# تاريخ الامبراطورية البيزنطية

#### دكتـــور

# محمد محمد مرسى الشيخ

استاذ تاريخ العصور الوسطى ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية السابق كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

الطبعة الثالثة

عاشت الامبراطورية الرومانية أزهى عصورها قديماً، وبلغت أوج عظمتها في القرنين الأول والثانى الميلاديين، أثرت فيهما أوربا وملحقاتها في الشرق ثراء عظيما في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تضعف في القرن الثالث الميلادي وتتكالب عليها المحن، وتتعرض لما عرف بأزمة القرن الثالث، وتصبح بحاجة لمن يقيلها من عثرتها، ويرم التصدع الذي بدا في جسدها وهو مافعله الامبراطور دقلديانوس (٢٨٤-٥٠٥م) قرب أواخر ذلك القرن فأطال عمر الامبراطورية في الغرب نحو قرنين من الزمان، ومنحها فترة أخرى من التماسك إلى مستهل الربع الأخير من القرن الخامس الميلادي.

وإذا كان الشق الغربي من الامبراطورية الرومانية قد ذوى وأضمحل، واجتاحه الجرمان في النهاية واستولوا على روما سنة ٢٧٦م، وطمسوا معالم الغرب الأوربي، وهيمنوا على مقدراته منذ مطلع العصور الوسطى، ويخكموا في ذلك الشق من الامبراطورية الرومانية بأقطاره وأقاليمه الهامة: إيطاليا وغاله (فرنسا) وأسبانيا وشمال افريقيا والجزر البريطانية وجزء كبيرا من المانيا الحالية، فإن الشق الشرقي من تلك الامبراطورية ظل صامدا أمام المحن قويا في مواجهة البرابرة يعلو فوق التداعي ويسمو فوق السقوط، واستمر قائما بعد سقوط روما مدة تقرب من ألف عام، عرف خلالها بالامبراطورية البيزنطية، وظل يدعى أنه وحده وارث الامبراطورية الرومانية بل ويتشبث أحيانا بالتسمية القديمة لتلك الامبراطورية.

وهكذا شكلت الامبراطورية البيزنطية أو الامبراطورية الرومانية الشرقية الشق طوال الشق من الامبراطورية القديمة، وظلت تتمسك بهذا الشق طوال العصور الوسطى، وتخاول الحفاظ على كيانها في البلقان وآسيا الصغرى

وأطراف العراق وبلاد الشام ومصر، حتى نجع المسلمون في اقتطاع ملحقات هذه الإمبراطورية في الشرق فاستولوا منها على أطراف العراق وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا، فقنعت الامبراطورية بعد ذلك بما بقى لها في آسيا وشرق أوربا من أملاك، وواصلت تاريخها إلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي تقريبا، حين سقطت القسطنطينية في أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١٤٥٣م، وانتهى عصر هذه الامبراطورية، وأفل نجمها نهائيا وورث العثمانيون معظم أملاكها في أوربا وآسيا.

جرى التاريخ الوسيط في أوربا اذن في اتجاهين مختلفين، هيمنت القبائل الجرمانية على الغرب الأوربي، وأقامت الممالك الجرمانية في إيطاليا وغالة وأسبانيا وشمال إفريقيا والجزر البريطانية وجزء كبيرا من ألمانيا الحالية، وعاشت هذه الممالك فترات متفاوته في التاريخ الأوربي الوسيط، في الوقت الذي ظلت فيه الإمبراطورية الشرقية أو ماعرف بالإمبراطورية الببزنطية قائمة حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، وظلت هذه الامبراطورية تتشبث بتراث روما وسماتها حتى استولى المسلمون على ملحقاتها في الشرق في القرن السابع الميلادي، فتبلورت شخصيتها منذ ذلك الحين فيما بقي لها من أملاك في شرق أوربا في البلقان وبلاد اليونان فضلا عن آسيا الصغرى.

إمتد عصر الامبراطورية البيزنطية إذن أكثر من ألف عام حتى سقوط القسطنطنية في أيدى العثمانيين سنة ١٤٥٣م، على الرغم من أن بعض المؤرخين يعتقد أن سقوط مدينة القسطنطينية في أيدى الصليبيين في مطلع القرن الثالث عشر الميلادى (سنة ١٢٠٤م) فيما عرف بالحملة الصليبية الرابعة، إنما يمثل نهاية التاريخ البيزنطي، وأن الفترة التي تلت استرداد القسطنطينية سنة ١٢٦٦م من أيدى الصليبيين وحتى سقوط القسطنطينية في أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١٤٥٣م، لا تمثل تاريخا بيزنطيا نقيا، نظرا

لما أصاب تاريخ بيزنطة في هذه الفترة المتأخرة من تغيرات فقد خلالها سماته ومقوماته وخصائصه المعروفة، وأن هذه الفترة وهي نحو قرنين من الزمان لا تمثل جزءً من تاريخ بيزنطة الذي انتهى فعلا في رأى هذا الفريق سنة ٢٠٤٤م حين استولى الصليبيون على القسطنطينية وجعلوها إمارة لاتينية في الشرق.

وعلى هذا فتاريخ الامبراطورية البيزنطية – فى رأى فريق من المؤرخين – يمتد إلى القرن الخامس عشر الميلادى، أى أكثر من ألف عام، وفى رأى فريق آخر، يمتد هذا التاريخ إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى فقط، أى إلى مجىء الصليبيين فى الحملة الصليبية الرابعة التى استولت على القسطنطينية سنة ١٢٠٤م، أى نحو تسعة قرون من الزمان.

ومهما يكن من أمر فالمعروف أن تلك الامبراطورية عاشت فترة هامة فى التاريخ، تبلورت فيها شخصيتها تبلورا ملحوظا منذ عهد الإمبراطور هرقل فى أوائل القرن السابع الميلادى، ولعبت خلالها دورا بارزا وهاما فى التاريخ الوسيط، وحمت أوربا من هجمات البرابرة والشعوب الطامعة، وظلت تحرس المدخل الشرقى لأوربا هذه الفترة الطويلة التى تقترب من ألف عام، كانت القسطنطينية خلالها قلعة صامدة وحصنا قويا فى مواجهة غزوات شرسة لو نجحت فى اقتحامها لربما تغير وجه التاريخ الأوربى كله تغيرا كبيرا، ولربما ضاعت الحضارة وتراث روما وتقاليدها التى حرصت عليها فترة طويلة من الزمان.

ولقد اتسم تاريخ الامبراطورية البيزنطية بسمات خاصة وخصائص معينة، اختلف بها عن تاريخ الغرب الأوربى الذى مرح فيه الجرمان وهيمنوا على أقداره شطرا هاما من تاريخ العصور الوسطى، ذلك أنه توالى على حكم بيزنطة منذ عهد قنسطنطين الكبير اسرات بيزنطية حاكمة، تعاقبت على

حكم الامبراطورية، وتفاوتت عهودها بين القوة والضعف وبين الطول والقصر، وتفاوت عطاؤها لتلك الامبراطورية بين العظمة والاضمحلال، لكن عهود هذه الأسرات البيزنطية شكلت سمة هامة في تاريخ تلك الامبراطورية، وظلت تمثل خصائصه المميزة طوال العصور الوسطى، على الرغم من أنه تخلل عهود هذه الأسرات أحيانا فترات ضعف واضمحلال وعدم استقرار، كانت تنتهى في الغالب بظهور أسرات جديدة يطول أمدها أو يقصر بحسب الأحوال وبقدر مايتاح لها من أباطرة يمنحونها القوة والاستقرار أو يعجلون احيانا بضعفها واضمحلالها فتخلى المكان لعهد جديد، وهكذا طوال عصر هذه الامبراطورية الطويل.

فقد تعاقب على حكم هذه الامبراطورية عدد وافر من الأسرات البيزنطية الحاكمة منذ عهد قنسطنطين الكبير بانى القسطنطينية بدأتها أسرة قنسطنطين وأسرة ثيودسيوس وأسرة ليو وأسرة جستنيان وأسرة هرقل والأسرة الأيسورية والأسرة العمورية، والأسرة المقدونية وأسرة دوقاس والأسرة الكومنينية وأسرة أنجيليوس إلى سقوط القسطنطينية سنة ٢٠٤٤م، تخلل عهود هذه الأسرات في كثير من الأحيان فترات انتقال، كانت تنتهى في أغلب الأحيان بظهور أسرة جديدة تتربع على عرش الإمبراطورية وتمنحها ماكانت تفقده من إستقرار خلال فترة الانتقال وتعطيها أمنا وأمانا لتستمر في الحكم ماحرص الأباطرة على استمراره. وهكذا تعاقبت الأسرات الحاكمة على عرش بيزنطة طوال عهدها حتى سنة ٢٠٤٤م.

وإذا كنت قد قدمت فى دراسات سابقة شطرا من تاريخ الغرب الأوربى فى العصور الوسطى فى كتب أعتبرها فى الواقع إسهاما متواضعا فى عرض معالم هذا التاريخ واجلاء غوامضه، بدأتها بكتاب «المماليك الجرمانية فى أوربا فى العصور الوسطى» الذى صدر سنة ١٩٧٥، ثم بكتاب «دولة الفرنجة

وعلاقاتها بالمسلمين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادى الذى صدر سنة ١٩٨٠م، ثم أخيرا كتاب «تاريخ اوربا في العصور الوسطى» الذى صدر منذ سنوات قليلة سنة ١٩٩٠، فإننى في هذا الكتاب اكمل تاريخ القارة الأوربية في العصور الوسطى بتناول تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وشرق أوربا حتى يكتمل هذا التاريخ غربا وشرقا وتظهر معالمه وأبرز ملامحه في تلك الفترة الهامة؛ مؤملا أن يكون هذا الكتاب أيضا إسهاما متواضعا في إبراز ملامح الشطر الشرقي من القارة الأوربية في الحقبة الوسيطة، وعملا أيضا يبتغى به وجه الله ووجه الحقيقة، مركزا بصفة خاصة على العلاقات البيزنطي البيزنطي على طلاب التاريخ تتبع هذه العلاقات على مدى التاريخ البيزنطي يسهل على طلاب التاريخ تتبع هذه العلاقات على مدى التاريخ البيزنطي كله، كما أرجو أن يجد فيه القارىء مايؤمل، وأن يأخذ هذا الكتاب مكانه في المكتبة العربية كمرجع من مراجع تاريخ هذه الامبراطورية.

والله أسأل أن يوفقنا ويلهمنا الصواب والرشاد. أنه نعم المولى ونعم البصير

محمد محمد مرسى الشيخ

شهر رمضان المبارك سنة ١٤١٣هـ الموافق شهر مارس سنة ١٩٩٣م



# الفصيل الأول فجر التاريخ البيزنطي من قنسطنطين الكبير إلى جستنيان

الواقع أن بدايات التاريخ البيزنطي إنما ترجع إلى الزمن الذي خرجت فيه الامبراطورية الرومانية من أزمة القرن الثالث الميلادي(١١)، وهو القرن الذى اشتدت فيه الفوضى وعم الاضطراب أنحاء الإمبراطورية الرومانية، ويحكمت الفرق العسكرية في الدولة، وصار الجند يولون ويعزلون الأباطرة الرومان، وطغى سلطان الجيش على سلطان الحكومة، ولهذا اضطر الامبراطور دقلديانوس الذي تولى سنة ٢٨٤م إلى اتخاذ نظام استبدادي في الحكم يحمى به السلطة المدنية من خطر الجند(٢)، بل أنه محا طقوس العصر الروماني وأوضاعه ومهد بما استحدثه في الحكم والادارة للعصر البيزنطي وما اشتهر به من طقوس وأوضاع، حتى ليعد دقلديانوس الممهد الحقيقي لظهور العصر البيزنطي دون جدال (٣).

لم تكن الدولة اليبزنطية اذن إلا امتدادا للامبراطورية الرومانية، كما أن التاريخ البيزنطي ليس إلا مرحلة جديدة من التاريخ الروماني. ولقد اعتبر الامبراطور اليبزنطي نفسه حاكما رومانيا وخليفة القياصرة الرومان ووريثهم في ملكهم، وحرصت الدولة البيزنطية على صلتها بروما القديمة، وازداد تعلقها بالتراث الروماني (٤). وعلى الرغم من ذلك فقد أخذت بيزنطة تبتعد

Ostrogorsky: Hist. of the Byzantine State, p.27.

<sup>(</sup>١) السيد الباز العربني: تاريخ الدولة البيزنطية، ص ٢١،

<sup>(2)</sup> Camb. Med. Hist. V. I, P. 26.

<sup>(</sup>٣) محمد الشيخ: تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص٥٠. (4) Ostrogorsky: op.cit., p.27.

رويدا رؤيدا وبمضى الزمن عما كان للعالم الروماني من خصائص ومميزات، إذ غلبت عليها الحضارة واللغة اليونانية، وازداد تأثير الكنسية اليونانية في الحياة اليبزنطية، وأصبح هذا القسم من العالم الروماني (وهو القسم الشرقي) يونانيا شرقيا في لغته وثقافته وكنيسته، بينما كان القسم الآخر من العالم الروماني لاتينيا غربيا في لغته وحضارته وكنيسته<sup>(ه)</sup>.

والحقيقة أن إصلاحات دقلديانوس كان لها أثر عظيم في تاريخ الامبراطورية لاسيما إصلاحاته في نظم الحكم والإدارة، وما ابتدعه من تقسيم للامبراطورية جرى بمقتضاه رسم هيكل عام لقسمين كبيرين أحدهما شرقي والآخر غربي، كما كان نقله العاصمة من روما إلى نيقوميديا في الشرق إيذانا ببداية حقبة جديدة في التاريخ (٦)، وإذا كان مسلك دقلديانوس بجاه المسيحية قد اتسم بشيء كبير من العنف والقسوة، فإن ذلك قد أدى من جهة أخرى إلى انقلاب خطير في الحياة الدينية للامبراطورية وضعها على أعتاب مرحلة جديدة على عهد خليفته « قنسطنطين الكبير» (٧).

## أسرة قنسطنطين الكبير (٣٠٦ - ٣٧٨م):

وكان عهد قنسطنطين أبعد أثرا في تاريخ الامبراطورية، فقد اعترف قنسطنطين رسميا بالمسيحية وجعلها إحدى الديانات المصرح باعتناقها في الامبراطورية، ونقل عاصمة الامبراطورية من روما القديمة إلى مدينة بناها

<sup>(5)</sup> Diehl: La formation de l'Impire Oriental.

في كتاب نورمان بينز: الامبراطورية البيزنطية، ص ٣٢١، وانظر ايضا:

Katz: The Decline of Rome, p.5.
(6) Hussey: The Byzantine World, pp. 13-14.
(7) Chadwick: The early Church, p.116.

على شاطىء البسفور في الشرق سماها القنسطنطينية، ومن أجل ذلك اعتبره المؤرخون محقق الانتقال من العالم القديم إلى عالم العصور الوسطى (٨).

ولقد كثر النقاش حول الأسباب التي دفعت قنسطنطين لبناء القنسطنطينية فمن قائل بأن السبب الرئيسي وراء ذلك هو رغبته في جعل المدينة الجديدة عاصمة مسيحية، سيما وأن المسيحية سادت الجزء الشرقي من الامبراطورية، وكان لها اليد العليا بين سكانه (٩)، ومن قائل بأنه ربما يكمن الهدف الحربي وراء اتخاذ هذه الخطوة، سيما وأن قنسطنطين كان من أبناء البلقان وأدرك كما أدرك غيره من قبل ومن بعد أن الخطر الرئيسي بالنسبة لإمبراطوريته يأتي من جهة القبائل المتبربرة الضاربة فيما وراء نهر الدانوب من ناحية الدول الشرقية الواقعة فيما وراء نهر الفرات أيضا، فإذا تمكن من اختيار موضع صالح للدفاع عن بلاد البلقان فسوف يصبح قادرا على إنقاذ الامبراطورية من أشد الأخطار المحدقة بها(١٠٠)، هذا فضلا عما يمكنه ذلك الموقع الممتاز من الاستفادة من مجنيد أبناء ايلليريا الأشداء، كما لايخلو الأمر من أسباب شخصية أيضا إذا رأى قنسطنطين أن يشيد للامبراطورية عاصمة جديدة على غرار مافعل رميلوس منشىء روما والاسكندر المقدوني منشىء الاسكندرية(١١١).

ومهما كانت الأسباب في اتخاذ هذه الخطوة، فقد وقع اختيار قنسطنطين على موقع مدينة بيزنطة القديمة ذات الموقع الحصين والمناعة

<sup>(8)</sup> Baynes: The Byzntine Empire, p.3.
(9) Ostrogorsky: op.cit., p.42.
(10) Lot: The end of the Ancient World, pp. 36-7.

<sup>(</sup>١١) فشر: تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ق.١ ص.٩.

الطبيعية والصلاحية لإقامة الحصون والقلاع وبناء السفن والأساطيل، فقد كانت بيزنطة قائمة على رأس ناتىء في البحر ممتدة نحو عشرة كيلومترات في ساحل البسفور الأوربي، وهذه الرأس هي المعروفة بالقرن الذهبي (١٢)، وهو النتوء الذي يتخذ شكل مثلث يواجه رأسه قارة آسيا ويطل جانباه على القرن الذهبي وبحر مرمرة، بينما يقوم سور قوى بحماية جانبه الثالث حيث لا تتحكم في ذلك السور مرتفعات مجاورة. وهكذا احاط البحر بهذه المدينة من جميع النواحي إلا ناحية واحدة وكفل لها جانبا كبيرا من

أقيمت القنسطنطينية اذن عند مدخل البسفور، فأصبحت تتحكم في الانتقال من أوربا إلى آسيا، ومن البحر الأسود إلى البحر المتوسط، واتخذت موقعا استراتيجيا بالجانب الشرقي من الامبراطورية(١٤)، فغدت قاعدة ناشطة تعباً فيها الجيوش المرسلة إلى جبهة الدانوب وإلى فارس وترسل منها الأساطيل التي مجوب شرق البحر المتوسط وتسيطر على جانبه الشرقي، وصممت بحيث تصمد للحصارات الطويلة البرية منها والبحرية، الأمر الذي جعلها تصمد لنحو ألف عام قبل أن تسقط نهائيا سنة ١٤٥٣ م (١٥).

وكانت مدينة بيزنطة القديمة Byzantium التي أقيمت على موقعها المدينة الجديدة قد أصابها الذبول وتوالت عليها الكوارث الطبيعية

(15) Rice: op.cit., p.31.

<sup>(12)</sup> Maclagan: The City of Constantinople. p.13. Rice: Byzntium, pp. 13-14. Ostrogorsky: op.cit., p.41.
(13) Hussey: op.cit., p.11. Katz: op.cit., p.111.

<sup>(14)</sup> Ostrogorsky: op.cit., PP. 59-60,

العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص٠٣٠.

والبشرية (۱۲۱)، فذوت مكانتها في النهاية واضمحلت ثم تعرضت للتدمير على يد الامبراطور سبتميوس سفروس فجاء ذلك فصل الختام في عظمة تلك المدينة القديمة، ولم تعد في أوائل القرن الرابع سوى قرية صغيرة اتخذها الصيادون قاعدة لهم (۱۷).

وضع قنسطنطين نفسه تصميم مدينته الجديدة سنة ٢٢٨م، واستخدم في بنائها نحو أربعين ألفا من الرجال القوط الأصدقاء أو المحالفين Foederati، وأهتم بجلب النفائس لها من تحف المعابد الوثنية والبنايات القديمة، وأمعن في البحث لها عن بدائع العمارة والفنون في أنحاء البلاد ليزينها، (١٨١) وبني بها القصور والدور والسقائف والحاكم والحمامات. وهكذا ظهرت العاصمة الجديدة في سماء البسفور بعد نحو ست سنوات من بدء العمل في تشييدها وجرى افتتاحها في حفل بهيج في مايو سنة ٣٣٠م كمدينة عظيمة تنافس روما وتعلو عليها منزلة وشأنا (١٩).

والواقع أن بناء القنسطنطينية جاء متوجا لأعمال هذا الامبراطور العظيم فبفضل بصيرته النافذة وحسن اختياره قامت روما الجديدة حصنا قويا يحمى الامبراطورية ويذود عنها، ودلت الأحداث بعدئذ على أن هذه القلعة المنيعة

<sup>(</sup>١٦) كانت مدينة بيزنطة القديمة مستعمرة يونانية أنشأها الميجاريون سنة ٦٥٢ ق.م. ليمارسوا منها بتجارة الحبوب مع جنوب روسيا والمعادن مع أقطار حوض البحر المتوسط، وليستغلوا كذلك مصايد البسفور، أنظر: العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطي ص٧٦٠.

Ostrogorsky: op.cit, p.41.

(17) Burckhardt: The Age of Constantine The great, p.344.

Maclagan: op.cit p.16.

Maclagan: op.cit., p.16.
(18) Lot: op.cit., p. 39.
جيبون: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ج١. ص٠٥٠.
Baynes, Moss: Byznatium, p.53.

كان لها فضل في حماية شرق أوربا بأسره من غزو شعوب كثيرة ومن هجمات البرابرة (٢٠٠)، فحفظت للامبراطورية تراثها وحمته من الضياع، وظلت صامدة نحو ألف عام، كما جاء قيامها تعبيرا عما اكتنف المجتمع الأوربي في ذلك الوقت من تغيرات دينية وحضارية وسياسية واستجابة لحاجة فريق كبير من رعايا الامبراطورية، فقد أريد لها أن تكون مدينة مسيحية منذ البداية، كما أريد لها أن تتحول إلى عاصمة مسيحية للإمبراطورية الرومانية (٢١)، بعد أن ثبت أن روما القديمة كانت لاتزال معقل الوثنية. وكان لايزال أمامها بعض الوقت كي تلفظ وثنيتها وتتطهر من أرجاس المذاهب الفلسفية القديمة والمعبودات الوثنية الكاذبة (٢٢). وهكذا أراد قنسطنطين أن يكون اعترافه بالمسيحية مقرونا بإقامة حصن لها ومركز جديد لأشياعها لم تدنسه من قبل تيارات الوثنية القديمة أو تلوث أرضه عبادة الآلهة المزيفة، وبإنشاء عاصمة جديدة على البسفور تأكد انتصار الأثر الشرقي في الحضارة البيز نطية (٢٣).

أما عن موقف قنسطنطين من المسيحية فقد ترتبت عليه نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لأوربا والعالم الغربي بصفة عامة، وبالنسبة للامبراطورية في الشرق بصفة خاصة، وكان قنسطنطين قد مجول في صدر حياته في أقاليم الأمبراطورية في الشرق، وزار مصر والأقاليم الآسيوية بصحبة دقلديانوس، ووقف دون شك على أحوال المسيحيين ومدى انتشار عقيدتهم في تلك

Ostrogorsky: op.cit., p.42.

<sup>(20)</sup> Rice: op.cit., P. 13, p.31. (21) Runciman: Byzantine civilization, p.109. Maclagan: op.cit., p. 23.

<sup>(</sup>۲۲) فشر: المرجع السابق ق ۱ ص۱۰.

<sup>(</sup>٢٣) العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص٣١.

الجهات (۲۴)، كما كان تعصب جاليريوس – أحد الأباطرة الأربعة على عهد دقلديانوس – ضد المسيحيين واضطهاده لهم قد ترك في نفس قنسطنطين أثرا سيئا، سيما وأن جاليريوس مالبث أن نازع قسطنطيوس – والد قنسطنطين – السلطة وأظهر شعورا غير ودى نحو قنسطنطين (۲۵)، ولما توفى جاليريوس سنة ۲۱ م أثر مرض طويل، واعتبر ذلك جزاء له على موقفه من المسيحية، اقتنع قنسطنطين بقوة إله المسيحيين على الأرض، وبدأ يفكر جديا في تغيير سياسته بخاه إتباع تلك العقيدة الجديدة (۲۲)، على يفكر جديا في تغيير سياسته بجاه إنباع تلك العقيدة الجديدة (۲۲)، على الرغم من أنه تعلق منذ البداية بعبادة إله الشمس، واعتبره الإلة الذي يحمى الامبراطورية ويرعاه هو شخصيا (۲۷).

بدأ قنسطنطين سياسته الجديدة بأن حرم اضطهاد المسيحيين في الشطر الغربي من الامبراطورية، فأعطى مسيحي ذلك الجزء قدرا من الأمان، وفي نفس الوقت ترك أمام نفسه فسحة من الوقت يقرر فيها الخطوة التالية (٢٨)، إذا تأكد بصفة قاطعة من قدرة إله المسيحيين على منحه النصر على أعدائه وخصمه ماكسنتيوس، فقد تعلق قنسطنطين برؤيات اقتنع أنه بفضلها سوف ينتصر على خصمة في ظل شعار المسيح (٢٩)، ويحت لوائه، وحين حملته انتصاراته إلى قلب الامبراطورية وتغلب على خصمه ماكسنتيوس عند جسر مليفيان، إنتهز المسيحيون الفرصة لإعلان أن ذلك كان بفضل إليهم الذي سبق أن وعده بالنصر (٢٠٠)، ولاشك أن هذه الأمور كان لها نصيب في زلزلة

<sup>(24)</sup> Contor: Medieval History, p.44.

<sup>(25)</sup> Camb. Med. Hist. Vol.1, p.3.

<sup>(</sup>٢٦) جيبون: المرجع السابق، جــ ١ ص ٤٦٢ – ٤٦٣.

<sup>(</sup>۲۷) العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ٦٩ – ٧٠.

<sup>(28)</sup> Chadwick: op.cit., p. 122.

<sup>(29)</sup> Rice: op.cit., p.16.

<sup>(30)</sup> Chadwick: op.cit., p. 125.

بعض قواعد الوثنية في نفس قنسطنطين وجعله أكثر تفهما لقوة العقيدة الجديدة (٣١).

وإذ غدا الامبراطور يعتقد في إله المسيحيين، فإنه كان يؤمن أيضا بإله الشمس القهار، لهذا حبا المسيحيين بكثير من التسامح في الوقت الذي احتفظ فيه لنفسه بمنصب الكاهن الأعظم Pontifex Maximus، وهو المنصب الامبراطوري في الديانة الرومانية الوثنية، كما أن العملة التي سكها حملت على وجه منها علامة الصليب، وعلى الوجه الآخر شعار عبادة الشمس (٣٢)، على أن قنسطنطين مالبث أن أصدر أوامر صريحة إلى عماله وكبار رجال دولته بوقف اضطهاد المسيحيين ورفع الغبن عنهم، وأرسل إلى عامله بإفيريقيا يأمره بإعادة كل أملاك الكنيسة المسيحية التي جرى مصادرتها من قبل، وإعفاء رجال الدين المسيحي من كافة أعباء السخرة. (٣٣) على أن أهم عمل قام به قنسطنطين في ذلك هو إصداره مرسوم ميلان سنة ٣١٣م الذى اعترف فيه بالمسيحية كاحدى الديانات المصرح باعتناقها وممارسة شعائرها في الامبراطورية مثلها في ذلك مثل الوثنية واليهودية، وكفل هذا المرسوم للمسيحيين التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من أتباع الديانات والشرائع الأخرى (٣٤)، وفي تبرير هذا العمل جاء في صلب مرسوم ميلان: و ..... لابد لنا أن نبذل للمسيحيين وسائر الناس حريتهم في أن يتبع كل منهم ما شاء من الديانة .... إما ديانة المسيحيين وإما مايختاره لنفسة من ديانة، معتقداً أنها خير ما يلائمه، حتى ينعم لله الأكبر علينا في كل

<sup>(31)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. I, p.5.

<sup>(</sup>٣٢) قشر: المرجع السابق ق ١ ص ٧٠٠

<sup>(33)</sup> Burckhardt: op.cit., p.125. Camb. Med. Hist. Vo. I., pp.10-11. (34) Chadwick: op.cit., P. 122.

الأمور بفضله وعطفه ... واننا منحنا أيضا حرية دينية تامة مماثلة لغيمر المسيحيين أذ أن هذه المنحة بالغة الأهمية للسلام في أيامنا .... و(٥٠).

وتضمن المرسوم أيضا أوامر بردكل أماكن العبادة والكنائس للمسيحيين من التي سبق مصادرتها دون أن يدفع المسيحيون أثماناً لها، أو يتحملون عنها أية أعباء (٣٦٦)، على أن السنوات التالية شهدت إصدار عدة تشريعات كانت في صالح المسيحيين دون شك، فمنح الأساقفة سلطات قضائية استثنائية، وجاز لهم النظر فيما يرفع لهم من مظالم، كما جاز للمواطنين أن يهبوا الأملاك للكنيسة، كما أعفى المسيحيون من تقديم القرابين في الاحتفالات والأعياد الوثنية، وجرى الاعتراف بما كانت تقوم به الكنيسة من عتق الرقيق (٣٧).

وقد راج حول مرسوم ميلان، وما استتبعه من تشريعات أقوال كثيرة، وقيل أن قنسطنطين كان مسيحيا صادق العقيدة وأن ما فعله من أجل المسيحية لايصدر إلا عن مسيحي راسخ الايمان، بينما قيل أيضا أن المصالح السياسية هي التي أملت عليه اتخاذ هذه الخطوه، وأن ما فعله لايعدو أنَّ يكون إسلوباً لتحقيق أهدافه السياسية (٣٨)، وأنه لم يكن قط مسيحياً.

ومهما يكن من أمر فإن هدف قنسطنطين بميله نحو المسيحية ظل غير واضح الأسباب الى نهاية حياتة، فلعله كان مسيحياً حقاً ولم يعلن عقيدتة منذ البداية لظروف بلاده، وعظم الأرستقراطية الوثنية في الإدارة والجيش وقله المسيحيين الذين لم يتجاوز عددهم حينئذ خمس سكان

<sup>(35)</sup> The Edict of Milan" in the Med. World by Contor. pp. 24-25.
Lot: op.cit., pp. 28-29.
(36) Cantor: The Med. World. p.25.
(37) Eusebuis: "The life of Constantine" in Med. World, pp. 6-7.
(38) Camb. Med. Hist. V. I, pp. 10-11.

الامبراطورية (٣٩)، ولهذا قدم قنسطنطين ما قدمه من أجل المسيحية متظاهرا بأنه رائد التسامح الديني في عصر كان يطفح بالتعصب والاضطهاد والهمجية، ولعله لم يكن مسيحياً أيضا نظراً لاحتفاظه بلقب الكاهن الأعظم لإله الشمس وسماحة للوثنية بممارسة شعائرها جنبا إلى جنب مع المسيحية، فضلا عن أنه أتى في حياته من الأفعال مايتنافي مع كونه مسيحيا ومن ذلك قتله لزوجته وولده، وعدم تعميده إلا وهو على فراش الموت (٤٠).

وكيفما كان الأمر فإن قنسطنطين كان كريما مع الوثنية وكريما أيضا مع المسيحية، وربما أضطر لمسايرة الأمور واتخاذ ذلك الموقف الماثع. اذ تشير الدلائل إلى أن الوثنيين وكانوا يمثلون غالبية سكان إلامبراطورية ويمثلون الأرستقراطية الإدارية والعسكرية، قد حملتهم ثقتهم في كثرتهم العددية ووزنهم في الدولة على إفساح مكان بين آلهتهم المتعددة لإلة الأقلية المسيحية، وهو أمر يمكن قبوله ماداموا يتجهون بولائهم الديني لجوبتر وإله الشمس ومنيرفاويونو وغيرها من الآلهة الوثنية (٤١)، ومن ثم لم تعد هناك كراهية شديدة لهذا الإله الجديد ولم تعد ثمة هوة سحيقة تفصلهم عن الجانب الآخر، لكن الكراهية الحقيقية جاءت من جهة المسيحيين أنفسهم الذين نظروا إلى تلك الآلهة الوثنية نظرة الاستياء والازدراء والكراهية (٤٢)، ولم يعتبروا تلك الآلهة سوى شياطين ملوّها الخبث والضر وأنها آلهة كاذبة والولاء لها يعد اثما عظيما، ومعنى ذلك أن عقيدة الوثنية اتسعت لتشمل

<sup>(39)</sup> Bury: History of the Later Roman Empire 1, p. 366.

فشر: المرجع السابق ق ١ ص٦٠. (40) Lot: op.cit., p.35. Maclagan: op.cit., p.21.

Rice: op.cit., p. 15

<sup>(41)</sup> Katz: op.cit., p. 55. (42) Chadwick: op.cit. pp.121-3.

إلها جديدا، لكن أتباع هذا الإله الجديد ضاقت بهم حظيرة الايمان عن استيعاب الآلهة الأخرى.

وفي ظل هذا الفهم يمكن تصور مشاعر قسطنطين الذي حمله إفساح صدره وإتساع تسامحه على إظهار الميل للدين الجديد، بجانب ولائه لدينه القديم وشمول أشياع المسيحية بعطفه ورعايته، مع التمسك بالواجهة الدينية القديمة، وإذا أضفنا إلى ذلك ماحدث من اقتناعه بضرورة إظهار الامتنان لإله المسيحيين الذي منحه النصر على أعدائه ورفعه مقاما عليها في الامبراطورية (٤٣٦)، جاز لنا فهم ميله الأكثر إلى أتباع هذه العقيدة، وإن لم يمح ذلك ماعداه من عقائد في نفسه أو يلفظ رواسب الدين القديم، وشيئا فشيئا كانت المسيحية تتغلغل في نفسه لتزعزع جذور الوثنية الكامنة، فبعد مجمع نيقية المسكوني اختفى من العملة شعار عبادة إله الشمس وحل محله رسم للمسيح ولكن مع ذلك لم يتقرر هدم معابد الوثنية وإنما أكتفي بمنع إقامة الأصنام فيها، (٤٤) وزاد الاهتمام بتشييد الكنائس في سائر أنحاد الامبراطورية لاسيما في أرض المسيحية الأولى وموطنها الأول في بيت لحم وجبل الزيتون حيث اكتشف الصليب الأعظم أو الصليب المقدسThe Holy Cross ، فضلا عن أنطاكية ونيقوميديا (69).

وطبقا لهذا اعتبر قسطنطين نفسه راعيا للكنيسة مستولاعن وحدتها (٤٦)، فقد جعل الوحدة شعارا وهدفا واعتبر تفرق الكنيسة وتشعبها أمرا لايفيد الدولة إن لم يضر بها، فنصب نفسه رئيسا فخريا للمجامع الدينية، وفيصلا

<sup>(43)</sup> Eusebius: op.cit - in Med. World, p.5.(44) Ostrogorsky: op.cit. p.43.(45) Lot: op.cit.p.34.

<sup>(46)</sup> Hussey: op.cit. p.12.

في المنازعات الدينية وحكما مطاعا في تقرير عقائد الكنيسة (٤٧)، إذ لم تكد تمضى شهور على اصدار مرسوم ميلان حتى تفجرت مشكلة الدوناتيين الذين أثاروا خلافا مذهبيا في جوف الكنيسة، واتخذوا من تعاليم زغيمهم دوناتس Donatus محورا لإثارة الانشقاق المذهبي وأعلنوا وجوب تقديس الشهداء ولعن المرتدين عن المسيحية في عهد الاضطهاد الديني (٤٨)، وحاول قنسطنطين أن يكبح جماح هذه الحركة ويعيدها إلى حظيرة الكنيسة من خلال مجمع ديني عقد في مدينة أرل بجنوب فرنسا سنة ٢١٤م، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وعندئذ لم يتردد في مصادرة كنائسهم ونفى زعمائهم، إلا أن هذه الطائفة ظلت تناوئ الكنيسة في عهد

على أن الأخطر من ذلك ماشهدته الكنيسة من نزاع مذهبي يمس جوهر العقيدة نفسها، ويتناول ألوهية المسيح، ذلك النزاع الذي ظهر في مشكلة الأربوسية والاثناسيوسية، والذي تناول أساس العقيدة المسيحية وفجر صراعا طويلا بين أتباع المسيحية (٥٠)، ويدور محور هذا الخلاف حول ما أعلنه اثنان من قساوسة الاسكندرية أحدهما أربوس Arius الذي أنكر ألوهية المسيح وقال إنه مادام المسيح هو ابن الله فلابد وأن يكون أقل منه شأنا وأدنى منزلة، وإذا كان الخلود هو صفة الله الذي لا أول له ولا آخر فإن المسيح

<sup>(</sup>٤٧) فشر : المرجع السابق ق ١ ص٨٠. (48) Burckhardt: op.cit., pp. 306-7.

Maclagan: op.cit., pp. 20-27. (49) Gautier: La Passé L'Afrique du Nord, P. 260.

<sup>(</sup>حاشية ٢) ( حاشية ٢) ( Camb. Med. Hist. V.I, p.12. ( انظر أيضا : موس ميلاد العصور الوسطى ص ٥٦ ( الخدار العصور الوسطى الوسطى (50) Chadwick: op.cit., p. 125.

لايعد خالدا لأن له بداية؛ ولهذا فليس المسيح إلها(٥١). في حين قال أثناسيوس Athanasius بأن الإبن مساو تماما للإله الأب في المكانة والمنزلة والقدرة بحكم أنهما من عنصر واحد، وأن فكرة الثالوث المقدس: الأب والأبن والروح القدس تدعو إلى إعتبار المسيح إلها لايقل شأنا عن الإله الأب، وتحتم على قنسطنطين أن يواجه هذا الموقف الجديد إذاكان له أن يعيد الوحدة الدينية إلى الكنيسة ويرم صدعها (٥٢).

والواقع أن قنسطنطين كان شديد الإقتناع بأنه من السهل أن يؤدى الشقاق الديني إلى اضطراب داخلي، بل ربما يؤدي إلى وقوع الحرب ذاتها، فضلا عما أحدثه انفجار تلك المشكلة من بلبلة في جوف الكنيسة (٥٣)، وشغل كنائس الشرق والغرب على حد سواء وإحداث تشاحن ديني وصراع مذهبي بين رعايا الدولة، ولهذا دعا قنسطنطين نفسه إلى عقد مجمع ديني عام في نيقية سنة ٣٢٥م لينظر هذه المشكلة (٥٤)، فحضر هذا المجمع نحو ٣١٨ أسقفا عن مختلف أنحاء الامبراطورية ورأسه قنسطنطين نفسه على الرغم من أنه لم يكن معمدا، لكنه أظهر مسحة كبيرة من التواضع حين رفض أن يجلس في مكان الصدارة من هذا الجمع إلا بعد أن سمح له الأساقفة الحاضرون بذلك (٥٥).

ولقد وفق هذا الجمع المسكوني الأول في صيغة مقبولة، اعتبرت المسيح إلها مساويا للأب في المكانة والمنزلة والقدرة وماعدا ذلك غير مقبول،

<sup>(51)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.44.
(52) Eusebius: "Contantine Pronouncements on the church" - in-Med. World. by Cantor, p.8.

<sup>(53)</sup> Chadwick: op.cit. p.125.

<sup>(54)</sup> Burchardt; op.cit. p.309. Ostrogorsky: op.cit. p.44 Hussey: op.cit. p.12.

<sup>(55)</sup> Maclagan: op.cit., p.21.

فالمسيع: «.....إله من إله ونور من نور وإله حق من إله حق ومولود غير مخلوق». وأدان المجمع أريوس وحرم تداول آرائه وكتاباته، بل تقرر نفى أريوس نفسه، وخاصة حين لم يرفض قرارات هذا المجمع سوى اسقفين فقط من الحاضرين (٥٦).

ولكن على الرغم من ذلك رفض الأربوسيون الدين تركز الجانب الأكبر منهم في المناطق الشرقية من الإمبراطورية، قرارات هذا المجمع وتشبثوا بآرائهم ولم يحيدوا عنها، بل إنهم أجبروا الإمبراطور قنسطنين في النهاية على العفو عن أربوس (٥٧)، ورفع الاضطهاد عن اتباعه ورفع الحظر عن أقواله وكتاباته، فعفا عنه الامبراطور وإن لم يهنأ أربوس بهذا العفو كثيرا فقد توفى فجأة سنة ٣٣٦م، ولحق به قنسطنطين في العام التالي (٥٨)، بعد أن عمد وهو على فراش الموت على المبادىء الأربوسية الأمر الذي يؤكد أن قنسطنطين لم يكن يهتم كثيرا بمذهب أو عقيدة واحدة طالما لم يكن في ذلك خطر على دولته، وأن جذور الوثنية في نفسه اختلطت بغيرها من مبادىء العقيدة الجديدة (٥٩).

وإلى جانب قيامه ببناء القسطنطينية، وموقفه من المسيحية، قام قنسطنطين أيضا بإصلاحات كثيرة في كافة الميادين، فاهتم كسلفه دقلديانوس بفخامة بلاطه وأحاط نفسه بهالة من العظمة والقدسية، فاتخذ التاج الامبراطورى الذى استعاره من الرسوم الفارسية، وأحاط نفسه برجال البلاط وبهيئة كبيرة من الخدم والحشم وعدد من الحاشية، الذين بدأ

<sup>(56)</sup> Camb. Med. Hist. V.I, pp. 122-25.

<sup>(57)</sup> Chadwick: op.cit. p.130.

<sup>(</sup>۵۸) جيبون: المرجع السابق، ج ١ ص ٥٤٧،

Burckhardt: op.cit. p.317 (59) Lot: op.cit. p.45.

نفوذهم يقوى في الامبراطورية (٦٠).

كما حاول أن يسير في نفس الإنجاه الذي بدأه دقلديانوس باتمام الاصلاحات الإدارية والمدنية، وإكمال التنظيم الإداري، ووفق في ذلك إلى حد بعيد وبطريقة أكثر فاعلية، فقد اهتم بفصل السلطة العسكرية عن السلطة المدنية، وغدا حاكم الولاية مسئولا عن شئونها الإدارية والمدنية، في حين أصبحت شئون الولاية العسكرية في يد القائد العسكري الذي ربما اتسعت مسئولياته لتشمل أكثر من ولاية (٢١٦). وطبقا لهذا النظام حرم الولاة الأربعة الكبار في غالة وإيطاليا وإيلليريا والشرق من سلطاتهم العسكرية، واقتصرت اختصاصاتهم على السلطة المدنية، لكن هذه السلطة المدنية اتسعت وشعبت فصار الوالي نائبا للإمبراطور بولايته، وعدت أحكامه القضائية نهائية، وغدا من حقه الإشراف على الهيئات والنقابات وخطط التعليم ومراقبة وغدا من حقه الإشراف على البريد الامبراطوري واقامة المنشآت العامة، وبجنيد الجند وامداد الجيش. لكن برغم ذلك ظل هؤلاء الولاة حريصين على كسب رضاء الإمبراطور صاحب الحق في أمر تعيينهم وعزلهم (٢٢).

أما بالنسبة لولاية العرش، فيبدو أن قنسطنطين أحس بعدم جدوى النظام الذى ابتدعه دقلديانوس، طالما افتقرت البلاد للاستقرار السياسى، ولم تتخلص ن نزعات الثورة وأطماع القادة للفوز بالعرش، ولهذا أدخل قنسطنطين مبدأ الحكم الوراثى فى الامبراطورية وانتقال العرش وراثيا فى أسرته مستندة إلى دعامة قوية من تأييد الجيش من ناحية وتعضيد أنصار المسيحية من ناحية أخرى (٦٣).

<sup>(60)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p39.

<sup>(61)</sup> Hussey: op.cit. p.13. Burckhardt: op.cit. p.342. (62) Katz: op.cit. pp. 46-7.

<sup>(62)</sup> Katz: op.cit. pp. 40-7.

<sup>(</sup>٦٣) سعيد عبد الغتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى ج ١ ص ٤١ (ط٤).

أما فيما يختص بالجيش فقد اهتم قنسطنطين باعداد جيش قائم بنفسه للقتال واهتم بتطوير فرق الخيالة، وفصلها عن المشاه فضلا عن فرق الحرس الامبراطورى وقد ضمت فرق الخيالة كثيرا من المتبربرين والجند والجرمان والغاليين، وجعل للخيالة قائدا وللمشاة قائدا آخر، وترتب على استقرار الأحوال نسبيا عن الفترة السابقة أن تناقص عدد الفرق العسكرية زمن قنسطنطين، لكنه استمر في قبول المتبربرين والجرمان بين صفوف الجيش (٦٤٠)، وكون بعض الفرق الاضافية، لأقاليم الحدود. وإن قلت أعدادها وتناقصت عن ذى قبل، واهتم كثيرا بجبهة الدانوب فشيد نظام الدفاع فيها، وأقام الحصون والقلاع والأسوار والجسور التي سهلت رد المغيرين من الجرمان في تلك النواحي (٢٥٠).

وفى مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، اهتم قنسطنطين بإصلاح نظام النقد وتثبيت العملة، فأحل عملة جديدة مكان ثلاثة أنواع منها سكها دقلديانوس واحتاط لانخفاض قيمتها بأن وفر مقادير هائلة من المعادن النفيسة لاسيما من أرمينيا التى دخلت فى حوزة الامبراطورية على عهد دقلديانوس، فضلا عما استولى عليه من التحف والحلى الذهبية من المعابد الوثنية بعد إغلاقها، ولهذا نال «نقد» قنسطنطين سمعة ممتازة وحظى باحترام الأوساط المختلفة، وتداوله التجار فى حرية تامة (٢٦٠).

غير أن قنسطنطين أضطر لزيادة عبء الضرائب لمواجهة ازدياد أعباء الحكومة ونفقات الإمبراطور، فضلا عن توفير الرواتب والمنح للجيش، وضاعف من الضرائب النقدية والضرائب النوعية والخدمات الإجبارية التي

<sup>(64)</sup> Ostrogorsky: op.cit., p.40. Lot: op.cit. p.92.

<sup>(65)</sup> Hussey: op.cit. p.13. Burckhardt: op.cit.p. 347.

<sup>(66)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.38. Katz: op.cit. p.48.

تنطوى على نوع من السخرة للقيام بأعمال عامة كإصلاح الجسور وإقامة الطرق وصيانتها والخدمات البلدية وفرض ضريبة نوعية على أصحاب الحرف (٦٧)، تؤدى بالنقد الذهبى كل خمس سنوات وتعسف ولاته فى جبايتها الأمر الذى أدى بكثير من أرباب الحرف والصناعات إلى الهرب من عسف الضرائب وثقلها، ولهذا أصدر قنسطنطين قرارا يقضى بجعل الحرف والصناعات وراثية فى الأبناء (٢٦٨)، حتى لايهرب أصحابها إلى أعمال أخرى وفرض عقوبات صارمة على من يخالف هذا الأمر، بل إن مبدأ الوراثة اتسع ليشمل أيضا الخدمة العسكرية إذ تختم على الأبناء أن يرثوا مهنة الآباء. وهكذا نظر كثير من الرعايا إلى هذه الأمور نظرة ملؤها الاستياء والكراهية، وأصبحت الحياة فى نظرهم تافهة بعد أن سلبتهم الدولة ثمرة جهودهم وتطلعاتهم والمراه.

كما غدت التجارة أيضا مقيدة بمختلف القيود، وتخولت النقابات التجارية الحرة إلى منظمات طوائف مغلقة على أصحابها إلا من أبناء الأعضاء الأصليين، وجرى فرض إلتزامات مالية عليها وخدمات عامة أثقلت كاهلها وبددت جهودها (٧٠٠). بل أن ما استنه قنسطنطين من قوانين مختم ارتباط الفلاحين بالأرض بصفة دائمة كان أثره سيئا بالنسبة لطبقة هي السواد الأعظم من الشعب فعجل بتحويلهم إلى طبقة من الرقيق الفعليين، وترتب على ذلك القرار أيضا أن تخول صغار الأحرار إلى أقنان في ظل

(67) Lot: op.cit. pp. 94-95.

(٦٨) موس : المرجع السابق ص ٥٨،

Cantor: Med. Hist. p.29 (69) Burckhardt: op.cit.p.340. Ostrogorsky: op.cit. pp. 37-40. (70) Canotr: op.cit. pp. 27-9. الضرائب الجائرة وحظر انتقالهم إلى الضياع الأخرى(٧١).

وهكذا فقد غالبية السكان حريتهم الشخصية، ونزلوا إلى رتب العبودية والرق، بل وقع قنسطنطين في نفس الخطأ الذي وقع فيه دقلديانوس من قبل حين غض الطرف عن الثروات الكبيرة أو فرض ضرائب زهيدة عليها، بينما أثقلت الثروات الصغرى بباهظ الضرائب، وجرى جباية معظم الضرائب غلة لا نقدا بسبب تذبذب الأحوال المالية، وتدهور الأسعار الأمر الذي قلل كثيرا من نجاح قنسطنطين في إصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في الامبراطورية نجاحا كاملا(٧٢).

#### خلفاء قنسطنطين:

توفى قنسطنطين الكبير سنة ٣٣٧م بعد أن ترك أثرا بعيدا فى التاريخ الأوربى وعبر عن إدراكه لقوة المسيحية وأهمية منحها الفرصة لتمسك بزمام التيار الحضارى والمدنى فى الامبراطورية ، وتعبر بها إلى عالم العصور الوسطى، وبعد أن آمن بضرورة كفالة وحدة الكنسية الكاثوليكية لتؤدى دورها فى وفاق مع الدولة (٧٣)، وفى خدمتها وبعد أن أدرك أيضا أهمية تشييد عاصمة مسيحية جديدة تصبح معقلا للعقيدة الجديدة وحصنا قويا لها (٤٤). ونظرا لكل هذه الأعمال الجليلة اتخذ قنسطنطين مكانته بين عظماء التاريخ وخلدت الأجيال ذكراه، واستحق اللقب الذى اقترن باسمه

<sup>(</sup>٧١) موس: المرجع السابق ص ٥٥.

<sup>(72)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.37.

<sup>(</sup>٧٣) العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص٠٠٠. (٧٣) Cantor: op.cit. p.52.

وذاعت شهرته به بين كبار الأباطرة وهو «قنسطنطين الكبير Constantine"
. The Great

خلف قنسطنطين في الحكم أبناؤه الشلائة، فتنازعوا فيما بينهم واستشرت الفتن في البيت الحاكم في الوقت الذي أطلت الأخطار الخارجية برأسها تهدد الدولة تهديدا خطيرا، وأخذت القبائل الجرمانية تضغط ضغطا شديدا في جبهتي الراين والدانوب وتزايد الخطر الفارسي في القطاع الآسيوي والشرقي واصبحت الامبراطورية في وضع خطير (٧٥). ووسط هذه الفوضي تمكن جوليان Julian وهو من بيت قنسطنطين من الوصول إلى العرش، بعد أن نجح في القضاء على غزو جرماني كان يهدد الدولة فنودي به إمبراطورا سنة ٢٦١م، وظل في الحكم قرابة عامين حتى سنة بهسراطورا سنة ٢٦٦م، وظل في الحكم قرابة عامين حتى سنة

ولقد اشتهر جو،ليان باسم جوليان المرتد (۷۷). لارتداده إلى الوثنية ومحاولته القضاء على المسيحية، فقد وقع جوليان تخت تأثير العالم الوثنى وتعلق بفنونه وحضارته وعلومه ونجح في إخفاء ذلك قبل توليه العرش، وما كاد يلى السلطة حتى شرع في تحقيق أمله بإعادة الوثنية (۷۸). وإذ رأى جوليان أنه من المستحيل أن تعود الوثنية في صورتها الأولى، وأنه لابد من أن

<sup>(75)</sup> Camb. Med. Hist. V. 1, p.85. Ostrogorsky: op.cit. p.47.

واسد رستم: الروم ج١ ص ٧٦.

<sup>(76)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.47.

(۲۷) كانتور: التاريخ الوسيط ص ٩١ (ترجمة د.ق قاسم عبده قاسم)
وانظر ايضا رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة ج٢، ص ٤٠٧)
(78) Ostrogorsky: op.cit. p.46.

يجري بها من الإصلاح مايجعل منها نظاما يستطيع مناهضة الكنيسة المسيحية (٧٩)، فقد جرى تنظيم المعابد الوثنية على نسق الكنائس المسيحية، فصار يتلى بها أسرار الحكمة اليونانية، وأدخل جوليان الترانيم في الشعائر الوثنية، وعلى الرغم من أن الوثنيين كانوا لايزالون من الوجهة العددية قوة لها حسابها لاسيما في الشطر الغربي من الامبراطورية، وعلى الأخص في روما، فإن جوليان لم ينجح في مقاومة المسيحيين، وتخطمت في النهاية جهوده، خاصة وقد بدأ يلتفت للخطر الفارسي (٨٠).

فالمعروف أن العداء كان مستحكما من قديم الزمن بين الدولتين الفارسية والرومانية بسبب التنازع على الحدود وأهمية أرمينيا لكلتا الدولتين، ونهضت الدولة الفارسية في القرن الرابع الميلادي فاستولت على آمد (دياربكر) وسنجار وجزيرة ابن عمر وصار للفرس اليد العليا والنفوذ الأقوى في إقليم الجزيرة (٨١٠)، وعندئذ خرج جوليان يقود جيشا ضخما في سنة ٣٦٣م فعبر الفرات ثم انجم شرقا نحو دجلة وأنزل بالفرس هزيمة ساحقة أغرته بالزحف إلى عاصمة الفرس، غير أنه تعرض لمقاومة شديدة من قبل الفرس، وأصابه سهم طائش في ذراعه أدى إلى وفاته في نفس العام (٨٢).

تولى العرش بعد جوليان الامبراطور جوفيان Jovian (٣٦٣ –٣٦٤م) فاضطر إلى عقد صلح مهين مع فارس، تنازل بمقتضاه لفارس عن أقاليم عديدة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، كما تنازل ايضا عن نصيبين

<sup>(79)</sup> Bury: op.cit. V.I, p. 367. (80) Ostrogorsky: op.cit. 46. (81) Ibid. p.47,

واسد رستم: الروم ج١ ص ٧٦.

وسنجار، وتخلى عن مزاعمه فى امتلاك أرمينيا (۱۸۳) هذا فى الوقت الذى تزايد فيه خطر الجرمان جهة الشمال والغرب، فكان على بيزنطة أن مخارب باستمرار، منذ ذلك الحين، فى جبهتين: فى الجبهة الشرقية ضد دولة فارس وفى جبهة الشمال والغرب ضد البرابرة، وظل هذا النضال مستمرا طوال زمن الامبراطورية اليبزنطية (۱۸۶).

وكان القوط قد تحولوا في تلك الأثناء إلى المسيحية على المذهب الأربوسي، الأمر الذي جعل الإمبراطور فالنز Valenz (٣٦٤ – ٣٧٨م)، وهو آخر أباطرة أسرة قنسطنطين يسمح لهم بعبور نهر الدانوب والاستقرار في جوف الامبراطورية بصفة مؤقتة، إلا أن ذلك أطمع القوط الغربيين وأغراهم بالزحف على القسطنطينية (٨٥٠)، فأسرع الامبراطور فالنز لمحاولة وقف تقدمهم وتوجه فورا إلى أدرنه إلا أنه تعرض لهزيمة ساحقة، ولقى حتفه في تلك الموقعة سنة ٣٧٨م (٢٦٠)، وأضحت منذ ذلك الحين هجرات الجرمان والبرابرة مشكلة خطيرة تهدد كيان الدولة، وتختم على القسم الشرقى من الامبراطورية أن يناضل في سبيل الدفاع عن كيانه، في حين إستسلم القسم الغربي للمغيرين من الجرمان وغير الجرمان، وهوى في النهاية تخت ضرباتهم (٨٥٠).

(83) Vasiliev: The Byzantine Empire. p.67..

العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص٣٨.

(۸٤) العريني : نفسه ص ۳۸،

(۸۷) العريني: المرجع السابق ص ۳۹.

Keen: A history of Medieval Europe, P. 6.

Ostrogorsky: op.cit. p.47.

<sup>(85)</sup> Jordanes: "The Visigothic Conquest". Trans. by. Microw, pp. 89 - 96 in Med. World, by Cantor,p.71.

<sup>(86)</sup> Lemerle: Histore de Byzance, p.43. Ostrogorsky: op.cit. p. 48.

## أسرة ثيودسيوس (٣٧٩ - ٧٥٤م):

انتهت بوفاة فالنز أسرة قنسطنطين، وبدأت أسرة ثيودوسيوس وكان أول أباطرة الأسرة الجديدة ثيودسيوس الكبير (٣٧٩ - ٣٩٥م)، الذي اتبع خطة جديدة في تعامله مع القوط (AA). فقد أدرك أنه أصبح من المستحيل هزيمة القوط بقوة السلاح وحده، وأنه في الإمكان مصالحة هذا العنصر ومحالفته والافادة منه، فعرض على القوط النزول في أراضي الامبراطورية والاستقرار بها، وعقد معهم اتفاقا اعترف فيه لهم باستقلالهم الذاتي وأعفاهم من دفع الضرائب، ورتب لهم عطاء مجزيا مقابل تأديتهم الخدمة العسكرية (٨٩)، فدخلت أعداد هائلة منهم في خدمة الامبراطورية وصاروا ركنا ركينا في الجيش الامبراطوري، وبمرور الوقت أصبح كبار قادة الجيش من الجرمان (٩٠).

وفي نفس الوقت نجح ثيودسيوس في عقد معاهدة جديدة مع فارس ضمنت له الأمن والسكينة من هذه الجهة لفترة غير قصيرة، كما اشتد ثيودسيوس في معاملة الهراطقة والوثنيين، وأنزل بهم صارم ضرباته وعقابه، كما حرص على أن يسود الوفاق والسلام في الكنيسة، فدعا إلى عقد مجمع ديني في القسطنطينية سنة ٣٨١م وهو المجمع المسكوني الثاني فاتخذت العقيدة المسيحية زمن هذا الامبراطور صورتها النهائية (٩١)، التي تتمثل في مذهب نيقية، فأصبحت الديانة الرسمية للدولة، ولم يعد للديانات الأخرى ما تستند اليه في وجودها.

<sup>(</sup>۸۸) فشر: المرجع السابق ق1 ص۲۲.

<sup>(89)</sup> Katz: op.cit. p.39. (90) Ostrogorsky: op.cit. p.48. (91) Ibid. p.49. Vasiliev: op.cit. p.80.

ويعين لنا حكم ثيودسيوس الكبير بداية مرحلة جديدة في تاريخ الامبراطورية ذلك أنه على الرغم من حرص ثيودوسيوس على وحدة الامبىراطورية، إلا أنه اضطر في سنة ٣٩٥م، وهو على فـراش الموت، إلى تقسيم الامبراطورية إلى قسمين منفصلين فجعل أبنه الأكبر أركاديوس Arcadius إمبراطورا في القسم الشرقي، إدراكا منه بأهمية الشرق، بينما خص ابنه الآخر هونوريوس Honorius بالقسم الغربي (٩٢)، وتعين منذ ذلك الحين الحد الفاصل بين الشرق البيزنطي والغرب الروماني. وظلت الامبراطورية منذ ذلك الوقت على هذا التقسيم، وجرت الأحداث فى الغرب والشرق في طريقين وابجاهين مختلفين ، ولم يكن بين الحكومتين الشرقية والغربية في كثير من الأحيان من عوامل الود مايجمع بينهما (٩٣). وظل أركاديوس يحكم في القسطنطينية حتى سنة ٤٠٨م، ثم تلاه ثيودسيوس الثاني (٤٠٨-٤٥٠م)، الذي لم يهتم بشئون الحكم، وكان ضعيفا سيء الحظ، وقع تخت تأثير جماعة هيمنوا على مصائر الامبراطورية ويحكموا فيها، ولم يعد للامبراطور من الأمر شيء (٩٤)، فانصرف إلى حياة العزلة والتقوى والورع ومخصيل العلم وغير ذلك من الأمور التي أفرغ فيها حماسته وشعوره باليأس، ولعل شغفه بالعلم كان له دخل في إنشاء جامعة القسنطنطينية أولا(٩٥)، وفيما صدر في عصره من قوانين ثانيا، عرفت بقوانين ثيودسيوس سنة ٤٣٨م وهي التي عالجت شئون الحكم وبعض النواحي العامة كالشئون الحربية والدينية والدواوين وغيرها

<sup>(92)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.50. Lot: op.cit. p.201,

ديفز : أوربا في العصور الوسطى ص ١٧ – ١٨. (٩٣) العريني : الدولة البيزنطية ص٩٤.

<sup>(94)</sup> Vasiliev: op.cit. p.97 (95) Hussey: op.cit. p.15.

وعكست أثر المسيحية في القانون (٩٦)، وما أحدثته العقيدة الجديدة في القوانين من تهذيب، ومثلت قوانين ثيودسيوس الثاني سابقة هامة للاهتمام بالقوانين في بيزنطة الأمر الذي برز في العصور التالية لاسيما في عصر جستنيان، فضلا عما حدث في عهد ثيودسيوس الثاني من اتساع للقسطنطينية وبناء بعض أسوارها وتخصيناتها القوية التي ظلت نمثل رمز القوة والعظمة لهذا العصر حتى غدت هذه العاصمة تضاهى روما(٩٧). ثم اعتلى العرش بعد وفاة ثيودسيوس الثاني الامبراطور مارقيان (٤٥٠ -٤٥٧م)، وكان جنديا ماهرا وقائدا عسكريا مميزا، وصل إلى العرش بزواجه من أخت الامبراطور الراحل (٩٨٠)، وهو آخر أمبراطور في أسرة ثيودسيوس التي انتهى عصرها سنة ٤٥٧م ليبزغ عصر الأسرة الثالثة في التاريخ البيزنطي. وإذا لم يكن مارقيان قد ترك أثرا كبيرا في تاريخ الامبراطورية إلا أنه أظهر شجاعة مع الهون وقائدهم ذائع الصيت أتيلا الجبار، حين بادر مارقيان بقطع الإتاوة التي كانت تدفعها بيزنطة صاغرة للهون، الأمر الذي دفع اتيلا إلى قيادة جيشه لمحاربة الامبراطورية الغربية(٩٩)، معتقداً أنها أضعف من الامبراطورية الشرقية، إلا أن أتيلا لقى هزيمة قاسية في سهل مورياك قرب شالون في غالة ضاعت على أثرها هيبة الهون وانسحبوا إلى بانونيا في حالة سيئة بعد عروجهم على ايطاليا، ثم توفي اتيلا وتفككت دولة الهون تماما وتخررت القبائل الخاضعة لها(١٠٠).

<sup>(96)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp.51-2.

<sup>(97)</sup> Hussey: op.cit. p.15. (98) Ostrogorsky: op.cit. p.55. (99) Ibid. p.55.

<sup>(100)</sup> Camb. Med. Hist. V.I, p.266, Rice: op.cit. p.26 Lot: op.cit. p. 208.

### أسرة ليو (٤٥٧ – ٥١٨)

نهضت الأسرة الثالثة في تاريخ بيزنطة (٤٥٧ – ٥١٨م) بولاية الامبراطور ليو الأول العرش (٤٥٧ – ٤٧٤م) وتلاه ليو الثاني الذي لم يعمر في الحكم إلا شهورا ثم اغتصب الحكم الامبراطور زينون Zeno ( ٤٧٤ -٩ ٤٩) فأظهر هذا الامبراطور حماسة كبيرة لصرف الغزاه الجرمان إلى الغرب وإغرائهم بالإبجاه غربا(١٠١)، فسقط في عهده الجزء الغربي من الامبراطورية سنة ٤٧٦م وانتهى عصر الامبراطورية في الغرب، وبزغ العصر الجرماني في إيطاليا(١٠٢). وكان الامبراطور انستاسيوس الأول (١٩١١ – ١١٥م) آخر أباطرة هذه الأسرة وبنهاية عهده انتهت الأسرة الثالثة في بيزنطة وبزغت حقبة جديدة ونهضت أسرة جستنيان التي مثلت الأسرة الرابعة في تاريخ الامبراطورية البيزنطية وانتهى فجر التاريخ البيزنطي.

وفي هذا العهد أيضا اشتدت هجمات البرابرة على غرب أورباء ولم تسلم الامبراطورية الشرقية من أذاهم، فنهض القوط الغربيون عجّت زعامة ألاريك الجسور، فعاثوا فسادا في البلقان وامتدت غاراتهم حتى أسوار القسطنطينية (١٠٣)، إلا أن الامبراطورية الشرقية، بجحت في التخلص من ألاريك الذي انسحب بجيشه إلى ايطاليا، فاستولى على روما سنة ٤١٠م (١٠٤)، وأضاف إلى إضمحلال وضعف امبراطورية الغرب كثيرا، قبل أن يزحف القوط تجاه الغرب إلى غالة وإسبانيا، ومنذ بداية القرن

<sup>(101)</sup> Vasileiv: op.cit. p. 107. (102) Bury: op.cit. V.I, p. 406, Katz: op.cit. p.73. (103) Lot: op.cit. PP.203-4.

<sup>(104)</sup> Jordanes: op.cit. pp. 89 - 96 - in Med. World, p. 71. Bury: op.cit. V.I, p. 180,

جيبون : المرجع السابق ج ٢ ص ٢١٦.

الخامس بدأ الشرق يعيش فترة هدوء وسلام من جهة الجرمان في الوقت الذى تدهورت فيه أحوال الغرب وبدأت الإمبراطورية هناك تترنح توشك أن تتداعي (١٠٠) وفي بداية الربع الأخير من القرن الخامس قضي الجرمان نهائيا على الامبراطورية الغربية سنة ٤٧٦م، وتقدم أدوآكر Odoacer فعزل آخر أباطرتها روميلوس أوغسطولوس Ramulus Augustulus وبـذل ولاءه للامبراطورية الشرقية (١٠٦٠)، وارتبط بالتبعية لها، وطلب من امبراطور الشرق زينون تفويضا بحكم ايطاليا في ظل التبعية للقسطنطينية، فرحب بذلك زينون (١٠٧)، فجاء ذلك نهاية أليمة لأمجاد روما وعهدها السالف، وبقى غرب أوربا بدون إمبراطور حتى توج شارلمان سنة ٨٠٠م(١٠٨).

وإذا كانت الامبراطورية الشرقية قد نجت من هجمات البرابرة باستثناء هجمات القوط والهون في أوائل القرن الخامس الميلادي، فإنها قد تعرضت لمتاعب شديدة من قبل المنازعات الدينية التي كان لها تأثير كبير على مجرى الأحداث في بيزنطة. فقد كانت تلك الفترة فترة هامة في تاريخ تطور المسيحية الشرقية، حين اشتد الجدل حول العلاقة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في المسيح (١٠٩)، واشتدت المنافسة بين الكراسي الدينية في الاسكندرية، وأنطاكية والقسطنطينية. فالمعروف أن بطريرقية الاسكندرية أخذت منذ زمن أثناسيوس الكبير تعمل على توطيد مركزها وتدعيم مكانتها، وبلغت أوج قوتها زمن البطريرق كيرلس الذي توفي سنة ٤٤٤م، غير أنها لقيت منافسة شديدة من بطريرقية أنطاكية التي ظهر فيها في أواخر القرن

<sup>(105)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.51. (106) Hearder and Waley: A Hist. of Italy, p.29. Bury op.cit. V.I. p. 406, Vasiliev, op.cit. p.107.

<sup>(107)</sup> Vasiliev: op.cit. p.107. (108) Katz: op.cit. p. 73,

ديفز : شارلمان ص ١٧٨ - ١٧٩ (ترجمة العريني). (١٠٩) العريني: المرجع السابق ص٠٥٠

الرابع وأوائل القرن الخامس مذهب يشير إلى أن للمسيح طبيعة بشرية مكتملة، ورفض أصحاب هذا المذهب تسمية العذراء بأم الإله، لأنها لم تلد إلها وانما ولدت إنسانا، (١١٠) وقوى هذا المذهب حين تولى بطريرقية القسطنطينية نسطوريوس، وكان سورى الموطن متعصبا لمذهب أنطاكية فأنكر الطبيعة الإلهية في المسيح، وفرض مذهبه على الكنيسة، فأدى ذلك إلى نوع من الاضطراب في الكنيسة(١١١١)، وبرزت المعارضة لهذا المذهب من قبل كيرلس بطريرق الاسكندرية، وقام مذهب الاسكندرية على أساس أن المسيح إنسانا اتحدت فيه الطبيعتان البشرية والإلهية (١١٢)، ونوقشت القضية في مجمع إفسوس الذي انعقد سنة ٤٣١م، وعلى الرغم من أن الامبراطور كان يؤيد نسطوريوس إلا أن ذلك لم يمنع هذا المجمع المسكوني الثالث من الحكم على نسطوريوس بالزندقة والإلحاد ويقرر نفيه إلى مصر؛ حيث قضى بها بقية حياته (١١٣)، فأحرزت الاسكندرية بذلك نصرا مؤزرا على بطريرق القسطنطينية وعلى حكومة الامبراطور التي تظاهره وتؤيده.

تطورت الأمور بعد ذلك حين أعلن اثنين من أخلص أتباع كيرلس وأشد المتعلقين بمذهب الاسكندرية، أن طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية أصبحتا عند التجسد طبيعة واحدة، إذ ذابت الطبيعة البشرية في الطبيعة

<sup>(</sup>۱۱۰) اسد رستم، الروم ج ۱، ص ۱۲۳.

<sup>(111)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 98. (112) Ostrogorsky: op.cit. p. 54,

العريني :نفسه ص ٥١

<sup>(113)</sup> Vasiliev, op.cit. p.98.

الإلهية(١١٤)، وترتب على ذلك ظهور المذهب المونوفيزيتي الذي يجعل للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية، فلقى هذا المذهب معارضة شديدة، لاسيما من بطريرق القسطنطينية وبابا روما (ليو الأول). وعقد من أجل ذلك مجمع مسكوني جديد في خلقدونيا بآسيا الصغرى سنة ٢٥١م، فاعتبر كلا من الطبيعتين كاملة مستقلة عن الأخرى، وأنكر نحلة المونوفيزيتية والنسطورية، أي أن مذهب خلقدونيا جاء وسطا بين المونوفيزيتية والنسطورية، فالمسيح في مذهب خلقدونيا إلها كاملا وإنسانا كاملا(١١٥٠. وهكذا ترتب على قرارات مجمع خلقدونيا ازدياد الخلاف بين كنيسة القسطنطينية والكنائس الواقعة في الجهات الشرقية من الدولة البيزنطية، وأصبح ذلك النزاع المشكلة التي أقلقت السلطات في أوائل عهد الدولة البيزنطية، فالمونوفيزيتية ليست إلا تعبيرا عما كان بمصر والشام من ميول سياسية انفعالية، وكانت الأداة التي اتخذها المسيحيون في هذه الجهات لمناهضة الحكم البيزنطي (١١٦).

وشهد القرن الخامس أيضا نمو واتساع مدينة القسطنطينية، فقد تسابق الشعب على ترك مساكنهم والاستقرار في القسطنطينية حتى امتدت المدينة مساحة هائلة فيما وراء الأسوار القديمة، وتطلب الأمر إقامة أسوار جديدة تضم المساحة المضافة إلى المدينة. وفي سنة ٤٣٩ شيدت أسوار بحرية تتصل

<sup>(114)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.54.
Vasiliev: op.cit. p.99.
(115) VAsiliev: op.cit. p. 105, Ostrogorsky: op.cit. p. 56.

العريني : الدولة البيزنطية ص ٥٣.

<sup>(116)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 105,

العريني : نفسه ص ٥٤ .

بالأسوار البرية الجديدة، وجرى إصلاح القلاع والاستحكامات، وفي القرن السادس الميلادي وصل سكانها إلى مايربو على نصف مليون(١١٧٠)، وقد ساعد على نمو واتساع المدينة أنها تحولت منذ عهد قنسطنطين إلى متحف حقيقي حافل بالروائع اليونانية بعد أن سلبت من العالم الروماني كنوزه الغنية، واقيمت بها الحمامات والكنائس والقاعات والميادين، وجملت بصفة مستمرة (١١٨)، وأبرز ماضمته تلك العاصمة قصرها العظيم الذي ضم مجموعة معقدة من الأبنية التي كان يضيف إليها الأباطرة على التعاقب، وشارعها الرئيسي الذي كان يمتد من سانت صوفيا غربا إلى بوابة مدخل القصر، وشوارعها الجانبية الضيقة وكنائس سانت صوفيا والرسل الأثنا عشر وغيرها من المعالم المعمارية والعمرانية الهامة (١١٩).

ولعل أبرز سمات هذه العاصمة الجديدة هو نظام دفاعها واستحكاماتها، وهي التي مكنتها من الصمود أمام هجمات البرابرة والقبائل الجافية والشعوب الطامعة أكثر من الف عام، فقد تعرضت الامبراطورية اليبزنطية لهجمات كثيرة منذ قيامها من قبل القوط والهون والبلغار والآفار والصقالبة والمسلمين والاتراك (١٢٠٠)، وظلت القسطنطنية صامدة، بل بدت الحكومة البيزنطية في الشرق ثابتة البنيان بفضل جهازها الإداري وموظفيها وجيوشها المأجورة، وبقيت القسطنطنية وماحولها من الأقاليم مدينة مستقرة الدعائم تخدوها مسحة من الرياء والاستعلاء فضلا عن غطرسة السلوك والمكابرة، وتكفلت حصانتها الطبيعية بمنحها قدرا كبيرا من الحماية والأمان(١٢١).

Hussey: Op. Cit. P. 15.

<sup>(117)</sup> Baynes, Moss: Byzantium, p. 58. Bréhier: Le Civilization Byzntine, p.81.

<sup>(</sup>١١٨) فشر: المرجع السابق ق ١ صَ٠١.

<sup>(119)</sup> Stewart; Byzantine Legacy, p.96. (120) Ibid. p.95

<sup>(</sup>١٢١) فشر: المرجع السابق ق ١ ، ص٤٤،

# الفصل الثاني أسرة جستنيان (۱۸ه - ۲۱۰م)

اذا كانت إمبراطورية الغرب قد سقطت في مستهل الربع الأخير من القرن الخامس الميلادي وبرزت مماليك جرمانية على أنقاضها بغرب أوربا(١)، فإن القسم الشرقى من الإمبراطورية وعاصمته القسطنطينية ظل قائما لم يسقط - كما رأينا - بل بدت الحكومة البيزنطية - راسخة البنيان(٢) بفضل جهازها الإداري وجيوشها المأجورة وبعدها النسبي عن مركز الصراع في قلب أوربا. حقيقة غرق البلاط البيزنطي في فترات كثيرة في الفساد والدسيسة، وانتشرت الرشوة احيانا بين الموظفين وتشبثت. الكنيسة بعنادها لمقاومة أي إصلاح، واعتلى العرش في كثير من الأحيان أباطرة ضعاف استمدوا سلطتهم من المؤامرات وشغب الجند وصخب الدهماء (٣) ؛ إلا أن الامبراطورية البيزنطية ظلت شامخة تعلو فوق الانهيار وتسمو فوق التداعي، ولعل ذلك راجع في أغلبه إلى أن القسطنطينية ظلت بمنأى عن خطط الغزو الجرماني، وتكفلت حصانتها الطبيعية بمنحها قدرا كبيرا من الحماية والأمان، فضلا عما درج عليه أباطرتها من إغراء المغيرين بالا بجاه غربا(٤)، كل ذلك كان له ضلع في بقاء الامبراطورية البيزنطية واستمرارها في عصر كان يطفح بالفوضى ويغص بأعمال العنف ويثرى بالغزو والاحتلال(٥).

<sup>(</sup>١) كانتور: التاريخ الوسيط ص ١٩٢ -- ١٩٤ (ترجمة د. قاسم عبده قاسم) Ostrogorsky: op.cit. p. 63.

<sup>(</sup>٢) وسام عبد العزيز فرج: دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ص ٥ – ٧.

 <sup>(</sup>٣) فشر: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ق ٥٠ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: الرجع السابق ج آ ص ١١٠ (٤) Pirenne: Mohamed and Charlemagne, p. 63.

## جستين الأول (٥١٨ –٧٢٥م):

وإذا كان القرن الخامس قد شهد تداعى إمبراطورية الغرب، وبزوغ الممالك الجرمانية، فإن القرن التالى لتلك الأحداث شهد محاولة جدية، لإعادة وحدة الامبراطورية واسترداد أقاليمها الضائعة، واقتلاع جذور ممالك المتبربرين منها واعادة البحر المتوسط بحيرة رومانية كما كان من قبل(٦). ففي الوقت الذي انهارت فيه امبراطورية الغرب كان يحكم بيزنطة الامبراطور زينون Zeno (٤٧٤ - ٩١٩)، تلاه في الحكم الامبراطور أنستاسيوس (٤٩١ – ١٨٥م)، وترتب على وفاة الامبراطور الأخير أن حدثت بعض الفتن والثورات انتهت باعتلاء جستين الأول العرش بعد حياة عسكرية مظفرة <sup>(٧)</sup>.

وينتسب جستين الأول (١٨٥ - ٢٧٥م) لإقليم إيلليريا بالبلقان وكان رجلا أميا لايدري من القراءة أو الكتابة شيئا، وصل إلى العرش وهو شيخ مسن ولم يكن له عقب، ولهذا تبنى ابن أخت له من إقليم إيلليريا أيضا عنى بتربيته وتعليمه وأعده اعدادا طيبا ليكون وريثا له وهو الذي عرف بعد ذلك باسم جستنيان (٨). وكان إقليم إيلليريا هو الإقليم الوحيد من أقاليم البلقان الذى بقيت اللاتينية فيه لغة التخاطب بين الناس فقد كان جستين الأول وابن اخته جستنيان على دراية تامة باللاتينية (٩)، ولهذا عد جستنيان آخر الأباطرة اللاتين، وآخر من صاغ سياسته وفقا للمصالح اللاتينية لا اليونانية، فصرف همته لاسترداد كل البلاد التي كان يحكمها

<sup>(6)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 64. Ostrogorsky: op.cit. pp. 63 - 4

وانظر أيضا وسام فرج: نفس المرجع ص ٧٩.

<sup>(7)</sup> Camb. Med. Hist. V. 2, pp. 2 - 3.
(8) Oman: The Dark Ages, p. 58, p. 65.
(9) Rice: op.cit. p. 27.
Lot: op.cit. p. 255, p. 273

الرومان القدامي وإحياء الامبراطورية بكل ما كان لها من مجد وسناء، وذلك لاعتقاده أن أشد ما يتهدد الامبراطورية من خطر يأتي من ناحية الجرمان في الغرب، لا من ناحية فارس في الشرق، وتلك فعلا نظرة تتمشى مع سياسة لاتينية ومصالح رومانية ولاتنم عن اهتمام بمصالح يونانية إقليمية (١٠).

## جستنیان (۲۷۰ – ۲۰۰۹)

وعلى الرغم من أن جستنيان كان ريفي النشأة، إلا أنه مالبث أن دل على استفادة تامة بجهود خاله في تربيته وتعليمه، وأظهر مقدرة فائقة ودأبا شديدا في كل أعماله وغدا الحاكم الفعلى في الدولة، حينما أشركه جستين في الحكم، وعند وفاة هذا الأخير سنة ٧٧٥م اعتلى جستنيان العرش وهو في الخامسة والأربعين من عمره، واشتهر بأنه الامبراطور الذي لاينام (١١)، فقدكان فائق الصحة متورد الوجه، وافر النشاط وقورا متزنا طلق المحيا، وفوق ذلك حنكته مجارب الحكم، وصهرته الخبرة بالناس، وأدى به العبث قبل اعتلائه العرش إلى معرفة امرأة عاهرة تزوجها ورفعها إلى أسمى الدرجات، وهي الامبراطورة ثيودورا(١٢)، التي دلت على أنها كانت امرأة نادرة حقا وجوهرة ثمينة، فقد كانت ابنة رجل قبرصي يعمل مروضا للدببة في سيرك القسطنطينية، ثم عملت بعد وفاة والدها بالتمثيل على مسرح العاصمة، فكانت مصدر إثارة وتسلية لسكانها، إلا أنها برهنت على تمتعها بذكاء فائق وشجاعة نادرة ونبل عظيم، فضلا عن جمالها الذي أطراه الناس كثيرا وكان مبعث إعجابهم بها(١٣). اطراه الناس صير، و \_ \_ . .

(۱۰) العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ١٢٩.

(11) Hussey: op.cit. p. 19.

(12) Vasiliev: op.cit. p. 132.

Katz: op.cit. p. 112

<sup>(</sup>۱۳) جيبون: المرجع السابق ج٢ ص ٢٠١ – ٤٠٢) Cantor: Med. Hist. p. 157.

أثبتت ثيودورا جدارتها بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها، إذ أصبحت امبراطورة للدولة البيزنطية، وظلت زوجة وفية وازداد اهتمامها بشئون الإدارة والحكم واشتهرت ببصيرتها النافذة وشدة تأثيرها على جستنيان في كل أموره، ولعل أكبر دليل على شجاعتها وقوة بأسها، ماحدث إبان ثورة نيقا سنة ٣٥٩م، حين وقعت القسطنطينية في أيدى الثوار وأضرمت النار في جانب كبير منها، واغتصب الحكم أحد الثوار، وأوشك جستنيان على الفرار من العاصمة (١٤٠)، فقد تقدمت منه ثيودورا قائلة «أيها الامبراطور.. أرجو أن تذكر إذا فزت بالهرب، ولذت بالمنفى أن سوف تقول طوال حياتك ياليتني مت قبل هذا، أما أنا فلن أحيد عن المبل القديم الذي يقول، بأن العباءة الامبراطورية هي خير الاكفان» (١٥٠). وكان لهذا الموقف دور هام في ثبات جستنيان واستعادته زمام الأمر في العاصمة بمساعدة قائده وصديقه بلزاريوس Belisarius (١٦٠).

### سياسة جستنيان الخارجية:

كان جستنيان من أعظم الأباطرة الذين حكموا بيزنطة، نظرا لفتوحاته وعظمة مشروعاته، وطموحه الذى فاق طموح من قبله من الأباطرة. فلقد اثبته جستنيان في سياسته الخارجية وجهة غربية، وأكد بصدق أنه كان إمبراطور لاتينيا فكرا وعملا، ورمانيا متحمسا فقد عول على استعادة أملاك الامبراطورية الرومانية كلها والقضاء على دويلات الجرمان داخل

Rice: op.cit. pp. 36 - 37.

Lemerle: op.cit. p. 47.

<sup>(12)</sup> فشر: المرجع السابق ج١ ص ٤٦،

<sup>(</sup>۱۵) فشر: نفسه ج۱ ص ٤٦ – ٤٧،

<sup>(</sup>١٦) بينز: الإمبراطورية البيزنطية ص ٣١ (ترجمة حسين مؤنس ومحمود زايد).

حدودها، وإعادة البحر المتوسط شبه بحيرة رومانية (١٧)، فأحرز جستنيان انتصارات باهرة على الوندال والقوط الشرقيين وإلى حد ما على القوط الغربيين، وأجبر الأقاليم التي استعادها على الخضوع للامبراطور البيزنطي وصار اسمه يرد في المرسومات على أنه امبراطور الفرنجة والجرمان واللان والافريقيين (١٨).

أيقن جستنيان أن الجرمان هم عدوه الرئيسي، وأن واجبه الأساسي هو استعادة أملاك الدولة من المتبربرين، وتخليص السكان الوطنيين من ظلم الجرمان الأريوسيين، ولهذا فقد ظهرت من جديد في الإمبراطورية البيزنطية المشكلة الجرمانية أثناء القرن السادس، وساعد على ظهور هذه المشكلة ماحدث من قيام ملوك الجرمان باضطهاد السكان الوطنيين وسلب الأراضي وانتهاك الحريات(١٩).

ولقد وفق جستنيان إلى حد كبير في تحقيق أهدافه، وساعده على ذلك بجاحه في جعل الامبراطورية قوية مهابة، ووضع السلطة كلها في يد الامبراطور ليصبح مطلق الحكم والتصرف فيها، وبيده الحل والعقد في أمورها (٢٠)، واهتمامه أيضا بتكوين جيش قوى يمكنه تنفيذ المهام الجسيمة المراد تحقيقها، فتألف جيشه من المشاه والفرسان المسلحين بالرماح والقسى وتكون من مختلف الأجناس، فضم العناصر الجرمانية، وفرق من العرب من

<sup>(17)</sup> Pirenne: op.cit. p. 68.

<sup>(18)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 135,

العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص ٦٧.

<sup>(19)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 134.
Bury: op.cit. V. II, p. 126.
(20) Camb. Med. Hist. V. I, p. 27.
Ostrogorsky: op.cit. p. 28.

آسيا الصغرى، بالإضافة إلى ماضمه من أبناء الامبراطورية نفسها(٢١).

وفى سبيل تحقيق أهدافه فى الغرب، اضطر جستنيان إلى عقد صلح مهين مع الفرس تعهد بموجبه بدفع جزية سنوية لكسرى (أنو شروان)، مقدارها أحد عشر الف قطعة من الذهب حتى يتفرغ لمشروعاته فى الغرب. ولكن على الرغم من هذه الجزية الكبيرة إلا أنها لم تمنحه سلاما دائما، بل لم يزد أمدها عن ثمانى سنوات (٢٢)، إذ نقض كسرى شروط هذا الصلح، وبدأ العداء السافر مع الامبراطورية البيزنطية، ولم يتيسر لجستنيان أن يفوز بعقد هدنة لمدة خمس سنوات، إلا بعد أن تعهد بدفع مبلغ كبير من المال (٢٣).

كانت هناك أربع دول جرمانية في الغرب هي: دولة الوندال بإفريقيا، ثم دولة القوط الشرقيين بإيطاليا، ودولة القوط الغربيين بإسبانيا وجزء من غالة، ثم دولة الفرنجة في شمال غالة وغر بها (٢٤). وكانت الأحوال قد تدهورت في شمال إفريقيا بسبب تعصب الوندال لأريوسيتهم واضطهادهم رجال الدين الكاثوليك وحين قدم إلى القسطنطينية بعض اللاجئين والمنفيين منهم، والتمسوا من جستينان أن يوجه حمله لقتال الوندال، وأوضحوا له مدى استياء السكان الوطنيين وإزماعهم القيام بالثورة، فضلا عن انقسام الوندال أنفسهم واندلاع المنازعات الداخلية بينهم (٢٥).

<sup>(21)</sup> Camb. Med. Hist. V. 2, pp. 11 - 12.

<sup>(22)</sup> Oman: op.cit. p. 69.
Bury: The Later Roman Empire, II, pp. 79 - 123.

<sup>(23)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 139,

العرينى: المرجع السابق، ص ٧٦. (٢٤) محمد الشيخ: الممالك الجرمانية في أوريا في العصور الوسطى ص ٦٥، ص ١١٥،

ص ۱۶۱، ص ۱۸۷.

<sup>(25)</sup> Bury: op.cit. V. II, p. 126. Oman: op.cit. pp. 8 - 9.

عزم جستنيان على القيام بحرب ضد الوندال وبدأ حروبه ضدهم سنة ٥٣٣م، بعد فراغه مباشرة من الحرب الفارسية التي انتهت بعقد الصلح سنة ٥٣٢م، ولم يكن هذا المشروع هينا، لما يتطلبه من نقل جيش ضخم عن طريق البحر إلى إفريقيا في الوقت الذي يملك فيه الوندال اسطولا قويا، فضلا عما اشتهروا به من قوة حربية وخبرة بحرية خطيرة (٢٦)، كما لابد من حساب مايمكن أن تتعرض له القسطنطينية من هجوم من قبل الفرس من الشرق. وكيفما كان الأمر فقد أرسل جستنيان أسطولا ضخما إلى إفريقيا قوامه خمسمائة حاملة للجنود، فضلا عن نحو مائة سفينة حراسة، تحمل نحو حمسة عشر ألف جندى منهم حمسة آلاف راكب وعشرة آلاف راجل يقودهم بلزاريوس أكفأ قادة جستنيان، وأكثرهم ولاء وإخلاصا للامبراطور (٢٧).

ويبدو أن الوندال لم يكونوا حينذاك أخطر أعداء الامبراطورية، كما كانوا في الأيام السالفة، فقد فقدوا جانبا كبيرا من نشاطهم وقوتهم ومااشتهروا به من الحماسة والإقدام بسبب ضيقهم بمناخ الجنوب، فضلا عن تأثرهم بالحضارة الرومانية (٢٨) بالإضافة لما تعرضوا له من كره السكان لاعتناقهم المذهب الأريوسي، وقيامهم باضطهاد رجال الدين الكاثوليك، يضاف إلى ذلك قيام البربر بالثورات المستمرة التي أسهمت إلى حد كبير في اضعاف دولة الوندال<sup>(٢٩)</sup>.

<sup>(26)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 57. Camb. Med. Hist. V. I, pp. 306 - 8.

Rice: op.cit. p. 28.

<sup>(</sup>۲۸) العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص ٧٠.

<sup>(29)</sup> Oman: op.cit. pp. 8 - 9.

وعلى الرغم من كل ذلك، وعلى الرغم أيضا من عظم الجيش الذي أرسله جستنيان إلى إفريقيا، إلا أنه لم يكن يكفى لاستعادة ولاية إفريقيا من الوندال لولا ما صادفه من حسن التوقيت ومن حظ موات، فقد أفاد جستنيان دون شك من الشقاق الذي وقع بين صفوف الوندال(٢٠٠)، واغتصاب جليمار السلطة من ابن عمه هلدريك، واستطاع بمهارة أن يزيد الشقاق الداخلي في دولة الوندال، فضلا عن أن مغتصب السلطة كان قد أرسل أسطوله الكبير لإخضاع ثورة في جزيرة سردينيا التابعة له، فأعطى بلزاريوس فرصة ذهبية للنزول إلى الشاطىء الافريقي في سلام وأمان(٣١)، وأسهم بلزاريوس في زيادة الشقاق بين الوندال حين أعلن أنه ماجاء إلا لنصرة الملك المخلوع وإعادته إلى السلطة (٣٢)، وإذا أضفنا إلى كل ذلك ترحيب السكان ورجال الدين الكاثوليكي بمقدم الجيش الامبراطوري، تأكدنا من إمكان نجاح هذا الجيش في تنفيذ مهمته (٣٣).

وماكاد بلزاريوس ينزل على الساحل الإفريقي، حتى زحف فورا إلى قرطاجة وأحرز انتصارات باهرة على الوندال، واستطاع أن يحطم قوة الوندال سنتى ٥٣٣م، ٥٣٤م وأجبر ملكهم المغتصب جليمار على الاستسلام حيث حمل هو وكبار أعوانه أسرى إلى القسطنطينية، وجرى استرقاق أعداد كبيرة من عساكر الوندال وزوجاتهم، وأعيدت الأراضي إلى أصحابها، وجرى إضفاء الحماية على الكنيسة، ورجال الدين الكاثيوليك (٣٤)، وبلغت تلك الانتصارات من الروعة أن جعلت جستنيان يعلن في زهو المنتصر : «إن

<sup>(30)</sup> Lemerle: op.cit. p. 50. (31) Lot: op.cit. P. 258.

<sup>(</sup>٣٢) محمد الشيخ: الممالك الجرمانية ص ١٣٠.

<sup>(33)</sup> Hussey: op.cit. p. 18. (34) Camb. Med. Hist. V. 2, pp. 12 - 13.

الله جلت قدرته تداركنا برحمته فلم يرجع لنا فحسب إفريقيا وأقاليمها، بل أعاد إلينا أيضا عباءتنا الامبراطورية التي أخذها الوندال حينما استولوا على روما) (٣٥). وقدم بلزاريوس إلى القسطنطينية فدخلها مظفرا مصطحبا ملك الوندال.

حقيقة ظل البربر شوكة في ظهر الإدارة البيزنطية في إفريقيا مدة طويلة بسبب ثوراتهم المستمرة، وقيامهم بشن حروب عصابات ضد العساكر البيزنطية إلا أن جستنيان بذل جهودا كبيرة في محاولة اخضاعهم، ونجبح في ذلك إلى حد بعيد، بعد عدة سنوات من استرداده الولاية (٣٦). وكان هؤلاء البرير يمثلون عنصر الشغب في الولاية، ويرفعون راية العصيان ضد الإدارة البيزنطية حتى قبل قدوم الوندال، وتميزت الأقاليم الداخلية بصفة خاصة في موريتانيا وشمال مراكش بالثورات الدائمة. والواقع أن جستنيان لم يستطع أن يقضى على روح التذمر والثورة في نفوس هذا العنصر من السكان قضاء تاما (٣٧).

تطلع جستنيان بعد ذلك إلى إيطاليا لاستردادها من القوط الشرقيين، وكانوا قد أقاموا بها مملكة جرمانية منذ عهد ثيودريك العظيم، ودفع جستنيان إلى التفكير، في هذا المشروع ماحدث من نزاع داخلي بين حكامها، ومقتل ملكتها أما لسونثا ابنة ثيودريك على يد زوجها ثيودات(٣٨). فعهد

(38) Lemerle: op.cit. p. 51.

<sup>(35)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 136,

العريني: المرجع السابق ص ٧١. (36) Bury: The later Roman Empire, 11, p. 147. Ostrogosky: op.cit. p. 64. Pirenne: op.cit. p. 65.

<sup>.</sup> ٢٥٤ فشر: المرجع السابق ق.١ ص ٤٧، موس: ميلاد العصور الوسطى ص ٢٥٤. Lot: op.cit. p. 259.

جستنيان إلى بلزاريوس باسترداد إيطاليا سنة ٥٣٥م، وساعده على المضى في مشروعه ماحدث من تقاعس الممالك الجرمانية الأخرى - أريوسية المذهب - في غالة وأسبانيا عن مساعدة أريوسي إيطاليا (٣٩).

نزل بلزاريوس في صقلية في سبتمبر سنة ٥٣٥م في جيش صغير قوامه سبعة آلاف وخمسمائة جندى، فلقى ترحيبا شديدا من أهلها، وأعلن البابا سروره بمقدم القوات الإمبراطورية، كما خذل الإيطاليون حكامهم القوط بسبب أجنبيتهم من ناحية وأريوسيتهم من ناحية أخرى (٤٠٠)، ولما انتقل هذا الجيش إلى إيطاليا لم يجد صعوبة كبيرة، فقد شق بلزاريوس طريقة في شبه الجزيرة الإيطالية، فاستولى بفضل مهارته الحربية على نابلى وروما، فضلا عن صقلية ثم ألجأته هجمات القوط الشديدة إلى روما، حيث ظل صامدا بها أكثر من عام أظهر خلاله براعة عسكرية فائقة وحسن وجد صعوبة كبيرة في اختراق الحصار والزحف شمالا، ونجح في النهاية في استخدام لقواته الثقيلة المزردة ورماته الراكبة وسيطرته على البحر (١٤١)، ولكنه ذلك وأنزل بالقوط هزائم متوالية ودخل رافنا عاصمة القوط الشرقيين سنة وتيجيس Witiges مملك القوط الشرقيين وأعلن الخضوع لبلزاريوس، فأرسله هذا إلى القسطنطينية، واعتقد جستنيان أن إيطاليا قد خضعت فأرسله هذا إلى القسطنطينية، واعتقد جستنيان أن إيطاليا قد خضعت للامبراطورية، وأنه قد حقق هدفه بإزالة دولة القوط الشرقيين منها (٤٢).

غير أن الأحداث مالبثت أن أثبتت أن جستنيان كان مسرفا في التفاؤل،

<sup>(39)</sup> Oman: op.cit. pp. 80 - 81.(40) Cantor: Med. Hist. p. 161.Lot: op.cit. p. 260.

<sup>(13)</sup> العربني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ١٣٣٠.

<sup>(42)</sup> Ostrogorky: op.cit. p. 65.
(43) Camb. Med. Hist. V. 2, pp. 12 - 13.
Vasiliev: op.cit. pp. 136 - 7.

وأنه مطالب ببذل جهد جديد لتحقيق مآربه في تلك البلاد، فقد ثار القوط من جديد في إيطاليا، واكتشفوا بين صفوفهم زعيما جديدا جسورا، وقائدا موهوبا يدعى توتيلا Totita فاختاروه ملكا عليهم سنة ٤١٥م (٤٤)، وكان توتيلا ألمع قادة هذه الفترة، فقد جمع بين الإنسانية والكرم، وكان محاربا فذا ورجل دولة عظيم، فقد امتنع عن سفك دماء النساء والأطفال، وإحداث المذابح البشرية الرهيبة والهجوم على المدن والأقاليم الريفية، وكان بحق النموذج المثالي للفارس في ذلك العصر الذي طفح بالخداع والخيانة وغص بأعمال العنف وسفك دماء الأبرياء (٥٤).

ولقد بجح القوط الشرقيون بفضل شجاعة هذا الملك ومهارته العسكرية في استرداد كل إيطاليا باستثناء رافنا، وإنزال هزائم متوالية بالحاميات البيزنطية هناك، فتقرر استدعاء بلزاريوس إلى القسطنطينية، وتقدم توتيلا بعروض سخية إلى جستنيان، يطلب الصلح ويعرض أن يحكم إيطاليا كتابع للامبراطور، ويبدى استعداده لدفع جزية سنوية، غير أن جستنيان لم ينصت لهذا النداء، بل ظل القتال دائرا في ايطاليا مدة طويلة تناوب الفريقان خلالها النصر، أصاب إيطاليا إبانها الخراب والدمار، وزاد من تعاسة أهل البلاد قيام جستنيان بإرسال لجنة لإعادة تنظيم الإدارة المالية في إيطاليا سنة ٤٠٥م، كان على رأسها اسكندر الذي استعمل كل وسائل العنف والقسوة في تقدير وجباية الضرائب، فأدت هذه القسوة إلى يخول مشاعر الكثير من السكان بعيدا عن الامبراطورية (٢٤٠).

Pirenne: op.cit. p. 60. (45) Lot: op.cit. p. 261.

<sup>(</sup>٤٤) فشر: المرجع السابق ق1 ص ٤٨،

<sup>(</sup>٤٦) فشر: نقسه ق ۱ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤٧) انظر وسام عبد العزيز فرج: دراسات ١ ص ٧٨.

وأخيرا بعث جستنيان بقائده الشهير نارسيس Narses ليحل محل بلزاريوس، وكان نارسيس خصيا أرمينيا اشتهر بالمقدرة الحربية والكفاية السياسية، فضلا عن مرونة فائقة في معالجة الأمور (٤٨١)، فقاد نارسيس جيشا قوامه نحو خمسة وثلاثين ألف جندى، واستطاع أن يلحق الهزيمة بتوتيلا عند قرية تادينو بإقليم أمبريا، ويتعقب فلول القوط حيث خر توتيلا صريعا وهو يحاول الهرب، وذلك سنة ٢٥٥م، واستسلم القوط الشرقيون نهائيا سنة ٣٥٥م، وخبت آخر جمرة من جمرات المقاومة (٤٩١)، وبعث القوط إلى نارسيس يطلبون السماح لهم بمغادرة إيطاليا، فوافق نارسيس على الفور وسمح لهم بالانسحاب من إيطاليا، وانتهت دولة القوط الشرقيين في إيطاليا نمائيا.

غير أن القضاء على القوط الشرقيين في إيطاليا أدى إلى كارثة مروعة بالنسبة لهذه البلاد، فقد أفسحت الامبراطورية المجال أمام قبائل أكثر همجية لتعيث فسادا في إيطاليا، لاسيما الألماني والفرنجة الذين كونوا حلفا في العام التالي، وانسابوا إلى إيطاليا مخربين ومدمرين ولم يوقفهم سوى تفشى الأمراض بينهم، فضلا عن تصدى البيزنطيين لهم (١٥). وكان أنفع للامبراطورية حقا أن تصادق القوط وتقبل منهم رسوم سلطة شكلية لتدرأ بهم شر عناصر أكثر منهم بربرية تضرب فيما وراء جبال الألب، بل إن القوط الشرقيين كانوا أكثر الشعوب المتبربرة حفاظا على الحضارة والنظم

<sup>(48)</sup> Oman: op.cit. pp. 102 - 3. Ostrogorsky: op.cit. p. 65.

<sup>(</sup>٤٩) ديفز: أوربا في العصور الوسطى ص ٣٨،

العربني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ١٣٤. (50) Camb. Med. Hist. V. 2, p. 18.

Lot: op.cit. p. 263. (51) Lot: op.cit. p. 263.

الرومانية، وأكثر تفهما لدورهم في تلك البلاد، مع استعدادهم للتواؤم مع الامبراطورية الشرقية (٥٢). ولقد عبر عن ذلك أحد القادة القوط في حديثه لبلزاريوس حين قال: «دأبنا نحن القوط على مراعاة القوانين الامبراطورية وتقاليدها في إخلاص لايقل عن إخلاص الأباطرة السابقين، فلم يصدر الملك ثيودريك أو أحد ممن جاء بعده من الملوك قانونا جديدا واحترمنا المعتقدات الرومانية كل احترام، واحتفظنا بكل الوظائف للايطاليين (٥٣) ع.

والواقع أنه لم تكد تمضى إلا سنوات قليلة حتى تعرضت إيطاليا لغزوات الألمانى والفرنجة وفلول البرجنديين، ومختملت إيطاليا إبان ذلك الصراع الطويل بين القوط والبيزنطيين أولا ثم بين الحاميات البيزنطية والمتبربرين من الألمانى والفرنجة والبرجنديين ثانيا (٤٠٠)، وهو الصراع الذى امتد أكثر من ثمانية وعشرين عاما، مخملت ألوانا من العذاب وتعرضت للتخريب والقتل والأسر، ولربما أحدثت جيوش بلزاريوس ونارسيس من الدمار والخراب مالم مخدثه جيوش المتبربرين، ثم توالت غارات الجرمان بعد ذلك، فراح ضحيتها أعداد هائلة من السكان وجرى إحداث مذابح بشرية رهيبة، وخربت البلاد وانتشرت الأوبئة وتناقص عدد السكان وتفرقت الأسرات الكبيرة (٥٠٠)، وانتشرت اللصوصية وتعرضت القرى والمدن لهجمات الذئاب، وفر إلى وانتشرت اللصوصية وتعرضت القرى المدن لهجمات الذئاب، وخوف القتل أو الأسر، وتعرضت روما والبندقية هربا من الفقر والوباء، وخوف القتل أو الأسر، وتعرضت روما والبندقية خلال هذه الحن لآلام الحصار مرات كثيرة (٢٠٥)، فخربت أحياء روما وتهدمت مبانيها واختفت كمدينة

<sup>(52)</sup> Oman: op.cit. p. 105.

<sup>(</sup>٥٣) فشر: المرجع السابق ق1 ص ٥٠.

<sup>(54)</sup> Pirenne: op.cit. p. 68.

<sup>(</sup>٥٥) جيبون: إضمحلال الإمبراطورية ج٢ ص ٤٧٢،

Vasiliev: op.cit. p. 137. (56) Pirenne: op.cit. p. 68.

صاحبة، واندثر ما بها من حمامات، وصمت ما بها من ملاهى شعبية «وحل محل ذلك كله مدينة حزينة كثيبة ليس بها من أهلها سوى فئات معظمها من رجال الدين، تعلوها غبرة من شدة مانزل بها من الفقر ولم يبق من ملعب السباق إلا آثاره من العمد والأحجار، وانتهت أيام المواكب الحربية والاحتفالات بمقدم المنتصرين، (٥٧)

والحقيقية أن اندثار دولة القوط الشرقيين بإيطاليا أدى إلى نتائج بالغة الأهمية، إذ لم تقم لجستنيان حكومة قوية في إيطاليا، بل وقعت البلاد في فتن مستمرة وحروب طاحنة، ولو ترك القوط بها وشأنهم لما عزاها بعد ذلك اللمبارديون، ولما انبثقت بها دولة البابوية القوية، ولما أعيد بعث الامبراطورية الرومانية في الغرب، بل لربما حقق القوط الوحدة السياسية الإيطالية في القرن الثامن الميلادي (٥٨).

أما جستنيان فلم يزده مجاحه في إفريقيا وإيطاليا إلا رغبة في زيادة الفتح وطمعا في النصر، فلم يكد يحصل على نصر نهائي في إيطاليا سنة ٥٥٣م حتى المجه نحو إسبانيا لاستردادها من القوط الغربيين (٥٩)، إحياء لمشروعه القديم بجعل البحر المتوسط بحيرة لاتينية. غير أن تحقيق تلك الأطماع الواسعة لم يكن في طاقة جستنيان، أو طاقة الوسائل التي تحت يده. حقيقة مجمحت قواته في الاستيلاء على بعض المواني الاسبانية في الجنوب الشرقي بين شبه الجزيرة الأيبيرية سنة ٤٥٥م وجزر البليار لتأمين الملاحة في الجزء الغربي من البحر المتوسط ومحاولة اتمام السيطرة البحرية على شواطئ ذلك

 <sup>(</sup>۵۷) فشر: المرجع السابق ق۱ ص ٤٩.
 (۵۸) فشر نفسه ق۱ ص ٥٠ – ٥١،

Oman: op.cit. pp. 105 - 6. (59) Lemerle: op.cit. p. 51.

البحر(٦٠٠)، لكن طبيعة البلاد الإسبانية حمت القوط الغربيين من السقوط، فضلا عما حدث بينهم من تماسك على أثر غزو قوات الامبراطورية، وقصور الإمكانات الامبراطورية عن الاستمرار في فتح تلك البلاد الوعرة والقضاء على مقاومة القوط الغربيين المتشبثين بها(٦١).

كما اضطر جستنيان إلى الحرب في شبه جزيرة البلقان، فقد تعرضت البلقان في عهد جستنيان للإغارة على يد البلغاريين والصقالبة، إذ دأبت جموعهم على عبور نهر الدانوب كل عام تقريبا والتوغل في الأقاليم البيزنطية، حيث يعيثون فسادا فيها ويحرقون ويقتلون كل من يصادفهم، وتغلغلوا أحيانا حتى وصلوا إلى أرباض القسطنطينية وبلغوا الدردنيل، كما نفذوا أحيانا داخل بلاد اليونان حتى وصلوا كورنثه وسواحل بحر الأدرياتي غربا(٦٢)، وفي عهد جستنيان هدد الصقالبة مدينة سالونيك في طريقهم نحو بحر إيجة. وعلى الرغم مما بذله جستنيان من جهود لرد الصقالبة وطردهم إلى ماوراء الدانوب، فإن فريقا منهم استقر في تلك الجهات، فقد صارت مدينة سالونيك ومايجاورها بعد ذلك من أهم مواطن الصقالبة في شبه جزيرة البلقان (٦٣).

وتعرضت البلقان أيضا لهجمات قبائل أخرى غير الصقالبة مشل الجييد اى من الجرمان، وبعض قبائل الهون، حيث أنزلت هذه القبائل المتبربرة أشــد الضربات بها، ومضوا في طريقهم إلى القسطنطينية، فنشروا

العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص ٧٧.

فشر: المرجع السابق ق1 ص ٥١.

<sup>(60)</sup> Bury: op.cit. 11, pp. 287 - 8.
Camb. Med. Hist. V. 2, pp. 163 - 4.
(61) Ostrogorsky: op.cit. p. 65.
(62) Vasiliev: op.cit. p. 140.

Ostrogorsky: op.cit. p. 66,

<sup>(63)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 66,

الذعر في العاصمة، وعلى الرغم من رد هؤلاء المغيرين فإن كثيرا من أقاليم البلقان قد تأثرت بهذه الإغارات من الناحية الاقتصادية مثل تراقيا ومقدونيا وتساليا (٦٤)، ولم تمنع خطوط الدفاع والاستحكامات التي أقامها جستنيان عند الدانوب هذه القبائل المتبربرة من تهديد الأقاليم البيزنطية خاصة وقد لجأ جستنيان مرارا إلى نقل عدد كبير من الجند المرابطين هناك إلى جهات . أخرى (٦٥)

والواقع أن همة جستنيان ارتقت لاسترداد كل الأقاليم الرومانية القديمة واستعادتها من أيدى المتبربرين، وإعادة الامبراطورية إلى حدودها القديمة، وأكبر دليل على ذلك ما أثر عنه من قول: «إن الله هيأ لنا أن نعاهد الفرس على الصلح وأن نخضع القوط والوندال والألماني والمغاربة (البرير)، وأن نسترد جميع إيطاليا وصقلية، وليس لنا إلا أن نستعين بالله ليهبنا بقية الامبراطورية التي مدها الرومان في سالف العصور إلى أطراف البحار، ولم يذهبها عنهم سوى البلادة والخمول؛ (٦٦).

غير أن إمكاناته كانت تقصر حتما عن محقيق كل تلك لأطماع، فالاحتفاظ بإفريقيا وإيطاليا وأسبانيا فضلا عن القيام باستعادة غالة وبريطانيا لم يكن بوسع هذا الامبراطور أو في طاقة ما أتيج له من وسائل (٦٧). حقيقة بجحت نظمه العسكرية وما استحدثه من وسائل جديدة في فنون الحرب، مثل الخيالة الثقيلة المزردة والمسلحة بالسيوف والسهام والحراب والدروع

Cantor: Med. Hist. p. 159. (67) Lemerle: op.cit. pp. 52 - 3.

<sup>(64)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 140.Bury: op.cit 11, pp. 310 - 12.(65) Ostrogorsky: op.cit. p. 66,

العريني: المرجع السابق ص ٧٧. (٦٦) فشر: المرجع السابق ق١ ص ٥٠٠

الحديدية الثقيلة في إحداث ثورة في النظم الحربية في أوربا في ذلك الوقت(٦٨)، إلا أن ذلك كله لم يكن يكفي لاقتلاع ممالك جرمانية رسخت لفترة طويلة في أجزاء أوربا، واتخذت من الوسائل ماكان كفيلا بجعلها ندا قويا وخصما عنيدا لجيوش قادمة من مسافات بعيدة (٢٩)، فضلا عن أن سكان تلك الممالك الأصليين لم ينظروا لجيوش جستنيان إلا على أنها جيوش أجنبية أيضا ربما أكثر أجنبية من تلك الجيوش المتبربرة التي ألفوها فترة وأنسوا بها زمنا طويلا<sup>(٧٠)</sup>.

وعلى الرغم من النجاح الذي أحرزه جستنيان في الغرب، إلا أنه لم يصادف توفيقا في سياسته في الشرق، فلم يستطع الصلح الذي عقده مع الفرس سنة ٥٣٢م أن يمنحه سلاما دائما في تلك المنطقة من العالم، لأن كسرى الأول مالبث أن نقض ذلك الصلح بعد أقل من ثماني سنوات وتقدم بجيوشه نحو بلاد الشام، واستولى على مدينة أنطاكية العريقة سنة • ٥٤م، وأجبر جستنيان على شراء صلح جديد سنة ٥٤٥م، تعهد بموجبه جستنيان بدفع جزية سنوية (٧١)، وتكررت إغارات الفرس على أطراف الامبراطورية في الشرق، مما دفع جستنيان إلى عقد صلح ثالث معهم سنة ٢٢٥م قبل وفاته بسنوات قليلة، وقد أسهب المؤرخ بروكوبيوس Procopius سكرتير بلزاريوس في وصف الحروب والعلاقات بين البيزنطيين والفرس (٧٢) وكيف عول جستنيان على المفاوضات والدبلوماسية لشراء مسالمة أولئك

<sup>(68)</sup> Camb. Med. Hist. V. 2, pp. 11 - 12.

<sup>. (</sup>٦٩) محمد الشيخ: الممالك الجرمانية ص ٤٩ – ٥٠.

تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ١٥٧ .

<sup>(70)</sup> Cantor: op.cit. p. 161.

<sup>(71)</sup> Oman: op.cit. pp. 92 - 4. (72) Procpius: Bello Persico, 11, pp. 8 - 11.

وانظر أيضا: اسمت غنيم: امبراطورية جستنيان ص ٥١.

الفرس لينهض بأعباء مشروعاته في الغرب من ناحية ولحماية حدود الامبراطورية في الشرق من ناحية أخرى (٧٣).

## سياسة جستنيان الداخلية:

أما فيما يختص بسياسة جستنيان الداخلية، فالواقع أن هذا الامبراطور أكد بسياسته الداخلية وأعماله السلمية روح الأباطرة الرومان حقا، ودل على أنه كان آخر الأباطرة اللاتين المتحمسين، إذ رأى أن يتوج أعماله باستعادة الامبراطورية القديمة بمحاولة بعث روح تلك الامبراطورية، وإضفاء سمة من العظمة عليها (٧٤). ولعل أصدق دليل على ذلك أنه اجمه في الناحيتين في وقت واحد، فبينما شرع في إعداد نفسه لاسترداد أملاك الإمبراطورية القديمة، بدأ في محاولة بعث روح تلك الإمبراطورية من جديد (۲۵).

وإذ يمثل القانون الروماني صورة حية لتطور الفكر والتراث القديم ويعطى واجهة حقيقية لعهد الإمبراطورية القديمة، فقد ابجه جستنيان لمحاولة جمع وتنظيم القوانين الرومانية وتبويبها، فكلف لجنة من كبار رجال القانون على رأسهم وزيره تريبونيان ومن بينهم ثيوفيلوس Theophilus أستاذ القانون بجامعة القسطنطينية والقانوني ذائع الصيت (٧٦)، بجمع القوانين الرومانية وتبويبها سنة ٧٢٥م، فقامت هذه اللجنة بترتيب وتنظيم كل ما صدر عن الأباطرة منذ هادريان حتى جستنيان من القانون المدون (٧٧٠)، وجعلته في

(٧٧) إسمت غنيم: المرجع السابق ص ٧٧.

<sup>(73)</sup> Hussey: op.cit. p. 19.
Ostrogorsky: op.cit. p. 60.
Bury: op.cit. 11, pp. 120 - 3.
(74) Lemerle: op.cit. pp. 56 - 7.
(75) Pirenne: op.cit. 69.
(76) Bury: op.cit. 11, p. 396.

<sup>(76)</sup> Bury: op.cit. 11, p. 396.

مجلد واحد نسب إلى جستنيان وعرف بمدونة جستنيان Codex Justinianus وصدرت هذه المدونة سنة ٢٩٥م، ثم ما لبثت هذه اللجنة أن عكفت على فحص كتابات وشروح الفقهاء للقانون المدون، وأعدت بعد نحو أربع سنوات أحرى مجلدا آخر عرف باسم الموسوعة VAD Digesta) ، وهي التي تحوى كتابات الفقهاء والمشرعين الرومان، والتي غدت منذ ذلك الوقت الشرح الوحيد المعترف به في الدولة.

وفي نفس العام أيضا (٥٣٤م) صدر كتاب موجز يضم أصول القانون الروماني المدون والمبادئ الأساسية للتشريع الروماني بغية تسهيل الإطلاع والإفادة من القانون الروماني على طلبة الجامعات والدارسين، وهذا الموجز هو الذي عرف باسم النظم Institutes. وماصدر من تشريعات جستنيان بعد ذلك عرف باسم المتجددات Novella Leges)، وتألفت من مدونة جستنيان والموسوعة والنظم والمتجددات ماعرف باسم مجموعة القانون المدنى الروماني Corpus Juris Civilis، وهي المجموعة التي خلدت إسم جستنيان وجعلته من عمالقة التاريخ الأوربي الوسيط (٨٠٠)، كما عد قانون حستنيان أكبر انجاز قانوني للحضارة الغربية، وجرى اتخاذه بعد ذلك أساسا لكل المبادئ أو النظم القانونية في القارة الأوربية كلها(٨١).

والواقع أن عظمة هذا العمل إنما تكمن فيما انطوى عليه من أثر في

<sup>(78)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 69.
Oman: op.cit. pp. 109 - 10.
Katz: op.cit. p. 129.
(79) Savigny: The Hist. of Roman Law during the middle Ages.
(trans. by Cathcart). V, 1, pp. 10 - 15 - in Cantor op. cit. p.

<sup>(80)</sup> Hussey: op.cit. pp. 20 - 21. Camb. Med. Hist. V. 2, p. 60. Ostrogorsky: op.cit. p. 69. (81) Cantor: The Med. World 300 - 1300, p. 83.

حفظ تراث روما وعبقرية فقهائها في مجال التشريع، ونقله إلى الأجيال اللاحقة، فضلا عن، إبراز ماكان للمسيحية من آثار تهذيبية في القانون الروماني زمن جستنيان (٨٢)، فضلا عن أن هذه المجموعة غدت بعد ذلك أساسا لما جرى من تطور للقانون في غرب أوربا واستمد منه بعض ملوك غرب أوربا نظرية الحق المطلق في الحكم، واقتفت الكنيسة الغربية أثره بإصدار مجموعة القانون الكنسي التي عرفت باسم Corpus Juris Canonici وأهم ما امتاز به تشريع جستنيان هو اصراره على ما للامبراطور من سلطات، إذ صارت مجموعة القوانين المدنية سندا شرعيا لسلطة الامبراطور، وكان لها تأثير دائم على تطور الفكر السياسي في الغرب الأوربي وفي بيزنطة، وظل القانون الروماني في الامبراطورية البيزنطية أساس التطور التشريعي طوال تاريخها (٨٤).

وفي زمن جستنيان ازدهرت ثلاث مدارس للقانون منها مدرسة القسطنطينية وأخرى بروما والثالثة في بيروت، وجرى إغلاق المدارس الأخرى حتى لاتتخذ قواعد للوثنية، ثم انتقلت مدرسة بيروت سنة ٥٥١م إلى صيدا بسبب ما أصاب بيروت من تدمير نتيجة حدوث زلزال، غير أنها مالبثت أن فقدت ما كان لها من أهمية (٨٥).

وقد ترتب على حروب جستنيان، وجزيل كرمه، في دفع الإتاوات السنوية لأعدائه وإتخافهم بالهدايا الغالية أن أفلست خزائن الدولة، وزادت نفقاتها وتضاعفت رواتب الجند المرتزقة، وكلفت الدولة نفقات طائلة في

<sup>(82)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 70.

<sup>(83)</sup> Ibid. p. 70 Vasiliev: op.cit. pp. 145 - 6.

<sup>(84)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 70. (85) Vasiliev: op. cit. p. 147.

الوقت الذى لم يتبع فيه جستنيان سياسة فرض ضرائب جديدة (٢٦٠)، يسد بها تلك النفقات المتزايدة، بل اكتفى بتنفيذ النظم الضريبية السابقة، وإن أظهر عماله قسوة في جباية الضرائب، كما لجأت الدولة إلى ضم الضياع الإمبراطورية بالوسائل المشروعة وغير المشروعة، ولكن ذلك لم يحل دون تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تسببت فيها سياسة جستنيان الخارجية (٨٧٠).

والواقع أن جستنيان اشتد في جباية ضرائب الأرض بصفة خاصة الأمر الذى دفع كثيرا من أصحاب الأراضى للهرب وهجر أراضيهم، إلا أن ذلك لم يمنعه من المضى في سياسته، بل ألقى عبء الضرائب على الأراضى المهجورة على أصحاب الأراضى المجاورة، فأضحى العبء ثقيلا على صغار الملاك (٨٨٠)، وخاصة وقد اشتدت الحروب وطال أمدها، وانتشرت الأوبئة سنة ٢٤٥م، وراح ضحيتها في إفريقيا وإيطاليا فقط على حد قول المؤرخ بروكبيوس نحو عشرة ملايين من الأنفس، وخسرت الإمبراطورية بسببها نحو تلث عدد سكانها (٨٩٠).

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل جستنيان يعتبر كبار الملاك أشد خصوم الحكومة بسبب ماحرصوا عليه من اتخاذ الحرس والأتباع المسلحين، واحتوائهم لكثير من ضياع الدولة وأملاكها، وعدم اكتراثهم بنظم الدولة ورسومها، وتشير كثير من قوانين جستنيان المتأخرة إلى هذه الخصومة وإلى

(86) Lemerle: op.cit. pp. 60 - 1,

(87) Vasiliev: op.cit. p. 142.

(89) Vasiliev: op. cit. p. 162,

العريني: تاريخ أوربا ص ١٤٠.

(۸۸) العريني: المرجع السابق ص ١٤١.

فشر: المرجع السابق ق1 ص ٥٢ - ٥٣.

محاولة جستنيان وضع حد لجشع هذه الفئة من السكان (٩٠)، فألزم كل منهم بعرض مستندات ملكياتهم ولم يتردد في مصادرة كل أرض عجز القائم على إدارتها عن إثبات ملكيته لها، ووضع إصبعه في كثير من مسائل الوراثة، لاسيما ميراث الأراضى الشاسعة وحاول حرمان الكنيسة من كثير من أملاكها، وصرف جانبا كبيرا من الجهد لتحطيم الملكيات الكبيرة، وإن لم يستطع أن يقضى عليها نهائيا (٩١).

ومن الغريب أن خوانة الدولة لم تشر بهذه الضرائب الباهظة، ولم تشبع هذه الأموال نهم الحكومة لسد النفقات الطائلة، وذلك بسبب ماتردى فيه عمال الحكومة وجباتها الماليين من فساد، وماغرقوا فيه من انحلال، إذ كانوا زمرة من الختلسين وحفنة من اللصوص، فلم يكن يصل إلى خزانة الدولة مما يجمعونه سوى الثلث في حين يصل الباقي إلى جيوبهم (٩٢)، وحاول جستنيان علاج هذا الفساد بمختلف القوانين دون جدوى، وفشلت في النهاية جهوده في وضع حد لهذه الفوضى (٩٣).

وثمة ناحية أخرى ابتلعت جانبا من إيراد الدولة وأموالها وأسهمت إلى حد فيما حدث من مشكلات مالية؛ ذلك أن جستنيان أظهر اهتماما بالحركة العمرانية، فعبد الطرق وبنى الجسور والحمامات والمسارح والقصور والمستشفيات، ولازالت كنيسة أيا صوفيا Hogia Suphia أو كنيسة الحكمة المقدسة (٩٤)، ذائعة الصيت بقبتها السامقة في سماء القسطنطينية بحجمها

Lemerle: op.cit. p. 61. ، ۱٤١ من المربغي: المرجع السابق ص ٩٤١ / (٩٠) Vasiliev: op.cit. p. 159.

<sup>(</sup>٩٢) فشر: المرجع السابق ق1 ص ٥٣. بينز: الامبراطورية البيزنطية ص ٥٠.

<sup>(93)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 159.

<sup>(</sup>٩٤) كانتور: التاريخ الوسيط ص ٢٢٠ (مترجم).

وطراز عمارتها نموذجا فريدا للفن والهندسة في العصور الوسطى، ولم يقم بناء يضاهيها روعة وجمالا أو يماثلها في الحجم وتناسق العمارة (٩٥)، وتشهد حوائط الفسيفساء الشهيرة بمدينة رافنا على عظمة هذا الامبراطور الكبير وجهوده في جانب العمران (٩٦)، وصرفه الأموال الطائلة لتحقيق أهدافه الكبيرة، حتى لتذهب بعض الروايات إلى أن تكاليف كنيسة أيا صوفيا وأثاثها قد بلغ رقما لايصدقه عقل، وهو ١٤ مليونا من الجنيهات (٩٧).

أما فيما يتعلق بالنظام الإدارى، فالملاحظ أن جستنيان حاول إصلاحه ليتمكن أيضا من سد الثغرات في إدارة البلاد وتحديد واجبات موظفي الحكومة لمنعهم من الرشوة والفساد وإلزامهم بالعمل على زيادة دخل الحكومة (٩٨). أما النظام الإدارى في الأقاليم فالمعروف أن دقلديانوس وقنسطيطين أمعنا في زيادة الأقسام الإقليمية، وإقامة طبقة كبيرة من الموظفين، وعملا على الفصل بين السلطتين المدنية – والحربية (٩٩)، ولكن جستنيان رأى في بعض الحالات أن يعود إلى النظام السابق على عصر دقلديانوس فجمع الأقاليم الصغيرة لاسيما في الشرق، وجعل منها وحدات كبيرة، ونظراً لما ساد من المنازعات بين السلطتين جعلها في يد موظف واحد، أي أنه رأى من الأوفق قيام نظام إدارى مركزى يلزم الموظفين بالطاعة والاستقامة لسلطات الدولة (١٠٠٠). غير أن مابذله جستنيان من محاولات

 <sup>(</sup>٩٥) بناها جستنيان في عام ٥٣٢ في القسطنطينية تحت إشراف ازيدور الملطى وانشميوس الترللي.
 انظر اسمت غنيم: امبراطورية جستنيان ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩٦) فشر: المرجع السابق ق1 ص ٥٤.

<sup>(</sup>٩٧) برايس: من مقال له بكتاب ناريخ العالم – المجلد الرابع ص جـ٢٥ ٣ جيبون: إضمحلال الامبراطورية الرومانية ج٢ ص ٤٣٧.

<sup>(98)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 159.

<sup>(99)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 31. Hussey: op.cit. p. 342.

<sup>(100)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 159.

لجمع الأقاليم وتركيز السلطة في الولايات لم يكن هو السائد أثناء حكمه، إذ أبقى جستنيان على الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية في الغرب لاسيما في الأقاليم التي فتحها حديثا في شمال إفريقيا وإيطاليا(١٠١).

أما بالنسبة لسياسته الدينية، فقد اعتقد جستنيان أن بوسعه أن يعيد الوحدة الدينية إلى المسيحيين مثلما أعاد لهم الوحدة السياسية، فأظهر حرصا صادقا على حماية العقيدة من كل مايتهددها لاسيما من قبل المهرطقين (١٠٢)، ومعتنقى المذاهب الفلسفية، فأمر بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية سنة ٢٩م وجرى إبعاد كل من تثور الشكوك في صدق عقيدته كما أبعد اليهود عن المناصب الهامة في الدولة، وتعرضوا في عهده لاضطهاد عنيف (١٠٣). لكن على الرغم من كل ذلك فقد عزت الوحدة الدينية على التحقيق لأن جستنيان بجاهل مابين الشرق والغرب من اختلاف مذهبي (١٠٤). حقيقة بني جستنيان آراءه وأفكاره على مبدأ السلطة الاستبدادية وافترض أن كل شئ في الدولة يخضع لسلطة الإمبراطور، وأنه يصح للحكومة أن تستخدم الكنيسة وتتخذ منها سلاحا قويا، ولذلك بذل كل ما في وسعه من جهد لإخضاع الكنيسة لسلطانه، إلا أنه مع ذلك لم يستطع أن يهب الامبراطورية الوحدة الدينية التي كان ينشدها ويرغب في خقيقها (۱۰۵).

(101) Vasiliev: op. cit. p. 160,

العريني: تاريخ الدولة البيزنطية ص ٨٥. (١٠٢) بينز: المرجع السابق ص ١٠٧ – ١٠٨.

(104) Chadwick: op.cit. pp. 208 - 9. (105) Rice: op.cit. p. 48. Chadwick: op. cit. pp. 208 - 9.

<sup>(103)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 150. Katz: op.cit. p. 115. Ostrogorsky: op.cit. p. 71.

ذلك أنه بينما تحمست الأقاليم الشرقية من الامبراطورية، لاسيما مصر والشام وفلسطين للمنوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة) تمسك الغرب الأوربي بمذهب الطبيعتين وأمعن في تسفيه المنوفيزيتية (١٠٦)، ولقد أخذ جستنيان في بداية عهده وتخمس لهذا المذهب الذي اعتنقه الغرب الأوربي، وتخمست له البابوية، نظرا لحاجته الماسة لمساندة البابا أثناء حروبه مع القوط الشرقيين في إيطاليا(١٠٧)، إلا أن عاملا جديدا ما لبث أن أدخل تعديلا جوهريا على سياسة جستنيان الدينية، فقد كانت زوجته الامبراطورة ثيودورا تعتنق المنوفيزيتية وتساند أتباعها(١٠٨٠) ، ولهذا دفعت جستنيان إلى التحول إلى مناصرة هذا المذهب وأتباعه، وحين أعلن البابا معارضته لهذه السياسة تعرض لنقمة جستنيان الذي جد في فرض سياسته الدينية باستخدام القوة حينا والتشريع الامبراطوري والمجامع الدينية أحيانا أخرى (١٠٩)، وترتب على مساندته للمنوفيزيتية وصلابة موقفه من أعدائها أن قامت كنيسة منفصلة باسم كنيسة اليعاقبة نسبة إلى مؤسسها يعقوب أسقف الرها في القرن السادس الميلادي(١١٠).

وهكذا باءت محاولات جستنيان للتوفيق بين أتباع المذهبين وإحداث وحدة دينية بالفشل الذريع، وحتى المنوفيزيتيون لم يقنعوا بما حصلوا عليه من امتيازات، وبذلك لم يحقق الامبراطور هدفه فلم يقم كنيسة وحدة وظلت النحل المختلفة من المانوية واليهودية والوثنية قائمة ولم تتحقق الوحدة الدينية (١١١). وأدى إمعان جستنيان في تنفيذ سياسته الدينية بما لم تنله من

<sup>(106)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 71.

<sup>(107)</sup> Ibid. p. 71.

<sup>(108)</sup> Lemerle: op. cit. p. 59. (109) Cantor: Med. Hist. p. 160. Ostrogorsky: op.cit. p. 71.

<sup>(</sup>١١٠) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى ج أ ص ١٣١ ط ٤.

<sup>(</sup>١١١) العريني: الدولة البيزنطية ص ١٠١.

قبول في الغرب إلى إضعاف مركز الامبراطورية في إيطاليا بصفة خاصة وتقوية نفوذ البابوية فيها وأسهمت بنصيب فيما حدث من شقاق ديني بين الشرق والغرب(١١٢)، لاسيما وأن محمس الإمبراطورية البيزنطية لذلك المذهب كان تحمسا وقتيا ولأسباب بدت هينة وليس عن اقتناع عميق، فضلا عن التردد بين المناهضة أو التأييد لفترة من الزمن (١١٣٠).

ومهما يكن من أمر فلعل جستنيان يبدو من أكثر الشخصيات إثارة للحيرة، فبينما الامبراطورية أشد ماتكون حاجة إلى سياسة حازمة تجنبها شر الفرس والصقالبة والآفار والبلغار، بجده يولع بمشروعات غربية ربما لم تكن الدولة في أي حاجة إلى إتمامها، بل جلبت عليها الكوارث المروعة واستنزفت كشيرا من طاقتها ومواردها ولم تؤد في النهاية إلا إلى إضعافها (١١٤)، وبينما يولع بمحاولة إضفاء الصفة الرومانية من جديد على ربوع أوربا وملحقاتها ويحاول بعث روح العالم الروماني من جديد بما وضعه من قوانين وما أنشأه من مبانى ومنشئات معمارية فذة، بجده يترك الامبراطورية وهي أقل رومانية مما كانت حين تسلمها قبل ثمانية وثلاثين عاما، وبينما يتخذ من الأساليب المالية ماكان كفيلا بإثراء خزانة الدولة ويرفع شأنها ويمنحها استقراراً اقتصاديا تاما، نجده يغض الطرف عن فساد جهازه الإدارى والمالى أحيانا وعن غرق عماله وموظفيه في اللصوصية والاختلاس (١١٥)، ولا يظهر إلا جهدا ضئيلا في محاولة إصلاح ذلك الخلل الذي ابتلع أموال الدولة وأفلس خزائنها (١١٦٠).

<sup>(112)</sup> Chadwick: op. cit. pp. 209 - 10. (113) Camb: Med. Hist. V. 2, p. 48. Vasiliev: op.cit. p. 132.

<sup>(114)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 72.

<sup>(115)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 161.

العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ١٤٣. (116) Katz: op. cit. p. 117.

على أية حال توفى جستنيان سنة ٥٦٥م عن ثلاثة وثمانين عاما وترك الامبراطورية أفقر مما كانت حين تولاها، وأشد ماتكون قربا من التدهور والانهيار وأقل رومانية مما كانت عليه، بل إن إيطاليا التي أجهد نفسه في انتزاعها من القوط الشرقيين ما لبثت أن وقعت فريسة سهلة في يد اللمبارديين (١١٧٠)، وقويت فيها شوكة البابوية وترنحت فيها دعائم السيطرة البيزنطية لتؤكد الفشل الذريع لسياسة هذا الامبراطور العسكرية والدينية في إيطاليا قلب العالم الروماني ومركز الثقل فيه (١١٨).

### خلفاء جستنيان:

لم يكد جستنيان يتوارى من مسرح الأحداث الأوربية سنة ٦٥م حتى بزغت مرحلة جديدة في تاريخ أوربا، أكدت أن ذلك الامبراطور كان بحق آخر الأباطرة الرومان وآخر حاكم صرف همته للسيطرة على ماكان للإمبراطورية الرومانية من أملاك في الشطر الغربي من أوربا (١١٩) ؟ لأن خلفاء جستنيان لم يظهروا إلا اهتماما ضئيلا بالشطر الغربي من الامبراطورية، ولم يحفلوا بسياسة جستنيان اللاتينية. وتعتبر الفترة الواقعة بين سنتي ٥٦٥ و ٢١٠م من أسوأ فترات التاريخ البيزنطي لما استشرى خلالها في أوساط الامبراطورية من الفوضي والإضمحلال وما اجتاحها من الفقر والأوبئة وسوء الأحوال(١٢٠).

فقد خلف جستنيان في تلك الفترة أربعة من الأباطرة هم: جستين

(117) Oman: op.cit. pp. 186 - 7.
 Hussey: op. cit. pp. 21 - 2.
 Pirenne: op. cit. p. 69.
 Hearder, Waley: op.cit. p. 30.
(118) Cantor: op.cit. p. 164.
(119) Lot: op.cit. p. 265.

(١٢٠) العريني: الدولة البزنطية ص ١٠٢.

الثاني (٥٦٥ – ٧٧٥م)، وطيبريوس (٥٧٨ – ٥٨٢م)، وموريس (٥٨٢ - ٢٠٢م)، وفوقاس (٢٠٢ - ٦١٠م)، ميز سياستهم أثناء تلك الفترة الجاههم الواضح نحو سياسة شرقية بيزنطية دون اهتمام كبير بما كان يجرى في الشطر الغربي من أوربا(١٢١)، كما أن أهم ماجري من الحوادث خلالها من الناحية الخارجية، الحرب ضد الفرس والنضال ضد الصقالبة والآفار في شبه جزيرة البلقان، وماحدث من استيلاء اللمبارديين على إيطاليا(١٢٢٠).

وإذ اعتقد جستين الثاني أن بإمكانه المضى في بعث الامبراطورية ومواصلة سياسة جستنيان في إعلاء شأنها، فقد نقض شروط الهدنة مع الفرس ورفض استمرار دفع ماهو مقرر عليه من الجزية (١٢٣)، بالإضافة إلى أنه حاول التحالف مع الترك الذين كانوا قد ظهروا قبيل هذه الفترة في غربي اسيا وعلى سواحل بحر قزوين واعتبروا الفرس عدوا لهم.

وترتب على هذه الأمور أن نشبت الحرب بين البيزنطيين والفرس بسبب النزاع على أرمينيا نظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية فضلاعن الأسباب الأخرى المشار إليها آنفا(١٢٤). ولم يقدر لبيزنطة أن مخرز نصرا على الفرس زمن جستين الثاني، إذ لم يلبث هذا الامبراطور أن رفع الحصار عن نصيبين، كما سقطت دارا - وهي من أهم المواقع الحصينة على الحدود الفارسية البيزنطية - في أيدى الفرس (١٢٥)، بعد أن استمر حصارها ستة أشهر. ويبدو أن سقوط دارا كان وقعه سيئا على جستين لأنه أصيب بالجنون على أثر

<sup>(121)</sup> Bury: Later Roman Empire. 11, p. 67.Lemerle: op. cit. p. 63.(122) Vasiliev: op.cit. p. 170.

العريني: المرجع السابق ص ١٠٣.

<sup>(123)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 73.

<sup>(124)</sup> Ibid. p. 73. (125) Bury: op. cit. 11, pp. 95 - 101.

سماع هذا النبأ ولم تظفر بيزنطة بالهدنة سنة ٧٤هم، إلا بعد أن دفعت جزية كبيرة قوامها خمس وأربعون ألف قطعة ذهبية (<sup>١٢٦)</sup>.

وفي زمن جستين الثاني أيضا نزل اللمبارديون بشمال إيطاليا واستولوا على المنطقة التي عرفت بعد ذلك بسهل لمبارديا، ثم مالبثوا أن انتشروا فوق ربوع شبه الجزيرة الإيطالية، وامتد زحفهم ناحية الجنوب حتى بنڤنتو(١٢٧)، ثم أرسوا دعائم مملكة جرمانية شاسعة في إيطاليا (١٢٨)، وإن عجزوا عن الاستيلاء على روما التي صمدت لهذا الغزو، وبرز البابا فيها مدافعا عن تراث الامبراطورية وشاء القدر أن يهبها في أواخر القرن السادس واحدا من أشهر البابوات وهو جريجوري الأول أو الكبير، وإن لم يحل كل ذلك دون انفصال إيطاليا عن الامبراطورية البيزنطية بالتدريج وإضعاف ما للإمبراطورية من سلطة سياسية في إيطاليا (١٢٩).

وعلى عهد طيبريوس اشتدت الحرب من جديد مع الفرس، إلا أن بيزنطة أصابها بعض التوفيق حينئذ، وعلى عهد موريس أيضا الذي اشتهر بمهارته العسكرية والقيادية في الحرب ولما حدث من النزاع الداخلي في فارس حول ولاية العرش. فقد استغل موريس هذا الظرف وتدخل في النزاع في فارس وساعد كسرى الثاني على الوصول إلى العرش، حتى يحصل على مكاسب للامبراطورية البيزنطية (١٣٠٠). وبفضل هذه المساعدة والتأييد تربع كسرى الثاني على عرش فارس وبادر بعقد معاهدة جديدة مع بيزنطة سنة

<sup>(126)</sup> Ibid. pp. 95 - 101. (127) Oman: op.cit. p. 186, Pirenne: op.cit. p. 69. (128) Hearder, Waley: op.cit. p. 30,

فشر: المرجع السابق ق1 ص ٥١، ديفز: المرجع السابق ص ٣٩٪. (129) Vasiliev: op. cit. p. 174,

العريني: المرجع السابق ص ١٠٧. (۱۳۰) الْعَريني: نَفْسه ص ۱۰۶ – ۱۰۵.

٩ ٩ هم تنازل بموجبها عن أرمينيا للامبراطورية البيزنطية كما تنازل عن الجزء الشرقي من إقليم الجزيرة، بما في ذلك مدينة دارا، كما أعفى بيزنطة من دفع الجزية السنوية التي كانت تمثل أمرا مهيناً لها(١٣١).

وبعقد هذه المعاهدة هدأت الأمور في الجبهة الشرقية لبعض الوقت، وتركت يد موريس حرة في الغرب ليدافع عن سلطة الامبراطورية في البلقان ضد الصقالبة والآفار (١٣٢) - الذين استقروا هناك وأقاموا ممالك صقلبية مستقلة في تلك الأراضي التابعة لبيزنطة (١٣٣٠) - ولقد نجح موريس في إحراز انتصارات متتالية عليهم، وإن لم تؤد إلى تغيير كبير في الأوضاع في تلك الجهات وهكذا ترتب على سياسة جستنيان أن ضعفت الامبراطورية وقصرت همة خلفائه عن حفظ مكاسبها وتداعى ما كان للحكومة من هيبة وكرامة (١٣٤). فقد استعاد السناتو جانبا من أهميته السياسية، وأصاب الجيش انهياراً خطيراً في نظامه وتدريبه، وترتب على ذلك تذمر الجند وسخطهم خاصة وقد خفضت أجورهم بسبب سوء الأحوال المالية واستمرار الحروب(١٣٥)، ولهذا نهضوا بثورة عارمة سنة ٢٠٢م أطاحت بموريس وأوصلت فوقاس إلى السلطة، وهو قائد صغير بجرى في عروقه بعض دماء المتبربرين (١٣٦). واشتهر هذا الرجل بالطغيان والارهاب فأدى ذلك إلى تداعى وإضمحلال الامبراطورية في عهده (٢٠٢ - ٢١٠م)، لاسيما وقد اشتدت الكراهية له في الأقاليم الشرقية لما لجأ إليه من اضطهاد المنوفيزيتيين واليهود وانتشرت الفوضى في أنحاء البلاد، واندلعت الحروب الأهلية في

<sup>(131)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 77 - 8. (132) Vasiliev: op. cit. p. 171. (133) Ostrogorsky: op. cit. p. 76. (134) Vasiliev: op. cit. 162. (135) Ostrogotsky: op. cit. p. 75,

<sup>(136)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 76.

العريني: نفسه ص ١٠٥ – ١٠٦.

سائر أنحاء الإمبراطورية (١٣٧).

وعلى عهد فوقاس تجددت الحرب مع فارس وإن لم يحصل هذا الامبراطور الضعيف على مكاسب للامبراطورية، وانتكست سياسته في الداخل والخارج، وكان فوقاس طاغية أحمق وصل إلى العرش - كما ذكرنا - بعد ثورة نشبت في القسطنطينية ضد موريس (١٣٨١)، وما لبث أن زج بنفسه في عداء مع السلطات الدينية في القسطنطينية ترضية لبابا روما، فقد قامت علاقته بالبابا على أساس مامنحه لهذا البابا من امتيازات على حساب منزلة البطريرق في القسطنطينية (١٣٩).

وزاد في الفوضى على عهد هذا الامبراطور أن كسرى الثاني نهض للانتقام لمقتل موريس منتهزا فرصة الفوضي الداخلية في بيزنطة واندلاع الحروب الأهلية فاخترق خطوط الدفاع البيزنطية واستولى سنة ٢٠٥م على دارا (۱٤٠٠)، ونفذ في آسيا الصغرى فاستولى على قيصرية. وفي نفس الوقت اجتاح الصقالبة والآفار البلقان، وتعرضت جيوش الامبراطورية للهزائم المتوالية (١٤١٠) ، ولم ينقذ الموقف سوى خروج هرقل حاكم إفريقية على حكم فوقاس بعد أن انحازت إليه مصر، فبعث بأسطول إلى القسطنطينية يخت قيادة ابنه ويدعى هرقل أيضا، فدخل القسطنطينية سنة ٦١٠م، وتلقى هرقل التاج من يد البطريرق، ثم أمر بإعدام فوقاس، وانتهت بذلك حقبة هامة من تاريخ الامبراطورية البيزنطية (١٤٢٦)، وقامت أسرة جديدة في حكم

(142) Hussey: op. cit. pp. 22 - 3.

<sup>(137)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 174.

<sup>(138)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 67.

<sup>(139)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 174. (140) Ostrogorsky: op.cit. p. 78. (141) Ibid. p. 78.

العريني: المرجع السابق ص ١١٣.

بيزنطة هي أسرة هرقل (٦١٠ - ٧١٧م) التي تمثل بداية التاريخ البيزنطي الصحيح في رأى فريق المؤرخين (١٤٣).

(143) Ostrogorsky: op. cit. p. 78 Hussey: op. cit. pp. 22 - 23.

# القصل الثالث أسرة هرقل (٦١٠ – ٧١٧م)

### تبلور الشخصية البيزنطية

رأينا كيف أن نقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية سنة ٣٣٠م لم يقض على كيان الإمبراطورية أو يزعزع من مكانتها، إذ غدت روما الجديدة مقرا للإمبراطور والحرس الإمبراطوري ومجلس السناتو(١١)، واستمرت الامبراطورية تمارس دورها في حكم العالم الروماني، وجرى اعتبار هذه الخطوة ليست سوى إحساسا بأهمية الأقاليم الشرقية في الامبراطورية وثقلها في الدولة، وتمشيا مع ما اكتنف أوربا من أحداث في ذلك الوقت(٢).

وحين انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى قسمين في أواخر القرن الرابع (٣٩٥م) على أثر وفاة الإمبراطور ثيودسيوس العظيم، ظل كل قسم يحمل اسم الامبراطورية الرومانية ويحرص على أن يستمد سلطته وكيانه من الانتساب لها (٣) ، على الرغم من دعوى أباطرة القسطنطينية بأنهم وحدهم وارثوا الدولة الرومانية القديمة، وحافظوا تراثها وحضارتها، لاسيما وأن عددا منهم أظهر طموحا فائقا للهيمنة على شئون أوربا، كما أظهر شيئا ليس تافها من المقدرة والكفاية (٤).

غير أن دعوى القسطنطينية في ارث العالم الروماني وفي أملاك الإمبراطورية الرومانية زادت بعد سقوط القسم الغربي سنة ٤٧٦م (٥)، وإن لم ترق همة أباطرتها قبل جستنيان إلى استعادة تلك الأملاك من المبربرين،

<sup>(1)</sup> Lot: op.cit. p. 38. (2) Camb. Med. Hist. V. I, p. 205.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky: op. cit. 26. (4) Vasiliev: op. cit. p. 194.

<sup>(</sup>٥) العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ١٨٨.

وإعادة الوحدة السياسية إلى ربوع أوربا، فلما تولى جستنيان الحكم تضافرت عوامل مختلفة في إخراج هذه الدعوى إلى حيز التحقيق(٢)، ومحاولة إضفاء مسحة رومانية على الإمبراطورية وتشبث بأهداف مجدها السالف، على الرغم من أن ذلك جاء أمرا صوريا إلى حد بعيد، ولم ينجح في إخفاء الوجه البيزنطي للامبراطورية أو الوجه الشرقي لتلك الدولة في ذلك الوقت (٧٠).

على أن خلفاء جستنيان لم يظهروا إلا اهتماما قليلا بالشطر الغربي من الامبراطورية، ولم يحفلوا بسياسة حستنيان اللاتينية (٨)، فساهموا في كشف الغطاء عن وجه الامبراطورية اليبزنطية، وأماطوا اللثام عن صبغتها الهللينية، وصرفوا همتهم لإدارة الشرق اليوناني، واتخذوا لقب الأباطرة البيزنطيين، وغدت دولتهم تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، وانفصل الغرب عن الامبراطورية ولم يعد يمدها بعائد مالي أو بالجنود(٩)، واخذ العنصر الهليني يرقى إلى مقام الصدارة في الدولة يوما بعد يوم، واختفت اللغة اللاتينية أمام اليونانية، وأخذ الأدب يستلهم أفكاره ونماذجه من الأساليب الجديدة، وكذلك اصطبغت العادات التي كان الناس يتبعونها في حياتهم بصبغة يونانية (١٠)، ولم تكن ثمة مكابرة تجدى أمام حقائق العصر، فالقسطنطينية كانت مدينة يونانية فكرا ولغة وحضارة والشرق كله شرقا يونانيا هلنستيا، واليونانية لغة التخاطب بين سكانه أما اللاتينية فلم تكن سوى لغة البلاط والحكومة والقانون، وحتى هذا القانون جرى نشر جانب منه باليونانية في نفس العام الذي توفي فيه جستنيان(١١١).

<sup>(6)</sup> Oman: op. cit. p. 74.

<sup>(7)</sup> Ostrogorsky: op. cit. P. 27.

<sup>(8)</sup> Lemerle: op. cit. p. 63.

<sup>(9)</sup> Lot: op. cit. p. 257, p. 286.

العنوان: Diehl من فصل لشارل ديل Diehl بعنوان: La Farmation de L'Empire Oriental

في كتاب نورمان بينز: الامبراطورية البيزنطية ص ٣٢١ اوانظر أيضا Katz: op. cit. pp.111-12.

<sup>(11)</sup> Lot: op. cit. pp. 272 -5.

مايعنينا من ذلك كله أن ثمة تبلور للشخصية البيزنطية بدأ يفرض نفسه ابتداء من أواخر القرن السادس الميلادى، فى الوقت الذى أخذت فيه أوربا الغربية تدلف إلى أعتاب مرحلة اكتمال نموها وتطورها، واستغرق هذا التحول فى الشرق معظم القرون الأربعة التالية حتى نهاية القرن العاشر، فاتخذ الامبراطور البيزنطى لقب ملك (باسيليوس) الروم، وغدت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية للامبراطورية (١٢٠)، فى الوقت الذى اتخذت فيه أوربا الغربية طابعا جديدا فى تطورها، حيث نمت النظم الإقطاعية فى إيطاليا وغالة، وامتدت السلطة البابوية إلى أبعد من روما، وانطلقت البعثات التبشيرية إلى جهات مختلفة من بينها بريطانيا، وجرى تكييف التاريخ الأوربى فى الغرب على أساس مفهوم جديد (١٢).

والواقع أن جيران بيزنطة وجدوا بجوارهم دولة جديدة بهذه التسمية لها حكومة مركزية وجهاز إدارى وجيش ثابت ومدارس ومستشفيات، التزم إمبراطورها باحترام القوانين وآل على نفسه استطلاع رغبات الرعايا بقدر ما يستطيع، على الرغم من أن سلطة هذا الامبراطور لم تتأثر إلا قليلا بهذه الرغبات (١٤)، وخاصة وأن الكنيسة في بيزنطة لم بجسر على منازعته سلطاته الموروثة، بعكس ماحدث في الغرب حيث جعل البابا من نفسه سلطة دينية وزمنية ونازع الحكام العلمانيين سلطاتهم (١٥٠).

<sup>(12)</sup> Rice: op. cit. p. 20,

العريني: أوربا س ١٨٩.

<sup>(13)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 129. Vasiliev: op. cit. p. 197,

سعید عاشور: أوربا ج۱، ص۹۹ – ۹۷.

<sup>(14)</sup> Lemerle: op. cit. p. 67.

<sup>(</sup>١٥) موس: ميلاد العصور الوسطى ص ٥٠.

# هرقل (۲۱۰–۲۴۱):

ولقد ألف هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأباطرة أسرة حكمت الامبراطورية البيزنطية أكثر من قرن من الزمان، وعد عهدها بداية التاريخ البيزنطي الصحيح في رأى فريق من كبار المؤرخين، أي التاريخ اليوناني الحقيقى الذى تبلورت معه شخصية بيزنطة الحقيقية المرتكزة على أسس التاريخ اليوناني والحضارة الهللينية في الشرق(١٦١)، وترجع أصول هذه الأسرة في أغلب الظن إلى أرمينيا. ويعتبر هرقل من أعظم الأباطرة في التاريخ البيزنطي فعلى حد قول أحد المؤرخين هو الذي خلق بيزنطة العصور الوسطى، والذي احتذى في حكمه حذو أباطرة روما، واتخذ اللغة والثقافة اليونانية ودان بالمسيحية دينا ومذهبا(١٧).

إعتلى هرقل عرش الامبراطورية وقد ساءت أحوال البلاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتداعت الإدارة الحكومية، وفسدت أنظمة الدولة. فقد أفلست الخزانة وتعرضت أقاليم الامبراطورية لغارات العدو، واضطربت أحوال البلاد الاقتصادية واشتدت الضائقة المالية وتذمر الناس، ووقعت الفوضى وعمت أرجاء الدولة(١٨٨). ولم يعد بوسع الامبراطورية الإعتماد على الجند المأجورين بعد أن خوت الخزانة واضطربت أحوال البلاد المالية، وأغار الصقالبة والآفار على البلقان وصار الفرس يوطدون مراكزهم في قلب آسيا الصغرى(١٩)، وبلغت الامبراطورية من الضعف وشدة الفقر ماجعلها تقف عاجزة إزاء ضربات الأعداء.

<sup>(16)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 78. (17) Vasiliev: op. cit. p. 194,

العريني: الدولة البيزنطية ص ١١٥ – ١١٦.

<sup>(18)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 75 - 8.

<sup>(</sup>١٩) چوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية، ص ١٠١

فلقد تفاقم خطر الصقالبة والآفار في البلقان (٢٠)، حتى أن الصقالبة بخحوا في احتلال كل مقدونيا، وأنزلوا الخراب والدمار بتراقيا، وامتدت آثار هجماتهم حتى أسوار القسطنطينية، كما خربوا دالماشيا ونفذوا إلى معظم المدن الداخلية مثل بلغراد ونيش، ولم يبق في أيدى البيزنطيين سوى قلة من المدن مثل سالونيك وبعض المدن الواقعة على ساحل بحر الأدرياتي، وأصبح الجانب الأكبر من شبه جزيرة البلقان لاسيما داخلها إقليما صقلبيا خالصا(٢١).

على أن الخطر الأكبر جاء من قبل الفرس الذين أخذوا في التهام الأقاليم الشرقية واحدا تلوا الآخر منذ سنة ٢١١م، أى بعد ولاية هرقل بسنة واحدة؛ إذ استولى الفرس على أنطاكية بما لها من أهمية كبرى في الأقاليم الشرقية، ثم استولوا على دمشق ونفذوا إلى قيليقية، فدان لهم حصن طرسوس العريق، وطردوا البيزنطيين من أرمينيا غير أن استيلاء الفرس على بيت المقدس سنة ٢١٤م (٢٢)، جاء صدمة كبيرة للمسيحيين في كافة الأنحاء بعد أن تعرضت المدينة لحصارهم ثلاث أسابيع حيث جعلوها طعمة للنيران، وأنزلوا بأهلها مذبحة بشرية رهببة، وأتى الحريق على كنيسة القيامة (القبر المقدس) التي شيدها قنسطنطين الكبير، واستولوا على الصليب الأعظم تسعين ألفا من سكان المدينة المقدسة، واستولوا على نفائس وتحف الكنيسة، واشترك اليهود مع الفرس في إحداث المذابح والسلب والنهب، وحملوا معهم إلى فارس بطريرق بيت المقدس (٢٢).

<sup>(20)</sup> Vasiliev: op. cit. pp. 172 - 4.

<sup>(</sup>۲۱) العريني: المرجع السابق ص ۱۱۸،

Ostrogorsky: op. cit. p. 85.

<sup>(22)</sup> Oman: op. cit. p. 205.
(23) Vasiliev: op. cit. p. 195
Ostrogorsky: op. cit. p. 85.
Oman: op. cit. p. 205.

ويعلل بعض المؤرخين السهولة التي تقدم بها الفرس في تلك البلاد بماساد الشام وفلسطين من فوضى في الشئون الدينية؛ إذا لم يعتنق معظم السكان بالشام المذهب الأرثوذكسي الذي ترعاه الحكومة البيزنطية، وتعرض النساطرة والمنوفيزيتيين في بلاد الشام وفلسطين للاضطهاد العنيف من قبل السلطات اليبزنطية، ولهذا فقد رحب السكان بالخضوع للفرس عبدة النار، لاسيما وقد أظهر الفرس تسامحا جما مع النساطرة في بلادهم (٢٤).

ولم يقنع الفرس بما حققوه من انتصارات في بلاد الشام وآسيا الصغرى، وإنما زحفوا إلى مصر فدخلوا الإسكندرية سنة ١٦٩ م، ولم تلبث مصر بأسرها أن وقعت في أيديهم، وأدى ذلك إلى إنقطاع القمع عن القسطنطينية، فزاد ذلك من سوء الأحوال الاقتصادية في العاصمة (٢٥٠)، وفي نفس الوقت توغل الفرس في آسيا الصغرى حتى قاربوا القسطنطينية على حين اجتاح الآفار البلقان وعاثوا فيها فسادا، وضغطت جموع السلاف على دفعات في البلقان، واستشرت الفوضى في أنحاء الامبراطورية (٢٦٠).

أيقن هرقل أن نجاحه في حرب الأعداء رهن بإصلاح الأحوال في الامبراطورية وإعدادها لتحمل أعباء حروب ضارية، ولهذا فقد شرع منذ البداية في القيام بإصلاحات بالغة الأهمية أعطت الامبراطورية قوة جديدة. فقد بدأ بإعادة تنظيم أقاليم الدولة التي لم يمسها الأعداء بأي سوء، فقسمها إلى أقاليم عسكرية كبيرة عرفت بالأجناد Themes أو الثغور (٢٧)، يتولى كل منها قائد عسكري، وترتب على ذلك التخلص من أسس النظام

<sup>(24)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 196,

<sup>(25)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 85.

Vasiliev: op. cit. p. 196. (26) Cantor: op. cit. p. 163.

العريني: الدولة البيزنطية ص ١١٩.

العريني: نفس المرجع، ص ١١٩،

<sup>(</sup>۲۷) العريني : نفسه ص ۱۲۰.

الإداري الذي وضعه دقلديانوس وقنسطنطين، فأصبحت بذلك التنظيمات الإدارية الجديدة تتخذ الطابع العسكري الخالص لتتناسب مع الأوضاع الجديدة التي تمر بها الامبراطورية (٢٨).

وحيث أن الدولة قد أصبحت تفتقر إلى الجند المأجورين، فضلا عما يضيفه هؤلاء من أعباء مالية على الخزانة الخاوية، فقد نشأ نظام الاقطاع الحربي لتكوين جيش قوى، فتقرر إدخال أعداد هائلة من الفلاحين البيزنطيين في الجيش بعد أن حازوا إقطاعات صغيرة مقابل تأدية الخدمة العسكرية (٢٩)، وجرى نقل أعداد أخرى كبيرة من الصقالبة إلى آسيا الصغرى حيث أنزلوا بالثغور، وهكذا بدأت دماء جديدة تشارك في الجيش البيزنطى فأحدثت به تطورا كبيرا(٣٠)، بالإضافة إلى أن الجند من الفلاحين الذين نزلوا بالثغور، غدوا عنصرا ثابتا في قوات الجيش اليبزنطي، وأمدتهم إقطاعاتهم بالوسائل الاقتصادية التي تكفل لهم سبل العيش وتعدهم في نفس الوقت حربيا، فضلا عن أنهم كانوا يتقاضون راتبا منتظماً برغم قله مقداره، وهذا النظام الجديد خلص الخزانه الامبراطورية من أعباء ثقيلة (٣١).

وقد كانت نتائج هذه الإصلاحات الشاملة واضحة ملموسة، إذ أن تغلب الصفه العسكرية على إدارة الإمبراطورية، وإعادة تنظيم القوات المسلحة قد أديا إلى تغيير في مصير الحروب ضد فارس في أوائل القرن السابع الميلادي، فقد عوض الجيش البيزنطي خسائره بالانتصارات الباهرة التي

<sup>(28)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 227. Ostrogorsky: Op. Cit., P. 86. (29) Ibid. P. 87.

<sup>(</sup>٣٠) العريني : نفس المرجع السابق، ص ١٢٢.

<sup>(31)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 90.

أحرزها في ظل هذه التغييرات، ولم تلبث الامبراطورية المتداعية أن نهضت من جديد، ولقى أعداؤها الهزائم منذ ذلك الحين (٣٢).

وأسهمت الكنيسة بقدر وافر فيما أحرزته الإمبراطورية من انتصارات، فقد جعلت كل مالديها تحت تصرف الحكومة، وعاونت هرقل بحركة دعائية ضخمة، وجمعت ما في كنائس العاصمة والأقاليم من التحف الذهبية والفضية وقدمتها للحكومة فجرى صهرها وسكها نقوداً ليصرف منها هرقل على إعداد جيوشه (٣٣٠). فقد أعتبرت الكنيسة الحرب ضد الفرس حربا صليبية لاسترداد الأماكن المقدسة منهم واستعادة الصليب الأعظم، ولهذا طغى على الحرب في مستهلها جو من الحماس الديني لم يكن معروفاً في العصور السابقة، ويعتبر بداية لما اختصت به الحروب في العصور الوسطى من مظاهر (٣٤٠). وجرت الحرب وسط مشاعر دينية ملتهبة (٣٥٠).

بدا لهرقل أن ثمة حرب صليبية لابد وأن تعلن على الفرس لاسترداد الأماكن المقدسة منهم، واستعادة الصليب الأعظم، فبدأ بتنظيم جهازه الحكومي، ومحاولة توفير الأموال اللازمة لمشروعاته العسكرية، وأظهرت الكنيسة – كما سبق أن أشرنا – تعاونا طيباً في تلك الظروف، فاستطاع هرقل أن يستأجر الجند المرتزقة ويتأهب لشن الحرب على الفرس، ومن أجل ذلك عقد صلحا مهيناً مع الآفار، تعهد بموجبه أن يدفع لهم جزية سنوية كبيرة، بعد أن أحدث الآفار هلماً كبيراً لسكان العاصمة البيزنطية سنة

<sup>(</sup>۳۲) العريني : نفسه ص ۱۲۲.

<sup>(33)</sup> Vasilier: Op. Cit., P. 197. Ostrogorsky: Op. Cit., P. 90.

<sup>(</sup>٣٤) العريني : المرجع السابق، ص ١٢٤،

Lemerle; op. Cit., PP. 66-67. Ostrogorsky: Op. Cit., P. 90.

<sup>(</sup>٣٥) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ١٥١.

٦١٧م(٣٦)، ومكنه هذا الصلح من التفرغ لمحاربة الفرس.

قرر هرقل أن يقود الجيش بنفسه محتذيا في ذلك حذو الامبراطور موريس الذى قاد الحملة المنفذه لقتال الاقار، ولقى هرقل معارضة لذلك مثلما لقى موريس أيضا من كبار مستشاريه؛ إذ لم يكن مألوفاً منذ ثيودسيوس الأول أن يباشر الامبراطور القتال بنفسه (٣٧)، ومكنته المعاهدة التي عقدها مع الأفار والتي قبل بموجبها دفع مبلغ كبير من المال وإرسال رهائن لهم، من نقل قواته من أوربا إلى آسيا دون عوائق(٣٨).

عبر هرقل البسفور في إبريل سنة ٦٢٢م إلى آسيا الصغرى فانضوى له عدد كبير من جند الثغور بعد أن درس خططه العسكرية، وابتكر أساليب جديدة في الحرب بزيادة الاعتماد على الفرسان في القتال واستخدام الرماة من الفرسان بطريقة فعالة، ثم ما لبث أن شق طريقه إلى آرمينيا حيث التقى بالجيش الفارسي وأنزل به هزيمة ساحقة على حدود أرمينيا، وطرد الفرس من آسيا الصغرى (٣٩). وعلى الرغم من انتصار هرقل فقد رفض كسرى الثاني أن يمضي في طريق السلام، الأمر الذي دفع هرقل إلى أن يشق طريقه في أرمينيا حيث استولى على عدة مراكز تابعة للفرس، وخرب بعض مدنهم ولاذ كسرى نفسه بالفرار وأشعل البيزنطيون الحرائق في بعض معابد الفرس انتقاما لما أنزلوه من قبل ببيت المقدس، ووقع في يد هرقل عدد لا حصر له

<sup>(36)</sup> Baynes: The Successors of justinian - in Camb.

Med. Hist. v. 2, P. 291.

<sup>-</sup> Bréhier; Vie et mort de Byzance, P. 54.

وإسمت غنيم : الاڤار ص ٤١.

<sup>(37)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 90.
(38) Vasiliev: Op. Cit., P. 197.
(39) Camb. Med. Hist. v. 2, P. 293. Ostrogorsky: Op. Cit., P. 91.

من الأسرى سنة ٦٢٣م (٤٠)، وأمضى هرقل سنتى ٦٢٤م، ٦٢٥م في مناضلة الفرس، ولم يقدر له أن يحقق تقدماً كبيراً ضدهم في تلك الفترة، بل يشير المؤرخون إلى عدم استطاعته أن يشق طريقه إلى فارس عبر قيليقية على الرغم من أنه أحرز بعض الانتصارات عليهم (٤١).

وشهدت سنة ٦٢٦م أحداثا خطيرة في الصراع بين البيزنطيين والفرس زادت خطورتها بتدخل الآفار في هذا الصراع بعد أن نقضوا شروط الصلح، إذ حشد كسرى جيوشه لسحق البيزنطيين، وارتكزت خطته على أن يستوقف أحد جيوشه هرقل بينما يزحف جيش آخر إلى خلقدونيا ليهاجم القسطنطينية ومن ذلك اتصل الفرس بالآفار لمهاجمة القسطنطينية في نفس الوقت، وقام مخالف بين الفرس من جهة والآفار ورعاياهم من جهة آخرى (٤٢)، فبينما وصل القائد الفارسي شهر براز إلى خلقدونيا في يونيو سنة ٦٢٦م، حيث عاث الفساد في ضواحي المدينة، وصل الآفار الى أدرنة في نفس الشهر، وأصبح موقف بيزنطة بالغ الخطورة، ثم واصلوا طريقهم إلى القسطنطينية في الشهر التالي، حيث بدأت اتصالاتهم بالجيش الفارسي المرابط في خلقدونيا، وخربوا القناة المائية التي تمد العاصمة بالمياه، وتشير بعض الروايات الى أن جيش الآڤار بلغ نحو ثمانين ألف رجل من الآڤار والسلاف والجبيداي والبلغار والسكثيين وغيرها من القبائل الخاضعة لكَوْفار (٤٣).

<sup>(40)</sup> Ibid. PP. 91-92.

<sup>(41)</sup> Ibid. P. 92. (42) Vasiliev: Op. Cit., P. 197. Baynes: op. cit. P. 295.

إسمت غنيم : الآفار ص ٤٣. (43) Theophanes: Chronographia, ed. de Boor, Leipzig 1883. P.

إسمت غنيم : الآفار ص ٤٤ - ٤٥.

وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم أيضا من استعانة الآفار بسفن السلاف في حصار العاصمة البيزنطية، إلا أن العاصمة صمدت خاصة وقد أبدى الآثار تشدداً عظيماً حين لجأ البيزنطيون في غيبة هرقل لمفاوضتهم، إذ أصروا على إخلاء العاصمة من أهلها وخروجهم منها دون أن يحملوا آية أمتعة أو ثروات (٤٤)، ولهذا لم يعد أمام البيزنطيين إلا مواصلة الحرب، إذ بجحت سفنهم في إغراق كثير من سفن الأعداء برأ بينما أخذت العناصر المشاركة في الحصار البرى تتسلل من أمام العاصمة، وفشل الحصار تماماً بعد أن حقق البيزنطيون صموداً في هذه المحنة، أما القائد الفارسي شهرباراز فقد استدار منسحباً من أمام خلقدونيا، وفشلت محاولتة في استغلال عداء الآقار لبيزنطة (٤٥).

وفي خريف سنة ٦٢٧ قام الامبراطور هرقل بزحفه الكبير نحو الجنوب إلى قلب بلاد فارس فوصل إلى نينوي (قرب الموصل الحالية على نهر دجلة) ، حيث نشبت المعركة الحاسمة مع الفرس والتي قررت مصير النزاع بين الدولتين، فقد أحرز البيزنطيون انتصاراً باهراً، وحلت بالجيش الفارسي هزيمة ساحقة فتحت الطريق لهرقل لالتهام مزيد من المدن والقلاع والمراكز الفارسية، وترتب على ذلك عزل كسرى وقتله وإحلال ابنه قبادشيرويه محله في الحكم، فبادر الحاكم الجديد بإبرام معاهدة مع هرقل (٤٦)، استردت بيزنطة بمقتضاها كل ما كان لها من ممتلكات في الشرق، فضلا عن أرمينيا، واستردت بيزنطة سوريا وفلسطين ومصر، وأجبر الفرس على إطلاق سراح الأسرى البيزنطيين، ورد الصليب الأعظم، وعاد هرقل الى عاصمتة

(44) barisie: Le Siege de Constantinople, P. 383.

وإسمت غنيم : الآفار ص ٤٦.

(45) barisie: Op. Cit., P. 390,

. 19 من الآفار ص 19 . (46) Theophanes : Op. Cit., de Bonn, Leipzig . P. 485.

بعد أن غاب عنها نحو ستة أعوام<sup>(٤٧)</sup>.

ومالبث هرقل أن ارتخل إلى بيت المقـدس سنة ٦٢٩م، فأعـاد وسط مظاهر الفرح والسرور إقامة الصليب المقدس في موضعه كما أعاد كل ما جرى سلبه من الكنيسة من التحف والنفائس، وقام بتوزيع المنح والعطايا على سائر الكنائس وعلى سكان المدينة المقدسة(٤٨). واعتبر المؤرخون هذه الحرب أول حرب مقدسة قام بها العالم المسيحي، كما أنها حطمت قوة الفرس وقضت على ما كان لهم من أهمية وأسهمت في هدم عظمة بني ساسان، وإضعاف دولتهم في مواجهة الخطر العربي الذي ما لبث أن أجهز على دولة الفرس في موقعة نهاوند سنة ٦٤١م، وضم المسلمون أملاك الدولة الفارسية إلى دولتهم الفتية في غضون سنوات قليلة(٤٩).

وعلى الرغم من كل ما بذله هرقل من جهد في استعادة أملاك الامبراطورية البيزنطية في الشرق، فإنه لم تمض إلا سنوات قليلة حتى استولى المسلمون على كل ما استرده هرقل من أقاليم (٥٠)، فخلال الاشتباكات الدامية بين الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية كانت الجزيره العربية تشهد حدثاً فريداً في تاريخها هو ظهور الاسلام، وتصبح مسرحاً لظهور أحدث ديانة سماوية عرفتها البشرية (٥١). إذ كان الرسول الكريم قد ولد بمكة سنة ٥٧٠م، واضطلع برسالتة السامية وهو في سن الأربعين، وفي الفترة الأولى من حياته بعد البعثة، وهي الفترة المكية دعا الناس خلالها سراً للدين الجديد

<sup>(47)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 198.

Ostrogorsky: Op. Cit., P. 198.
Ostrogorsky: Op. Cit., P. 93.
(48) hussey: Op. Cit., P. 24.
Pirenne: Op. Cit., P. 148.
(49) Ostrogorsky: Op. Cit., PP. 45-46.
Vasiliev: Op. Cit., P. 199.

<sup>(50)</sup> Ibid. P. 211.

<sup>(</sup>١٥) فشر : تاريخ أوربا في العصور الوسطى ق ١ ص ٦١.

وعرض عليهم العقيدة الجديدة، فتجمع حوله فئة قليلة من الأتباع هاجر بهم إلى المدينة سنة ٢٢٢م، حين اشتدت عليه نقصة الأرستقراطية القرشية (٥٢). وهناك في المدينة اكتملت الديانة الجديدة وهي الديانة التي ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية بالنسبة للعرب، عرفوا بفضلها الوحدة السياسية بعد طول فرقة، وآمنوا بدين واحد بعد ديانات متعددة، وعرفوا حكومة واحدة بدلاً من التفكك والفوضي في الشئون السياسية والاجتماعية (٥٣).

ولم يمض على هجرة الرسول إلى المدينة أكثر من عشر سنوات حتى كان الاسلام قد عم بلاد العرب كلها تقريباً، وغدا للجماعة الإسلامية وزنها وقوتها وأوشكت دولة العرب الاسلامية أن تغير معالم المنطقة كلها، وتوفى الرسول سنة ٢٣٢م وهو يتأهب للجهاد في سبيل الله، بإرسال حملة إلى حدود الشام ليبشر بالدين الجديد، ويدعو للعقيدة الجديدة، سيما وقد أظهر المسلمون حماسة كبيرة للجهاد واسترخصوا في سبيل ذلك الأنفس والمال (٤٥٠).

ولم يظهر كل من الإمبراطور البيزنطى هرقل وملك الفرس كسرى الثانى، وهما فى غمرة اشتباكاتهما وحروبهما اهتماماً بما كان يجرى فى الجزيرة العربية من بعثة الرسول الكريم سنة ١٦٦م وهجرتة إلى المدينة سنة ٦٢٢م ودعوتة لنشر الرسالة السامية بأمر الوحى وجمع كلمة العرب وتنظيم

<sup>(</sup>٥٢) فشر : نفس المرجع السابق ق ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥٣) فشر : نفس المرجع السابق ق ١ ص ٦٣،

Ostrogorsky: Op. Cit., P. 98.

Ricc; Op. Cit., P. 75.

<sup>(</sup>٥٤) ابن هشام : السيرة ج ٣ ص ٢١١، ص ٢١٥، ص ٣٢٨، ص ٣٣٨ المسعودى: التنبية والاشراف ص ٢٣٠ – ٢٣١.

المجتمع الإسلامي وإرساء قواعد الدولة الجديدة (٥٥). فالواقع أن الغرب المسيحي ربما لم يعرف من تعاليم الإسلام إلا ما يتعلق بزواج المسلم من أربع نساء وما يعد به الرسول المؤمنين من نعيم مقيم في الحياة الآخرة ، إلا أن هؤلاء العرب ما لبثوا أن غدوا أمة عظيمة وقوة هائلة لم يقتصر أثر قيامها على بلاد العرب فحسب بل امتد هذا الأثر إلى أوربا ذاتها(٢٥). فلم يكد يمضى أكثر من اثنتي عشرة سنة على وفاة الرسول، حتى استولى خلفاؤه على كل الامبراطورية الفارسية وانتزعوا مصر والشام وفلسطين من بيزنطة وامتدت دولتهم من أصفهان شرقاً حتى طرابلس وبرقة غربا(٥٧).

ومما يسترعى الانتباه أن الفتوح الاسلامية قد جرت بهمة وسرعة كبيرة تركت مسحة من الذهول والتعجب لدى المعاصرين واللاحقين، لاسيما أنها وجهت ضد إمبراطوريتين عريقتين في وقت واحد، وأسفرت عن اختفاء إحداهما وتقليم أظفار الأخرى وانتزاع أعظم ما في عقدها من دور ، فقد بدأت حركة الفتوح الإسلامية على عهد أبى بكر الصديق خليفة رسول الله الذي أنفذ جيشين في وقت واحد إلى الشام والعراق، أحدهما لقتال الروم بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح والثاني لقتال الفرس بقيادة خالد بن الوليد (٥٨)، ولم يفد الروم ماحشدوه من جند في الشام تحت قيادة تيودور أخى الامبراطور، إذ سرعان ما وصل خالد من العراق لنجدة الجيش الإسلامي في الشام، وجرى إنزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية في

- Oman: Op. Cit., P. 217.

<sup>(55)</sup> Oman: Op. Cit., P. 212, P. 216-17.

Pirenne; Op. Cit., P. 148.
(56) Camb. med. hist. V. 3, PP. 432-435.
(57) Rice: Op. Cit., PP. 75-76,

Maclagan: Op, Cit., PP. 77 - 78. Vasiliev: Op. Cit., P. 145.

<sup>(</sup>۵۸) الطبری: تاریخ الرسل والملوك ج ٤ ص ۲۸، ص ۳۲. البلاذرى: فتوح البلدن ص ١٦٩،

إجنادين سنة ٦٣٤م (٥٩). ثم أذعنت دمشق وحمص سنة ٦٣٥م، بعد أن تولى عمر بن الخطاب الخلافة، وعندما حاول جيش بيزنطي كبير استعادة دمشق وحمص تعرض لهزيمة ساحقة في موقعة اليرموك سنة ٦٣٦م(٦٠٠)، فترت بعدها مقاومة الروم وتضاءلت جهودهم لمنع العرب عن بلاد الشام، فسقطت في أيدى المسلمين عكا وصيدا وصور وبيروت واللاذقية سنة ٦٣٧م، ودانت أنطاكية وبيت المقدس سنة ٦٣٨ (٦١١)، وكانت بيت المقدس قد تعرضت لحصار طويل امتد نحو عامين، وانتهى باتفاق بين بطريرقها والخليفة عمر بن الخطاب نفسه على تسليم المدينة للمسلمين مقابل ضمانات دينية واجتماعية لسكان المدينة، ونقل المسيحيون الصليب المقدس منها إلى القسطنطينية، ومالبث المسلمون أن أخضعوا ماردين والرها وميا فارقين من أرض الجزيرة وأطراف العراق في سنة ٦٣٩م، كما سقطت قيصرية سنة ٢٤٠م وبذلك حال العرب بين بيزنطة وبقية أملاكها في مصر وشمال أفريقية (٦٢).

ثم حدث بعد ذلك أن أبجه الخليفة عمر بن الخطاب، بعد تسلمه بيت المقدس إلى الجابية جنوبي دمشق للاجتماع بقادتة ورجاله، ويقال أن عمر فونح في موضوع فتح مصر وهو في الجابية وكان عمرو بن العاص أكثر القادة تخمسأ لهذا المشروع وأشدهم حدبا على إتمامه لماكان يعرفه عن مصر من رخاء وثراء وضعف عن الدفاع عن نفسها حينئذ، فضلاً عن أنه أدرك بفطرته وهو القائد المطبوع أن تأمين سلامة العرب في بلاد الشام

(۹۰) البلاذري : نفسه ص ۱٤۳.

(61) Cantor: Med. Hist. P. 171.

(٦٢) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١٤٣،

Oman: Op. Cit., P. 220.

<sup>(</sup>۹۹) الطبرى: نفسه ج ٤ ص ٣٥، البلاذرى: نفسه ص ١١٩، Lewis: The Arabs in Hist. P. 53.

رهن بالاستيلاء على مصر والحيلولة بين البيزنطيين وبين اتخاذها مركزاً للهجوم من جديد على بلاد الشام (٦٣)، ولابد وأنه أدرك أيضا أن مصر والشام كثيراً ماخضعتا في العصور المختلفة لحاكم واحد، لأن كليهما يتمم الآخر، ولأنه لا يمكن اعتبار الحدود بينهما حدوداً فاصلة منيعة، كما أدرك قادة المسلمين أيضا أهمية موقع مصر وموانيها في عالم البحر المتوسط وفي تأمين الفتوحات الاسلامية في بلاد الشام (٦٤).

ونكاد بجزم أن عمراً كان على دراية تامة بأحوال مصر فى ذلك الوقت، وأن تخمسه لفتحها كان يستند فى الحقيقة إلى فهم واع وإدراك عميق لظروفها، إذ تشير الدلائل إلى أن أحوال مصر كانت قد ساءت تخت حكم البيزنطيين (٦٥)، لاسيما وقد تطرف أباطرة بيزنطة فى اضطهاد المصريين منذ أن تفجرت المشكلة حول طبيعة المسيع – كما رأينا – وهى المشكلة التى أذكت الصراع وتسببت فى الانقسام وفى موجة اضطهاد جديدة لمسيحى مصر نظراً لاعتناق المصريين مذهب الطبيعة الواحدة أو المذهب المنوفيزيتى فى حين أخذت بيزنطة بمذهب خلقدونيا أو ما سماه البيزنطيون المذهب الأرثوذكسى أو المذهب الملكاني، ومن هنا اتسمت العلاقات بين الجانبين بكثير من العنف والاضطهاد وساءت أحوال البلاد (٢٦٦).

وبينما اضطربت شئون مصر الدينية، وتفجر الصراع المذهبي، كانت أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية قد ساءت كثيراً، فقد أثقلت ضرائب البيزنطيين كاهل الرعايا المصريين، وحولت حياتهم إلى لون من البؤس

<sup>(63)</sup> Camb. Med. hist. V. 3, P 349.
Butler: The Arab Conquest of Egypt, P. 195.

<sup>(</sup>٦٤) حسنين ربيع : دراسات ص ٧١.

<sup>(65)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 145.
Ostrogorsky: Op. Cit., P. 98.
(66) Vasiliev: Op. Cit., PP. 222 - 3.
Ostrogorsky: Op. Cit., P. 101.

والشقاء(٦٧٧)، في حين جرى اتباع نظام الموظفين غير المأجورين الذين أذاقوا الأهالي الهوان للحصول على الأموال والهبات، وزاد العبء على الفلاحين وصغار الملاك، فهجر كثير منهم أراضيهم فاستولى عليها الاقطاعيون وكبار الملاك، حتى كادت تختفي طبقة صغار الزراع(٦٨)، وأصاب الخلل أيضا البناء الاجتماعي فاعتبر المصريون الطبقة السفلي من طبقات المجتمع، وترتب على ذلك قيامهم بأشد الالتزامات قسوة وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية ومعاملتهم معاملة غير انسانية (٦٩).

وزاد من اضطراب الأحوال في مصر انتهاز الفرس الفرصة للقيام بغزو مصر في أوائل القرن السابع - كما رأينا - فأحدثوا بها الكثير من الخراب والدمار (٧٠). وعلى الرغم من أن الامبراطور هرقل قد مجح في طرد الفرس من مصر ومن جهات أخرى وذلك سنة ٦٢٩م، إلا أنه فشل في كسب ود المصريين أو وقف الصراع معهم لاسيما وقد ظلت مشكلة المذهب المونوفيزيتي تلقى بظلها على العلاقات بين الجانبين وتتسبب في تعرض المصريين لكره واضطهاد بيزنطة (٧١).

وبلغ سوء الفهم بين الجانبين مداه قبيل الفتح العربي لمصر، حين أرسل هرقل حاكما عاما على مصر، يجمع في يده السلطتين الدينية والزمنية، وذلك سنة ٦٣١م، وهذا الحاكم هو قييرس Cyrus الذي عرفه كتاب

<sup>(</sup>٦٧) العريني : مصر البيزنطية ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦٨) العربيني : المرجع السابق ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦٩) العريني: نفس المرجع ص ٣٢٦.

<sup>(70)</sup> Vasiliev: op.cit., p. 196.
Ostrogorsky: op.cit. p.85
(71) Diehl: L'Egypte Byzantine, p. 543. Ostrogorsky: op.cit. p. 86.

العرب باسم المقوقس(٧٢). وقد اشتهر هذا الرجل بالعنف والغلظة الأمر الذي أدى إلى ازدياد سوء الأحوال في مصر وهروب كثير من رجالها، لاسيما رجال الدين وعلى رأسهم البطريرق الأنبا بنيامين، لما كان ينتظرهم من اضطهاد وعنف على أيدى الحاكم الجديد (٧٣). وبدت مصر قبيل الفتح العربى متهالكة ضعيفة بعد أن اختلت أحوالها الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وفر رجالها وكبار المسئولين فيها واضطربت شئونها (٧٤)، في الوقت الذي كان عمرو بن العاص يعد العدة لفتحها (٧٥).

فقد تقدم عمرو بن العاص إلى مصر فاستولى على الفرما سنة ٠٦٤٠م، ثم دخل بلبيس بعد أن الحق الهزيمة بحاميتها البيزنطية، ثم تقدم بعد ذلك نحو النيل حيث حاصر حصن بابليون المنيع ونقطة الارتكاز للروم في مصر ومركز الدفاع البيزنطي فيها، فاستولى عليه في السنة التالية (٦٤١م)، ثم انجه نحو الاسكندرية وضرب الحصار حولها، وفي هذه الأثناء توفي الامبراطور هرقل يائسا وهو يجاهد لمنع العرب من التهام بقية الأقاليم التابعة لدولته (٧٦)، ولم يكن قد بقى من أرض مصر في أيدى الروم عند وفاة هرقل سوى مدينة الاسكندرية وبدخولها في حوزة العرب في السنة التالية تم لهم فتح مصر واقتطاعها نهائيا من الامبراطورية البيزنطية (٧٧).

(72) Diehl: op.cit. p.542.
Hardy: Christian Egypt, p. 184.
(73) Butler: The Arab Conquest of Egypt, pp. 177-9.
(74) Diehl: op.cit. p. 543.
Butler: op.cit. p. 183.

(٧٥) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ٥٣ -٥٦،

Butler: op.cit. p. 195. (76) Ostrogorsky: op.cit. pp. 101-103.

وانظر أيضا حسنين ربيع: دراسات ص ٧٢.

(77) Ostrogorsky: op.cit. p.103.

وينبغي أن نشير إلى موقف أقباط مصر من الفتح العربي لمصر، إذ يبدو أن الأقباط قد أضناهم طول الاضطهاد والتعسف من قبل السلطات البيزنطية واعتبروا هراطقة في نظر الكنيسة البيزنطية، واثقلت كواهلهم بالضرائب والمكوس لذلك رحبوا بالعرب وتعاطفوا معهم واعتبروهم أداة للخلاص من نير الحكم البيزنطي، كما أنهم كانوا قد سمعوا كثيرا عن عدل الإسلام وتسامح المسلمين، ولهذا فقد فضلوا أن يعيشوا في ظل الإسلام عن أن يخضعوا لسلطات بيزنطية ظالمة (٧٨١)، فبعد تقدم عمرو بن العاص في أرض مصر برز الأنبا بنيامين من مكمنه بعد أن اختفى نحو عشر سنوات قبل الفتح، ويقال أنه كتب بعد خروجه من مكمنه إلى إخوانه في كافة الأنحاء يقول : «أنه لا تكون للروم دولة وأن ملكهم قد انقطع ويأمر القبط بتلقى عمرو ١. وعلى كل حال حدد الاقباط موقفهم من العرب بعد سقوط حصن بابليون، ومالوا مع العرب ضد الروم (٧٩).

بعد أن تم للعرب الاستيلاء على الأملاك البيزنطية في الشرق بالتهام بلاد الشام وفلسطين ومصر، لم يبق من أعمال هرقل سوى جهوده في تنظيم الأمور الإدارية والحربية في الامبراطورية ، فقد ارتكزت قوة الدولة في القرون التالية على تلك الأسس والقواعد التي وضعها هرقل، لاسيما نظام الأجناد أو الثغور الذي غدا يمثل العمود الفقرى للدولة في العصور الوسطى، ولم تبدأ الدولة في التفكك إلا حين انهار ذلك النظام (٨٠).

(٨٠) العريني: الدولة البيزنطية ص ١٣٠.

<sup>(78)</sup> Vasiliev: op.cit. pp. 195.6.(79) Diehl: op.cit. p. 556.Butler: op.cit. pp. 480-9.

على أن ناحية أخرى نالت من هرقل عناية أيضا، وأعنى بها المسألة الدينية، فقد ساء هذا الامبراطور أن يرى الانقسامات المذهبية والشقاقات الدينية، تنخر في عظام الدولة وتزيد في مشاكلها، ولهذا حاول أن يعيد الوحدة الدينية إلى ربوع البلاد (١٨)، لاسيما بعد انتصاراته الباهرة على الفرس التي اعتقد أنها كفيلة بإعادة الهيبة لشخص الامبراطور، وفرض الوحدة الدينية في البلاد، ويبدو أنه حاول أن يتجاهل مابين الشرق والغرب بين خلاف ويتجاهل الآراء والمذاهب التي تكاثرت وتعاظمت بين أشياع المسيحية، واعتقد أن بوسعه أن يفرض مذهبا جديدا (٢٨). فقرر أن يمتنع الناس عن مناقشة موضوع طبيعة المسيح، وهي القضية التي تسببت في تعدد المذاهب واختلافها واحداث الشقاق بين المسيحيين، وسمى هذا المذهب بمذهب التوفيق أو مذهب التوحيد إشارة إلى محاولته توحيد مختلف المذاهب والتوفيق بينها (٨٣)، وانجه إلى السماح لأشياع المسيحية بالقول بأن للمسيح إرادة واحدة فقط على أساس أن ماللمسيح من طبيعتين: إلهية وبشرية، تتسمان بإرادة واحدة أحداث الشاه.

وعلى الرغم مما يحمله هذا المذهب الجديد من ميزات يمكن أن تخسم الخلاف بين المسيحيين وتعيد الوحدة الدينية إلى البلاد، فإنه فشل في تحقيق الغرض منه، بل إنه تسبب في نزاع ديني عنيف، إذ رفض اليعاقبة بمصر هذا المذهب وعارضوه بشده (٨٥)، وحينما لجأ المقوقس في مصر إلى استعمال

<sup>(81)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.97.

Vasiliev: op.cit. p.222. (82) Diehl: op.cit. p. 543.

<sup>(83)</sup> Hardy: op.cit. p.186.(85) Diel: op.cit. p. 530.

<sup>(</sup>٨٤) العريني: الدولة البيزنطية ص ١٣٢.

الشدة في فرضه والإرهاب ضد المصريين لنشر هذا المذهب بين المصريين، اضطربت أحوال مصر الدينية أكثر مما كانت ونشأت معارضة سرية واختفي الأنبا بنيامين (٨٦) - كما بينا - وتمنى الأقباط زوال هذا الكابوس والدخول تحت حماية العرب والاسلام، وبذلك فشلت سياسة هرقل الدينية فشلا ذريعا، وتسببت في إحداث خلل شديد في مصر ساعد بدوره على تسهيل فتحها على يد العرب(٨٧).

أما عن نهاية عهد هرقل، فالواقع يميل المؤرخون إلى اعتبار عهد هذا الامبراطور نقطة تخول هامة في تاريخ الدولة الرومانية الشرقية من الناحيتين الحضارية والسياسية (٨٨)، لأن استيلاء المسلمين على الأقاليم الشرقية والجنوبية من املاك الدولة البيزنطية جعل العنصر اليوناني هو السائد فيما تبقى من أملاك الدولة بآسيا الصغرى وجزر بحر الأرخبيل والقسطنطينية، ومايجاورها من الجهات، هذا فضلا عن أن هرقل أنهى نفسه استخدام اللغة اللاتينية وجعل اللغة الرسمية هي اليونانية (٨٩).

خلفاء هرقل (۹٤١ - ۷۱۷م):

توفى هرقل في فبراير سنة ٦٤١م، وكان قد جعـل كلا من ابنـــه الأول قنسطنطين وابنه الثاني هرقلوناس قسيمان في الحكم، ووريثان له في

<sup>(86)</sup> Hardy: op.cit. p. 186.
(87) Ostrogorsky: op.cit. p.98.
Vasiliev: op.cit. p.223.
(88) Vasiliev: op.cit. p.223.

<sup>(</sup>٨٩) العريني: الدولة البيزنطية ص ١١٥-١١٦.

العرش، وبهذه الطريقة جرى حفظ وراثة الحكم فى الأسرة المالكة، وتأكد استمرارها فى حكم الدولة، فقد منح هرقل ابنه قنسطنطين – قسيمه فى الملك – لقب باسيليوس، ثم منح نفس هذا اللقب لابنه الآخر هرقلوناس Heracionas، وأوصى هرقل بأن تشترك زوجته مارتينا والدة الإبن الأصغر (هرقلوناس) فى الحكم كوصية، على الرغم مما أثاره ذلك من معارضة فى الدولة (٩٠).

وبعد وفاة هرقل نشب النزاع والخلاف بين خلفائه واستشرت الفتن بينهم، في وقت تعرضت فيه الامبراطورية لأخطار جسيمة من الخارج، فلم تكد تمضى شهور قليلة حتى توفى الإبن الأول لهرقل (قنسطنطين الثالث) في مايو سنة ٢٤١م (٩١٠)، وانفرد الابن الثاني (هرقلوناس) بالحكم في وصاية أمه، وحدثت مظاهر نفور في أنحاء الدولة، بسبب ما أشيع من أن قنسطنطين قد توفي مسموما، وأن لتلك الوصية وابنها يد في ذلك، نظرا لأنه كان ابنا لهرقل من زوجه أخرى (٩٢). وانتهت الثورة بإبعاد الوصية وابنها، وإحلال ابن قنسطنطين الثالث مكان عمه المخلوع واطلق العامة على الامبراطور الصغير اسم قنسطانز وهو مصغر قنسطنطين .

<sup>(90)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 100. Diehl: op.cit. p. 548.

<sup>(91)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 101.

<sup>(92)</sup> Ibid. p. 102.

<sup>(93)</sup> Ibid. 102.

## قنسطانز الثاني (۲٤١ - ۲٦٨م):

وعلى عهد قنسطانز الثاني هذا انبسط سلطان المسلمين على الساحل الشمالي لإفريقية، واستولوا على طرابلس سنة ٦٤٣ (٩٤)، ولما توفي الخليفة عمر بن الخطاب وولى الخلافة عثمان بن عفان، بادر عثمان بعزل عمرو بن العاص عن مصر، وأسند ولايتها لعبد الله بن سعد بن إبي سرح، غير أنه لم يكد يمضى وقت على عزل عمرو حتى دبت أساطيل البيزنطيين وجيوشهم في البحر تبغى استعادة مصر على عهد الامبراطور قنسطانز، فاحتلت الإسكندرية بسهولة وتقدمت إلى أبعد منها (٩٥)، وعندئذ طلب عرب مصر من الخليفة عثمان إعادة عمرو قائدا عاما لخبرته بقتال الروم وهيبته فيهم فأعاده عثمان، فنجح عمرو في إنزال الهزيمة بالروم عند نقيوس وألجأهم إلى الارتداد إلى الإسكندرية، للإحتماء بأسوارها، ثم ألقي الحصار عليها، وما لبث أن فتحها عنوة (٩٦) سنة ٢٥هـ (٦٤٥م)، وهو ماعرف بالفتح الثاني، ولهذا حاول عثمان أن يسترضى عمرا فعرض عليه ولاية الشئون العسكرية بمصر دون الشئون المالية - التي أبعد عن مصر بسببها وبسبب ما اشيع عنه بخصوصها - لكن عمراً رفض هذا العرض رفضا باتا وقال قولته الشهيرة: ﴿إِنني اذن كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبهاه.

ويبدو أن عمراً لجأ بعد دخوله الاسكندرية إلى استعمال العنف والشدة فيها بسبب مالاقاه من صعوبة في فتحها، إذ أعمل القتل في الحامية (٩٤) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ١٥٧.

(95) Ostrogorsky: op. cit. p. 103.

ابن عبد الحكم: نفسه ص ١٥٨،

Butler: op. cit. p. 471. (96) Diehl: op. cit. p. 555. Butler: op. cit. p. 475.

البيزنطية، وخرب أسوار المدينة ولهذا هرب كثير من البيزنطيين إلى القسطنطينية بحرا<sup>(٩٧)</sup>، على حين أظهر أقباط مصر ابتهاجهم بعودة الحكم الإسلامي للمدينة، وقاد البطريرق الشعب السكندرى في مظاهرة، وأعلن الإذعان لحكم المسلمين، وهو دليل على أن المصريين آثروا الحكم العربي على الحكم البيزنطي (٩٨). وتم للعرب الاستيلاء نهائيا على مصر وحرموا بيزنطة من أغلى درة في عقدها وأعظم ولاياتها قيمة من الناحية الاقتصادية (٩٩).

وعلى زمن قنسطانز أيضا رسخت أقدام المسلمين فى الشام والجزيرة، واجتمع حكم الشام كله لمعاوية بن أبى سفيان، وتطلع المسلمون إلى الاستيلاء على أرمينيا وآسيا الصغرى، وشنوا غارات متوالية على الأراضى الأرمينية فى سنتى ٦٤٢م، ٦٤٣ كما غزا معاوية قبادوقيا سنة ٦٤٧، واستولى على قيصرية (١٠٠٠)، وأمر معاوية قائده يزيد بن الحر العبسى سنة ٨٤٤م/ ٩٧٨هـ بتخريب مايلاقيه من أرض الروم، وإقامة الحراس على المنافذ التى يمر منها حتى يعود من الغزو (١٠١١)، خوفا من أن يقطع البيزنطيون عليه الطريق ويسدون تلك المنافذ دونه.

ولقد أدرك المسلمون أهمية البحر في صراعهم مع الدولة البيزنطية، ولهذا فقد وضع معاوية مشروع إنشاء قوة بحرية قوية نصب عينيه، ولم تكد

<sup>(97)</sup> Diehl: op. cit. p. 555. (98) Ibid. pp. 555 - 6.

<sup>(98)</sup> Ibid. pp. 555 - 6. (99) Ostrogorsky: op. cit. p. 103,

حسنين ربيع: دراسات ص ٧٢. (١٠٠) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٥ ص ٤٦، العربني: الدولة البيزنطية ص ١٤٢.

<sup>(</sup>۱۰۱) البلاذري: فتوح البلدان ص ۱۷۱ – ۱۷۲، العدوى: الأمويون والبيزنطيون ص ۱۰۲.

تمضى سنوات قليلة على وفاة الخليفة عمر بن الخطاب، وعلى عهد عشمان شرع معاوية في إنشاء أسطول بحرى قوى، واستهل المسلمون نشاطهم البحرى سنة ٦٤٩ (٢٨هـ)، فاستولى الأسطول الإسلامي يخت قيادة معاوية على عاصمة جزيرة قبرص، التي كانت من أعظم القواعد الإستراتيجية لأسطول بيزنطة في الشرق(١٠٢)، ثم أغار الأسطول الإسلامي في سنة ٢٥٤م على جزيرة رودس وأحدث بها كثيرا من الخسائر ونهب كثيرا من متاعها، وتعرضت جزيرة كريت أيضا لغارات البحرية

ويبدو أن معاوية كان يحرص عي إسقاط القسطنطينية، لأنه حاول تأمين الطريق البحرى إليها بالإستيلاء على جزيرتي قبرص ورودس، غير أن الامبراطور قنسطانز حاول وقف تقدم البحرية الإسلامية، وإلحاق الهزيمة بها فقاد قوة بحرية عظيمة سنة ٦٥٥م، والتقى بالأسطول الاسلامي بالقرب من ساحل آسيا الصغرى ونشبت أول معركة بحرية بين القوتين البيزنطية والاسلامية أسفرت عن انتصار المسلمين وإحرازهم نصرا بحريا مؤزرا(١٠٤)، على الرغم من حداثة معرفتهم بالبحر وحداثة خبرتهم فيه، بل كاد الامبراطور البيزنطي يقع أسيرا في أيدى المسلمين في تلك الموقعة (١٠٥).

ويميل بعض المؤرخين إلى إعتبار هذه المعركة التي سماها مؤرخو

(102) Lewis: The Arabs in Hist. p. 66,

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ١٦٠،

الطبري: المصدر السابق ج٥ ص ٧٠

(١٠٣) موس: ميلاد العصور الوسطّي ص ٢٥٧،

Pirenne: op.cit. p. 153.

(104) Lewis: op. cit. p. 66. (105) Ostrogorsky: op. cit. p. 104.

العرب باسم معركة «ذات الصوارى» لكثرة صوارى السفن التى اشتبكت فى القتال – حدا فاصلا فى سياسة الروم إزاء المسلمين (١٠٠١)، فقد أدرك بعدها الإمبراطور قنسطانز أن مسألة استرداد أجزاء من بلاد الشام أو مصر من يد المسلمين مشروع فاشل، وأن الجهد الذى يبدل فى سبيل ذلك جهد ضائع، وأنه من الأنفع له أن ينظم دولته ويرتب سياستها على أساس الأمر الواقع، للاحتفاظ بالبقية الباقية من ممتلكاتها، ويقوى استعداداتها العسكرية لصد هجمات المسلمين التى أخذت تتعاظم وتتكاثر لتهدد القسطنطينية نفسها (١٠٧٠)، وإن ترتب على معركة ذات الصوارى أن تداعت سيادة بيزنطة فى البحر (١٠٠٨)، وقضت هذه المعركة على ما اتصف به البحر المتوسط من أنه «بحر المسلمين» بعد أن أصبحت السفن الإسلامية تنطلق فيه فى حرية ذاهبة وغادية حيث تريد رافعة أعلام الإسلام.

والواقع أن النصر الذى أحرزه المسلمون لم تترتب عليه نتائج مباشرة، إذ تلا هذه المعركة حدوث فتن داخلية فى الدولة الإسلامية بعد مقتل عثمان بن عفان سنة ٣٥/٦٥٦هـ، فنشبت الحرب بين على ومعاوية، الذى نادى بنفسه خليفة فى دمشق وانتهى النزاع بمقتل على بن أبى طالب سنة ١٦٦٥ م(١١٠٠)، وأدى ذلك النزاع إلى حدوث تفاهم بين معاوية والبيزنطيين؟

<sup>(</sup>١٠٦) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج٥ ص ٤٦.

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ١٩٠ – ١٩١

العريني: المرجع السابق ص ١٤٣.

<sup>(107)</sup> Ostogorsky: op. cit. p. 104.

<sup>(</sup>١٠٨) العريني: نفسه ص ١٤٣.

<sup>(</sup>١٠٩) العدوي: الأمويون والبيزنطيون ص ٩٨.

<sup>(</sup>١١٠) فشر: : المرجع السبق ق1 ص ٦٥.

إذ عقد معاوية معهم صلحا سنة ٢٥٩م التزم بمقتضاه أن يدفع لهم جزية سنوية، ريثما تتحسن الأحوال في دولته(١١١)، في الوقت الذي الجمه فيه إلى حدود الشام الشمالية ليحصنها ويقيها من خطر البيزنطيين لو فكروا في معاودة الكرة في هذه الجهات(١١٢).

غير أن الامبراطور قنسطانز انصرف إلى محاولة تدعيم إمبراطوريته، ورأى أن ينقل مقر حكمه من القسطنطينية إلى صقلية حيث يستطيع من هذا المقر أن يربط الدولة البيزنطية ببقية أملاكها في شمال افريقية، ويصد الزحف الإسلامي المتدفق على هذه البلاد من مصر ويحفظ بقية أملاك الامبراطورية في الغرب(١١٣)، فضلا عن أنه حاول أن يحل المشكلة الدينية وانقسام الرعايا منذ عهد هرقل وفشل هذا في فرض مذهب التوفيق (١١٤)، وماحدث من تطور في هذا الشأن، خاصة وقد زاد الإنقسام في شمال إفريقيا واحتدمت المشكلة الدينية، ولم يستجب الناس لما أصدره قنسطانز من قرارات بتحريم النقاش حول مسألة الإرادة الإلهية وقدرة الله، أو مايعرف بمذهب الإرادة الواحدة أو المونوثلستية والذي لقى معارضة من المونوفيزتيين من ناحية والخلقدونيين الارثوذكس من ناحية أخرى، وسبب كثيرا من المشاكل في الدولة (١١٥٠). ولهذا قرر قنسطانز أن ينتقل إلى صقلية عله ينجح في حل هذه المشكلة مع الغرب أيضا، إلا أن تطور الأحداث في بيزنطة لم

<sup>(</sup>۱۱۱) العربني: نفسه ص ۱٤۳.

<sup>(</sup>١١٢) العدوى: نفس المرجع ص ٩٩.

<sup>(113)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 105 - 108. (114) Vasiliev: op. cit. p. 222. Ostrogorsky: op. cit. p. 97. (115) Vasiliev: op. cit. p. 224 Ostrogorsky: op. cit. p. 106.

يمكنه من ذلك وفشل مشروع تقوية الجبهة الغربية في الامبراطورية البيزنطية (١١٦).

#### قنسطنطين الرابع (٢٦٨-١٨٥م):

ولى العرش بعد قنسطانز ابنه قنسطنطين الرابع (٦٦٨ - ٦٨٥م)، وعلى عهده تطور النضال بين العرب والبيزنطيين، فقد استأنف معاوية بن أبى سفيان سياسة الفتوح الاسلامية بعد أن استتب له الأمر وحظى بالخلافة واتخذ دمشق مقرا له سنة ٦٦١ (١١٧)، وشجع معاوية على استئناف الجهاد صغر سن الامبراطور البيزنطي الجديد وقلة بخاربه، فابجهت حملة أعدها معاوية سنة ٦٦٣م ناحية القسطنطينية، واشتبكت في عمليات حربية مع أساطيل الروم في مياه العاصمة البيزنطية، ثم استأنف المسلمون هجماتهم على بيزنطة (١١٨)، وجددوا حروبهم معها على مدى سبع سنوات (١٧٣- ١٨٠ م/ ٥٤ - ٦٠ هـ) كان المسلمون ينسحبون لقضاء الشتاء في جزيرة قيزيقوس Cyzicus، ويعودون في الربيع لمحاصرة القسطنطينية

وعلى الرغم من ذلك لم تستطع أساطيل المسلمين الاستيلاء على القسطنطينية نظرا لحصانتها وسهولة إمدادها بحرا من المناطق الجاورة (١٢٠٠)، فضلا عن استخدام الروم أسلوب الهجوم المضاد بتوجيه بعض جندهم غير النظاميين (المردة) لشن غارات على بلاد الشام لإرغام المحاصرين

<sup>(116)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 224.

<sup>(</sup>١١٧) فشر: المرجع السابق ق1 ص ٦٥.

<sup>(118)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 111.

ر ۱۱۹) العدوى: المرجع السابق ص ١٦٥ – ١٦٥) العدوى: المرجع السابق ص ١٦٥ – ١٦٥) Bréhier: Vie et mort de Byzance, p. 63. Stewart: Byzantine المحدود على المراجع ا (120) Stewart: Byzantine Legacy, p. 96.

للقسطنطينية على فك الحصار(١٢١١)، بالإضافة إلى استخدام النار الإغريقية التي احدثت حسائر جسيمة بالسفن الإسلامية (١٢٢)، ومع ذلك جد معاوية في حصار المدينة ولم يرفع عنها الحصار الاحين أحس بدنو أجله سنة ١٨٠م (٦٠هـ)، وضرورة سحب الفرق العسكرية لضمان حماية البيت الأموى من الفوضى والاضطراب، ولكن شاء الله أن يصادف الأسطول الاسلامي عاصفة شديدة في طريق عودته، فلم ينج منه سوى بعض السفن القليلة عادت إلى قواعدها ببلاد الشام (١٢٣).

وترتب على فشل هجوم المسلمين على القسطنطينية هذه المرة (٦٨٠م) نتائج بالغة الأهمية، فقد انتهت بعقد اتفاق بين الطرفين مداه ثلاثين عاما(١٢٤)، وترتب على صمود القسطنطينية إزاء الهجوم الإسلامي أن توقف زحف المسلمين إلى أوربا من جهة الشرق، أما بالنسبة للبيزنطيين فقد زادت هذه الحرب في هيبة الامبراطور قنسطنطين الرابع، فأذعنت له العناصر المشاغبة في شبه جزيرة البلقان من الآڤار والصقالبة(١٢٥)، وأعلنوا ولاءهم للامبراطور، وأرسلوا الرسل والهدايا للامبراطور والتمسوا إقامة سلام ومودة معه وسألوه أن يقيم علاقات سلمية معهم (١٢٦).

Vasiliev: op. cit. p. 214. Bury: Hist. of the later Roman Empire, 311

Ostrogorsky: op. cit. p. 112. Vasiliev: op. cit. p. 215.

<sup>(121)</sup> Lewis: Naval Power and Trade in the Mediterranean, p. 60.
(122) Ostrogorsky: op.cit. p. 111
Bréhier: op.cit. p. 63.
Vaciliary op. cit. p. 214

<sup>(123)</sup> Lewis: op. cit. p. 61, Ostrogorsky: op.cit. p. 111 Vasiliev: op. cit. p. 214 العريني: الدولة البيزنطية ص ١٥٠،

<sup>(124)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 112. (125) Theophanes: Chronographia, de Boor, p. 356

<sup>(</sup>١٢٦) حسنين ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ص ٩٠.

أما عن سياسة قنسطنطين الرابع بخاه البلغار، فالمعروف أن البلغار يرجعون إلى أصل تركى استقروا في البداية في المنطقة الواقعة إلى الشمال من البحر الأسود وبحر قزوين وهناك خضعوا لسلطان الآفار في القرن السادس الميلادي، غير أن البلغار ثاروا ضد سيادة الآفار وطلبوا التأييد من الامبراطور هرقل فأيدهم هرقل في صراعهم ضد الآڤار ثم بدأ البلغار يتحولون إلى المسيحية بالتدريج (١٢٧)، غير أن دولة البلغار تفككت في منتصف القرن السابع الميلادي بسبب تحرك الخزر نحو الغرب، حيث خضع جانب من البلغار للخزر(١٢٨)، على حين غادر جانب آخر موطنه الأول في السبعينات من القرن السابع وارتحل غربا فظهر عند مصب نهر الدانوب بالبلقان(١٢٩)، ثم مالبثوا أن عبروا نهر الدانوب إلى الإقليم الشمالي الشرقي من البلقان ليحتموا من العناصر المتبربرة من ناحية وليفيدوا من الأراضي الخصبة في دلتا نهر الدانوب من ناحية أخرى بعد أن تخولوا من مرحلة الرعى إلى الاقتصاد الزراعي وذلك منذ سنة ٦٧٠م(١٣٠).

أدرك قنسطنطين الرابع أن ظهور هؤلاء الأقوام شديدى المراس والمشهورين بحب القتال على الأطراف الشمالية للإمبراطورية يعتبر خطرا يهدد كيان دولته خاصة بعد عبورهم نهر الدانوب، فلم يكد يبرم الصلح مع المسلمين حتى قاد بنفسة حملة بحرية سنة ١٨٠م اجتازت البحر الأسود إلى مصب نهر الدانوب في حين تقدمت العساكر البرية لتجتاز تراقيا وتصل إلى الضفة الشمالية لنهر الدانوب. غير أن مستنقعات هذه المنطقة جعلت من

<sup>(128)</sup> Dunlop: The History of the Jewish Khazars, pp. 58 - 9. (129) Vasiliev: op. cit. p. 219
Ostrogorsky: op. cit. p. 113

<sup>(</sup>١٣٠) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ١٦٨.

العسير على القوات البيزنطية القيام بعمليات حربية (١٣١)، على حين لجأ البلغار إلى تجنب لقاء عدوهم الذى يفوقهم عددا وعدة، وغدا لزاما على البيزنطيين آخر الأمر أن ينسحبوا، وأثناء انسحابهم انقض عليهم البلغار فكبدوهم خسائر فادحة، وانتهت حملة قنسطنطين الرابع بالفشل الذريع، وانتصر البلغار الذين أكملوا احتلالهم للمنطقة التى نزلوا فيها عند دلتا نهر الدانوب (١٣٢٠). وفي النهاية عقد صلح بين الطرفين تعهد بموجبه قنسطنطين بدفع جزية سنوية للبلغار وتنازل لهم عن البلاد الواقعة بين نهر الدانوب وجبال البلقان، وهي المعروفة قديما باسم مؤيسيا وسيزيا الصغرى، وأضحى في يد البلغار مصب الدانوب وجانب من ساحل البحر الأسود (١٣٢١)، ومنذ ذلك الوقت غدت تلك المملكة الجديدة التي اعترف بها الإمبراطور البيزنطي خطرا كبيرا يهدد الدولة البيزنطية، خاصة بعد أن شرع البلغار في التوسع فاصطدموا بالسلافي واضطروا للتأثر بالمؤثرات السلافية والبعد تدريجيا عن فاصطدموا التركية حتى غدوا في القرن التاسع من الشعوب السلافية رغم احتفاظهم باسم البلغار وظلوا يهددون بيزنطة ويمثلون قوة معادية لها (١٣٤).

وهكذا غدت دولة البلغار شوكة فى ظهر الامبراطورية البيزنطية، خاصة وأنها مالت إلى تطوير نظامها السياسى والعسكرى، حتى قبل عبور البلغار نهر الدانوب، ولذا لم يكن من السهل استيعاب البلغار أو هضمهم على يد بيزنطة، وربما لهذا سلمت لهم الامبراطورية جزءً هاما من أملاكها فى البلقان وتنازلت عنه رسميا بمقتضى اتفاقية سنة ٦٨١ (١٢٥٥).

<sup>(</sup>١٣١) العريني: الدولة البيزنطية ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۱۳۲) وسام فرج: نفسه ص ۱۳۸.

<sup>(133)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 219.

<sup>(</sup>١٣٤) حسنين ربيع: المرجع السابق ص ٩٢ – ٩٣.

<sup>(</sup>١٣٥) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ١٦٩.

وإذا كان ذلك قد جرى في الشمال الشرقي من البلقان، وفقدت الامبراطورية البيزنطية إقليما هاما من أقاليمها في البلقان قرب مصب نهر الدانوب، فإن الأوضاع في الجزء الشمالي الغربي من البلقان شهد أيضا هجرة مماثلة قام بها الصرب والكروات، بعد أن تخلصا من سيطرة الآفار، قرب منتصف القرن السابع الميلادي، إذ جمعت أواصر القربي بين الشعبين (١٣٦١)، فعبر الكروات الدانوب ليقوموا بطرد بقايا الآفار من إقليم الشعبين واستقر هذا الشعب بموافقة الامبراطورية البيزنطية في ذلك الإقليم بين درافا والبحر الأدرياتي، وبعد ذلك بقليل هاجر الشعب الآخر (الصرب) وزلوا بموافقة الامبراطورية إلى الشرق من الكروات في الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة البلقان، ثم مالبث الشعبان أن أصبحا يدوران في فلك الامبراطورية البيزنطية، واعتنقوا المسيحية على يد بعثات تبشيرية أرسلت إليهم من روما بموافقة الامبراطورية البيزنطية، وترتب على القضاء على امبراطورية الإقار وطردهم من البلقان بروز دويلات مستقلة استفادت كثيرا من موقعها بين روما في الغرب والقسطنطينية في الشرق (١٣٧).

## جستنيان الثانى:

توفى قنسطنطين الرابع سنة 7٨٥م، بعد أن حكم نحو سبع عشرة سنة فخلفه ابنه جستنيان الثانى 7٨٥ - 7٩٥ ، 7٩٥ - 7١١م)، الذى لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. وعلى الرغم مما اتصف به هذا الامبراطور من الميل للاستبداد والعنف وما اشتهر به من الطيش والخفة، فإنه يعتبر خير ممثل لأسرة هرقل، إذ كان طموحا محبا للعظمة والمجد، بل كان حاكما

<sup>(</sup>۱۳۳) وسام عبد العزيز فرج: نفس المرجع ص ۱۷۰. (۱۳۷) وسام عبد العزيز فرج: نفسه ص ۱۷۰.

من الشجاعة والنشاط (١٣٨).

وفي نفس العام الذي ولي فيه جستنيان الثاني (٦٨٥م)، ارتقى عرش الدولة الإسلامية الخليفة عبد الملك بن مروان، وقد ارتبط بعهديهما مجدد الصراع الإسلامي البيزنطي، ففي غمرة حرص عبد الملك بن مروان، في بداية حكمه، على أن يحيط نفسه بكافة الوسائل التي تكفل له تحقيق الوحدة الإسلامية (١٣٩)، وتضمن له سلامة دولته من الفتن الداخلية اضطر إلى عقد معاهدة مع الامبراطورية البيزنطية، نظرا لقيام جيشها بالإغارة على حدود الشام منتهزة فرصة انشغال المسلمين بمشاكلهم الداخلية، واشترى عبد الملك هذه الهدنة بدفع مبلغ من المال ريشما يحقق أهدافه في ظل الهدوء والاطمئنان (١٤٠٠)، غير أن جستنيان عاد إلى الحرب وبدأ بالعدوان على أراضي الدولة الإسلامية منتهزا فرصة انشغال عبد الملك بالثورات الداخلية وخلو مناطق التخوم الإسلامية من القوات المرابطة بها، واستخدم في عدوانه جماعة المردة (الجراجمة) القاطنين بجبال اللكام وطوروس وعلى تخوم الدولة الإسلامية، وكانوا دائما ينفذون رغبات الامبراطورية البيزنطية في الإغارة على الأراضي الإسلامية (١٤١١)، وعندئذ لجأ عبد الملك إلى أسلوب التفاوض لتجديد الهدنة السابقة، واشترط أن تتعهد الدولة البيرنطية بإبعاد الجراجمة عن مناطق التخوم الإسلامية مقابل دفع مبلغ كبير من المال سنويا (۱٤۲).

<sup>(138)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 116 Bury: op. cit. p. 320.

العربنى: الدولة البيزنطية ص ١٥٧ . (١٣٩) العدوى: الأمويون والبيزنطيون ص١٧٣.

<sup>(</sup>١٤٠) العدوى: المرجع السابق ص ١٧٤.

<sup>(141)</sup> Theophanes: op. cit. p. 554. (142) Vasiliev: op. cit. p. 215.

ولقد دلل جستنيان الثانى على قصر نظره بموافقته على هذه الخطوة التى ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية، فقد شرع فعلا فى نقل نحو ١٢,٠٠٠ من الجراجمة إلى رومانيا وإلى تراقيا وشتت الباقى منهم داخل آسيا الصغرى(١٤٢٠). وحين بجددت الاشتباكات مع الدولة الإسلامية أدرك جستنيان مغبة عمله، واحتياجه إلى الجراجمة لسد الثغرة بينه وبين المسلمين، فضلا عن أن الجراجمة أنفسهم كانوا شديدى المراس محبين للقتال، ولهذا لجأ إلى محاولة سد تلك الثغرة بإحضار عناصر أحرى شديدة المراس من السلاف الضاربين فى أطراف البلقان (١٤٤٠)، ولكن ذلك كله لم يؤد الشمرة المرجوة ولم يملأ الفراغ الذى تركه المردة أو الجراجمة، الذين درج المؤرخون على اعتبار وجودهم على تخوم الدولة الإسلامية يمثل «سورا حديديا» أو سياجا قويا يحمى الامبراطورية من جهة الجنوب الشرقى (١٤٥٠).

ويميل بعض المؤرخين إلى تبرير الخطوة التى اتخذها جستنيان الثانى بتفريق المردة فى أنحاء إمبراطوريته بكرهه لهم نظراً لأنهم كانوا على المذهب المونوفيزيتى البغيض لدى الأباطرة البيزنطيين (١٤٦٠)، ومهما يكن من أمر فقد أسفر هذا العمل عن خطورة بالنسبة للدولة البيزنطية، وأثبت من ناحية أحرى دهاء عبد الملك بن مروان وعلو كعبه فى السياسة؛ إذ فتح للدولة

Ostrogorsky: op.cit. p. 117. Bury: op.cit. p. 302.

(١٤٣) العدوي: المرجع السابق، ص ١٧٦.

(144) Theophanes: op.cit. p. 366.

Bury: op.cit. p. 336. (145) Bury: op.cit. p. 321.

(١٤٦)العدوي: الدولة الإسلامية، وامبراطورية الروم ص٦٨.

إدارة الامبراطورية البيزنطية للامبراطور قنسطنين السابع ص ٨٥ (ترجمة د. محمود عمران). وانظر:

Theophanes: Chronographia, p. 295.

الإسلامية الطريق إلى عاصمة بيزنطة بمعاهدة سياسية أدى بموجبها مبلغا زهيدا من المال (١٤٧٠).

ومالبث أن تفجر صراع بين الطرفين بسبب مسألة الورق أو ما كان يسميه العرب القراطيس، التي كانت تستوردها بيزنطة من الدولة الإسلامية، وتدفع مقابل ذلك الدنانير البيزنطية المعروفة، والتي كانت العملة السائدة في البلاد الإسلامية، وكانت مصر هي التي تصدر تلك القراطيس لبيزنطة حتى قبل الفتح العربي لها (١٤٨٠)، ودرج أقباط مصر على كتابة اسم المسيح وعبارة التثليث في رؤس قطع الورق الكبيرة، ولكن عبد الملك بن مروان رأى أن ذلك لايتفق ومظهر الدولة الإسلامية، فأمر أن يستبدل بتلك الصيغة عبارة وقل هو الله أحده (١٤٩١)، وتسبب ذلك في غضب الامبراطور جستنيان الثاني، فكتب إلى الخليفة يقول: وإنكم أحدثتم في قراطيسكم كتابا نكرهه، فإن تركتموه وإلا أتاكم في الدنانير من ذكر نبيكم ماتكرهون (١٥٠٠). فغضب من ذلك عبد الملك وحشي أن يسبب ذلك اضطراب أحوال العملة لأنها كانت العملة الرسمية في الأسواق الإسلامية، ولهذا فقد أمر عبد الملك بسك عملة إسلامية جديدة عليها آيات من القرآن عرفت باسم الدنانير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ربقة العملات الدنانير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ربقة العملات الدنانير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ربقة العملات الدنانير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ربقة العملات الدنانير الدمشقية النها منذ زمن بعيد الملك الدولة من ربقة العملات الدنانير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ربقة العملات

وكان قيام عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين لتستكمل الدولة

Bury: op.cit. p. 3 21.

<sup>(</sup>١٤٧) العدوى: الأمويون والبيزنطيون ص ١٧٦،

<sup>(</sup>١٤٨) العدوي: المرجع السابق ص ١٧٧.

<sup>(</sup>١٤٩) البلاذري: فتوح البلدان ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٥٠) البلاذري: المصدر السابق ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٥١) ألعدوي: المرجع السابق ص ١٧٨.

العربية مقوماتها الأساسية، وقيامه أيضا بضرب النقود بالسكة العربية استجابة حتمتها ضرورة الاستقرار الاقتصادى والسياسى للدولة العربية الإسلامية فى ذلك الوقت (١٥٢). وكان أن أرسل الخليفة عبد الملك التزاماته المالية إلى الامبراطور بالعملة الجديدة فأدى ذلك إلى نشوب القتال وتجدد الصراع من جديد بين الطرفين وأغار الامبراطور على أراضى المسلمين، وأخذ يتحرش بهم، فلم يجد عبد الملك بدا من قتاله وتلقينه درسا قاسيا، لاسيما وقد صادف ذلك انتهاء المشاكل الداخلية فى الدولة الإسلامية واستتباب الأمن في ربوعها (١٥٣).

زحف عبد الملك على قيليقيا بآسيا الصغرى واشتبك عند مدينة سيواس بالقوات البيزنطية التى ضمت أعداداً هائلة من السلاف (الصقالبة)، وكان الامبراطور نفسه على رأس تلك القوات المحاربة، وما كادت الحرب تدور بين الطرفين حتى انحازت القوات السلاقية إلى جانب المسلمين (١٥٤)، بسبب حقدها على الامبراطور ورفضها الطاعة له، واضطر الامبراطور إلى الهرب مع فلول جيشه إلى البسفور بصحبة بعض جند السلاف عمن بقى على الولاء له، لكنه في هذه الظروف أثبت جهلا وقصر نظر حين أمر بجمع كل السلاف وقتلهم عند مدينة ليوكاتا Leucata انتقاما من خيانة بنى جلدتهم (١٥٥٠). وترتب على هذه الفعلة الشنيعة أن أصبح هذا الامبراطور موضع كراهية السلاف جميعا في كل أنحاء آسيا الصغرى والامبراطورية،

<sup>(</sup>۱۵۲) حسنین ربیع: دراسات ص ۹۵.

<sup>(</sup>١٥٣) العدوي: المرجع السابق ص ١٧٩.

<sup>(154)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 218. Ostrogorsky: op.cit. p. 118,

الطيرى: تاريخ الرسل والملُوك ج٧ ص ٧٠٩. (155) Theophanes: op.cit. pp. 366 - 7. Bury: op.cit. p. 322.

بل إن هؤلاء غدوا أداة طيعة في يد المسلمين واستفاد منهم المسلمون كثيرا إذ كانوا على علم بدروب آسيا الصغرى ومسالكها، فقاموا بإرشاد المسلمين عبر طرقها ودروبها، ولهذا تابعت الجيوش الإسلامية على عهد الدولة الأموية انتصاراتها على البيزنطيين وإغاراتها على مدن آسيا الصغرى (١٥٩).

## سقوط أسرة هرقل:

والواقع أن جستنيان الثاني أسهم فيما لحق بأسرته من ضعف واضمحلال أدى في النهاية إلى سقوطها، فقد اتخذ بعض الإجراءات التي هددت الطبقة الأرستقراطية فضلا عن أنه تعرض لكره السلاف بنزعه جموعا منهم من مواطنهم الأولى وإنزالهم في أقاليم لم يألفوها، ولم تكن لهم بها سابق معرفة وقيامه بإحداث مذبحة بشرية رهيبة بين أولئك الذين بقوا على الولاء له في موقعة سيواس (١٥٧)، يضاف إلى كل ذلك أنه ورط السكان في تحمل أعباء مالية باهظة حتى يتسنى له النهوض بمشروعاته العمرانية الكبيرة، فتسبب بذلك في اشتداد الكراهية للموظفين الذين تولوا المناصب المالية في الدولة (١٥٨) ، فضلا عن أنه تسبب في اندلاع نزاع بين بيزنطة وروما حول بعض الأمور الدينية، دون تفهم لما جرى من تطور في الكنيستين الشرقية والغربية على الرغم من أنه أظهر ورعا دينيا معروفا(١٥٩).

لهذه الأسباب كلها اندلعت ثورة سنة ٦٩٥م ضد جستنيان الثاني

<sup>.</sup>Bury: op.cit. p. 322 (١٥٦) العدوي: المرجع السابق ص ١٨٠،

<sup>(157)</sup> Theophanes: op.cit. pp. 366 - 7.

<sup>(158)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 120-2. (159) Vasiliev: op.cit. p.225.

<sup>(160)</sup> Ostrogorsky: op.cit. 123-4.

<sup>(161)</sup> Theophanes: op.cit. pp. 366-7.

ونصب إمبراطور جديد وفتك الثوار بأكبر المسئولين عن النظم المالية والضريبية، وجرى نفى جستنيان الثاني نفسه إلى شبه جزيرة القرم بعد أن جدع أنفه حتى لايتطلع إلى العرش من جديد (١٦٠٠)، وضربت الفوضى في الامبراطورية بعد ذلك لمدة عشرين سنة وتعرضت الامبراطورية لأخطار جديدة، وفقد مزيد من ممتلكاتها، فقد سقطت قرطاجة بشمال إفريقيا في أيدى المسلمين سنة ٦٩٥م وضاعت إفريقيا تماما من بيزنطة منذ السنوات الأخيرة من القرن السابع (١٩١١).

وفي الفترة الممتدة من سنة ٦٩٥م حتى سنة ٧٠٥م ولي العرش الامبراطوري إثنان من الأباطرة (١٦٢)، عزل الأول منهما بعد نحو ثلاث سنوات وجدع أنفه أيضا وألحق بالدير في الوقت الذي بسطت هذه الظروف الجديدة يد عبد الملك بن مروان في شمال إفريقيا، فثبتت أقدام المسلمين في قرطاجة سنة ٦٩٨م (١٦٣٠)، وتمكن موسى بن نصير والى إفريقيا من إنشاء قاعدة بحرية بها وسيطر على المضايق التي تفصل بين جزيرة صقلية وساحل إفريقيا، واضحت تونس الحالية مرفأ مأمونا للبحرية الإسلامية في شمال إفريقيا، وأصبحت القوى البحرية الإسلامية موزعة بين ثلاثة مراكز: شمال إفريقيا ومصر والشام (١٦٤). وبدأت سفن المسلمين تتخذ القاعدة الجديدة منطلقا للإغارة على جزر البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وجزر البليار (١٦٥)، وبفضل هذا الأسطول الإسلامي أحرز موسى بن نصير

<sup>(</sup>١٦٢) هما ليونتيوس (٦٩٥ -٦٩٨)، وطيبريوس الثالث (٦٩٨- ٧٠٥).

<sup>(163)</sup> Diehl: op.cit. p. 383.Ostrogorsky: op.cit. p. 124.(164) Lewis: Naval Power and Trade, p.64.

العريني: نفس المرجع ص ١٦٩٠.

<sup>(165)</sup> Lewis: op.cit. p. 65.

العريني: نفس المرجع ص ١٦٩.

الانتصارات الباهرة على الأعداء وخضع له الشمال الإفريقي من تونس حتى سبته سنة ٧١١م، وأدى ذلك إلى انتقال المسلمين إلى أسبانيا حيث تم إخضاعها ٧١١ – ٧١٣م، بل تجاوزوا جبال البرانس سنة ٧١٧م وأضافوا إلى ممتلكاتهم ناربون من أملاك غالة وبذلك صار للمسلمين السيطرة على الطريق الممتد من نهر الرون غربا إلى أرمينيا شرقا عبر البحر المتوسط(١٦٦).

ولم تؤد عودة جستنيان الثاني إلى العرش سنة ٧٠٥م بعد عشر سنوات في المنفى(١٦٧)، إلى نتائج حاسمة في أوضاع الامبراطورية القلقة في تلك الآونة وإن أدت - على عكس ذلك - إلى زيادة الضعف والإضمحلال والفوضي على إثر موجة من الاستبداد والعنف التي قام بها هذا الامبراطور العائد حتى يستأصل شأفة أعدائه الذين تسببوا في نفيه وجدع أنفه (١٦٨)، ولذلك أطلق المؤرخون على جستنيان الثاني لقب السفاح المستبد أثناء الفترة الثانية من حكمه والتي امتدت ست سنوات ٧٠٥ - ٧١١م، وغلبت عليه نزعة الانتقام حتى أغفل مصالح الدولة وتهاون في حماية أملاكها(١٦٩). ولذلك أفاد المسلمون من هذه الأوضاع وأنزلوا صارم ضرباتهم بآسيا الصغرى وأحرزوا انتصارات كثيرة (١٧٠)، وكان أن اندلعت ثورة جديدة سنة

العدوي: المرجع السابق ص ٢٣١.

(166) Lewis: The Arab in Hist. p. 117.

Pirenne: op.cit. p. 158. Hearder, Waley: op.cit. p.34. Keen: Hist of Med. Europe, p.23.

(167) Dunlop: op.cit. pp. 171-2.

(168) Ostrogorsky: op.cit. pp. 126 - 7.

(169) Ibid. p. 127.

(۱۷۰) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج ٧ ص ٦٤.

(١٧١) العريني: المرجع السابق ص ١٧٤،

Ostrogorsky: op.cit. p. 127.

 ٧١١ أودت بالامبراطور العائد ولقى ابنه الصغير مصرعه وبذلك انتهت أسرة هرقل وسط مظاهر القتل والارهاب وسفك الدماء (١٧١).

Hussey: The Byzantine World p.27.

## الفصل الرابع الأسرة الايسورية (٧١٧ - ٨٢٠م)

اشتهر عصر الأسرة الإيسورية في التاريخ البيزنطي بأنه عصر مناهضة عبادة الصور المقدسة والأيقونات Iconoclasm. وهي الحركة التي امتدت عبر تاريخ تلك الأسرة وجزء من تاريخ الأسرة التالية في بيزنطة، وانتهت في سنة ٨٤٣م بما هو معروف باسم العودة إلى الارثوذكسية (٢).

فقد ضربت الامبراطورية في الفوضى والاضطراب في الفترة الأخيرة من عهد أسرة هرقل (٧١١-٧١٧م)، وران على البلاد ضعف واضمحلال وتعاقب الأباطرة على عرش الدولة في تلك الفترة الوجيزة، وأفاد المسلمون من ذلك القلق فأغاروا على أملاك الإمبراطورية البيزنطية (٣)، وانتهز البلغار الفرصة لمهاجمة البيزنطيين فتوغلوا في الأراضى اليبزنطية حتى بلغوا أسوار القسطنطينية، وأنزلوا الخراب والدمار بجهاتها المجاورة (٤). وفي ظل هذه الظروف اعتلى ليو الثالث الأيسورى عرش الامبراطورية.

ليو الثالث الايسورى (٧١٧ – ٧٤١م).

وينتسب ليو الايسوري إلى إقليم إيسوريا عند جبال طوروس في الطرف

(1) Hussey: Op. Cit. P. 27. Vasiliev: Op. Cit. P. 63.

(2) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 143.

(٣) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. ج ٧ ص ٦٤.

(4) Hussey: Op. Cit., P. 28.

إدارة الامبراطورية البيزنطية للإمبراطور قتسطنطين السابع ص ٨٥ – ٨٦.

الشرقى لشبه جزيرة آسيا الصغرى (٥)، وينحدر من أسرة فقيرة قطنت بشمال الشام فى مدينة مرعش على الحدود الإسلامية البيزنطية، ثم نزحت إلى تراقيا زمن جستنيان الثانى، ثم دخل ليو فى خدمة الامبراطور جستنيان الثانى سنة ٥٠٧م، وأخذ يرتقى فى سلم الوظائف فى خدمة الأباطرة الذين خلفوا جستنيان حتى عين قائدا لمنطقة الأناضول، فأصبح بذلك على رأس أكبر الأقاليم اليبزنطية وأكثرها أهمية، فاستغل ليو ذلك ليثب إلى العرش (٢٠)، ومالبث أن أعلن الثورة على الإمبراطور القائم ثيودوسيوس الثالث وتقدم ناحية نيقوميديا حتى ألقى القبض على الإمبراطور،وحصل منه على تنازل عن العرش ووافق مجلس السناتو وبطريرق القسطنطينية وكبار رجال الدولة على ذلك (٧)، فدخل ليو العاصمة فى مارس سنة ٧١٧م حيث تم تتويجه إمبراطوراً باسم ليو الثالث، مؤسسا أسرة جديدة فى التاريخ البيزنطي (٨).

وكان على ليو الثالث الإيسورى أن يسهر على حماية الامبراطورية من الأخطار التى تتعرض لها من قبل العرب، إذ تابع الوليد بن عبد الملك سياسة والده عبد الملك بن مروان في محاولة إذلال الروم والتطلع إلى عاصمتهم (٩)، وجعل هدفه الحربى الاستيلاء على المعاقل الهامة الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدى إلى القسطنطينية، وتقدمت جيوش الوليد فألقت الحصار على مدينة طوانة Tyana وهي مفتاح الطريق إلى البسفور والطريق الذى تسلكه الجيوش الإسلامية لمهاجمة القسطنطينية (١٠)، واشتد

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ج ١ ص ١٢٨.

Vasiliev: Op. Cit., P. 234.

<sup>(</sup>٦) العربني : الدولة البيزنطية ص ١٨٦. ، ١٨٦ العربني : الدولة البيزنطية ص

<sup>(</sup>٧) چوزیف نسیم یوسف : تاریخ الدولة البیزنطیة، ص ۱۱۹.

<sup>(8)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., PP. 137-8.

<sup>(</sup>٩) العدوى : الأمويون والبيزنطيون ص ١٨١.

<sup>(10)</sup> Bury: Op. Cit., P. 362.

حصار المسلمين لها قرابة عامين لم بخد حاميتها في النهاية بدا من الاستسلام بعد أن أنهك الجوع أهلها وأضنى القتال جندها، فدخلها المسلمون سنة ٧٠٧م وصار لهم زمام إقليم قبادوقيا بآسيا الصغرى كله(١١).

وفى الوقت الذى هاجمت فيه الجيوش البرية معاقل آسيا الصغرى قام الأسطول الاسلامي بالمساهمة في مهاجمة سواحل الامبراطورية البيزنطية (۱۲). كانت هذه هي الظروف التي تولى فيها الإمبراطور ليو الثالث الإيسوري، وكان عليه أن يتعامل مع هذا العدو الذي عاش بقرية فترة، وتمرس على أساليبه في القتال. فقد أتقن ليو اللغة العربية (۱۳)، وفهم تقاليد الإسلام ووقف على مطامع المسلمين في دولته، ولكن الخليفة الوليد كان قد أزمع الاستيلاء على القسطنطينية مهما كلفه الأمر، وعهد بقيادة الحملة التي أعدها لذلك إلى أحيه مسلمة بن عبد الملك، ولكن في غمرة الاستعدادات لغزو القسطنطينية توفي الخليفة الوليد وتولى سليمان بن عبد الملك، فتبنى المشروع بحماسة أشد وأقوى (۱۶).

فلم يكد يمضى على دخول ليو إلى القسطنطينية ستة شهور (سبتمبر سنة ٧١٧م)، حتى وصل المسلمون إلى أسوار القسطنطينية، فى الوقت الذى كان أسطول إسلامى كبير تألف من نحو ألف وثمانمائة سفينة يحاصرها من جهة البحر ويقال أن جيش مسلمة بلغ نحو ثمانين ألف جندى، فأخذ مسلمة ينظم التعاون بين القوات البرية والبحرية لإتمام حلقة

<sup>(11)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 173.

<sup>(</sup>۱۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. ج ٨ ص ٦٨.

<sup>(13)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 234.

<sup>(</sup>۱٤) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. ج ٨ ص ١١٨.

الحصار حول المدينة (١٥) ، عازما على إسقاطها والنفاذ منها إلى شرق أوربا وتتوبيع محاولات الأمويين لإسقاطها بنصر مؤزر.

غير أن مواهب ليو الثالث الإيسورى بجّلت فيما سلكه من خطة الدفاع عن المدينة، فقد أغلق مدخل البسفور بسلسلة ضخمة من الحديد، وشحن أسوار العاصمة بالجند الذين استماتوا لمنع المسلمين من النفاذ إلى المدينة عبر الأسوار، في الوقت الذي حرص فيه ليو على بقاء جهة المدينة المطلة على القرن الذهبي مفتوحة، فضلا عن أنه درج على إرسال سفن النار الإغريقية لتزيد في متاعب السفن الإسلامية المحاصرة والجادة في حصار المدينة بحوالاميار.

وظل حصار مسلمة للقسطنطينية حتى الشتاء، وشتاء هذه الجهات قارس البرد جدا، ويعتبر من العوامل الطبيعية التى تستند اليها خطة القسطنطينية فى الدفاع عن نفسها وإطالة مدة مقاومتها، واضطر مسلمة إلى مواءمة نفسه مع هذه الظروف «فعمل بيوتا من خشب شتا فيها... وأقام بالقسطنطينية قاهرا لأهلها ومعه وجوه أهل الشام». (١٧) وعلى الرغم عما عاناه المسلمون من قسوة الشتاء وشدة المقاومة فقد صمدوا وأثبتوا أنهم أولى بأس وعزم وصدق رغبة في الجهاد، وحرص على رفع راية الاسلام عالية خفاقة.

ووصلت في بداية الربيع بجدات بحرية وبرية لمسلمة، فجاءه أسطول من مصر (١٨٠) وآخر من شمال إفريقية، ووصلت بجدات برية عبرت آسيا الصغرى

<sup>(15)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 138.

Bury: Op. Cit., P. 401.

<sup>(16)</sup> Lewis: Naval Power and Trade, P. 66.

Vasiliev: Op. Cit., P. 234.

<sup>(</sup>۱۷) الطبری : تاریخ الرسل والملوك. ج ۸ ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>١٨) أنظر المدوى : الأمويون والبيزنطيون ص ١٨٥ .

عن طريق قيليقيا وعسكرت في نيقوميديا ونيقية، وأخذت في مهاجمة الشواطىء البيزنطية، وقطع الطريق على السفن التي تخاول أن تمد القسطنطينية بالمؤن أو السفن الذاهبة إلى البحر الأسود لجلب الغلال (١٩). ودارت رحا الحرب شديدة عنيفة وأبلى المسلمون فيها بلاء حسنا وظهر بين صفوفهم أبطال عظام، واستشهد منهم من استشهد.

ولجأ ليو الأيسورى إلى مفاوضة البلغار، فهاجم هؤلاء المسلمين المحاصرين للمدينة من الجانب الأوربى وردوهم عنها (٢٠)، واستخدم ليو الثالث النار الإغريقية التى سببت للمسلمين خسائر فادحة فى السفن وفى الأنفس (٢١)، «وهى النار التى مكنت الرومان عند استخدامها من تمزيق أسطول المسلمين فى قيزيقوس» (٢٢)، وزاد من سوء الأحوال فى الجبهة الاسلامية ماحدث من تواطؤ البحارة المسيحيين العاملين بالأسطول الاسلامي مع البيزنطيين (٢٣)، وماترامى للجند من وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك ولاية الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز، فقد تردد صدى هذا التغيير فى ميدان القتال، إذ يمثل الخليفة سليمان امتداد تيار الفتوحات الاسلامية، ولهذا حرص على إمداد الجيوش المحاصرة للقسطنطينية بالجند والعتاد، وحرص على إتمام مابدأه فى هذا المشروع (٢٤)، غير أن الخليفة عمر بن

(19) Bury: Op. Cit., P. 403.

العدوى : الأمويون والبيزنطيون ص ١٨١.

<sup>(20)</sup> Lewis: Naval Power and Trade, P. 66.

<sup>(21)</sup> Vasiliev : Op. Cit., P. 236. Bury : Op. Cit., P. 403

<sup>(</sup>٢٢) إدارة الامبراطورية البيزنطية للإمبراطور قتسطنطين السابع ص ١٨٢.

<sup>(23)</sup> Lewis: Naval Power and Trade, P. 67.

<sup>(</sup>۲٤) العدوى : نفس المرجع السابق ص ١٩١.

عبد العزيز يمثل فترة الإستقرار في الفتوحات الإسلامية اقتضتها الظروف والأحوال في الدولة الاسلامية، فقد أصبحت الدولة تمتد من حدود الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا وبحر آرال شمالا إلى شلالات النيل السفلي جنوبا، وغدت بحاجة إلى شيء من التنظيم وتأمين الرقعة المفتوحة والتريث قليلا في مشايع الفتح والغزو(٢٥).

ونظرا لنفاذ الأقوات في المعسكر الاسلامي، وطول أمد الحصار الذي استمر أكثر من عام، وطول خط الإمدادات، وماكان من تدابير ليو الثالث الحربية والبحرية فضلا عن الظروف التي استجدت في جوف الدولة الإسلامية، كل ذلك أسهم في اضطرار المسلمين إلى رفع الحصار عن القسطنطينية والعودة إلى بلاد الشام سنة ٧١٨م (٢٦٠). فقد بعث الخليفة عمر بن عبد العزيز في أغسطس سنة ٧١٨م يطلب من مسلمة العودة بجيوشه وأساطيله إلى بلاد الشام، فلم يكن بوسع هذا سوى تنفيذ الأمر فعادت الحملة بعد أن أدت رسالتها في إعزاز دولة الاسلام وحملت الأباطرة البيزنطيين على التخلص من أحلامهم القديمة في استرداد أراضيهم التي دخلت في حوزة الخلافة الاسلامية (٢٧٠). ويعتبر هذا الهجوم أخر هجوم قام به العرب على القسطنطينية، ولذا جعل له المؤرخون الأوربيون أهمية تاريخية كبيرة، واتخذ النضال بين الدولة البيزنطية والمسلمين منذ ذلك الوقت صفة الحب المقدسة (٢٨٠).

Vasiliev: Op. Cit., P. 237.

<sup>(</sup>٢٥) العدوى : نفسه ص ١٩١.

<sup>(26)</sup> Diehl: Hist. of the Byzantine Empire, P. 58. Ostrogorsky: Op. Cit., P. 139,

إدارة الامبراطورية البيزنطية للإمبراطور قتسطنطين السابع ص ٨٧.

<sup>(</sup>۲۷) العدوى : نفسه ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲۸) العريني : الدولة البيزنطية ص ۱۸۹،

ويشير أحد المؤرخين المحدثين (٢٩)، إلى أنه لولا دفع الإمبراطور ليو الأيسورى للمسلمين عن القسطنطينية لانتشر الاسلام عبر البلقان وسهول البحر الأسود الى جبال أورال شمالا وشرقا، ولم يجنب أوربا ذلك سوى مقاومة القسطنطينية سنة ٢١٨م (٣٠٠) وعلى رأسها إمبراطور شاب قدير تسنده استحكامات هائلة وأسوار سامقة وبحرية مسيطرة على البواغيز، فضلا عن النار الإغريقية التى لم يعرف المسلمون وقتئذ عنها شيئا، فضلا عن النجدة البغارية التى وصلت إلى الإمبراطور وهو في أشد ساعات الحرج (٣١٠).

وإذا كان ليو الثالث الإيسورى قد استهل حكمه بهذا النصر، وبإرغام المسلمين على التراجع عن عاصمته، فإن الخطر الاسلامي ظل يهدد دولته من آن لآن، فقد درج المسلمون منذ سنة ٢٧٦م على الإغارة على آسيا الصغرى كل سنة تقريبا(٣٣)، فدمروا قيصرية وحاصروا نيقية وأوغلوا في سنة ٧٣٧م حتى بلغوا طوانة في جنوب قبادوقيا، فألقوا الحصار عليها ثانية سنة ٣٩٧م، غير أنهم اضطروا للتراجع عنها سنة ٣٤٠م، بعد أن تكبدوا بعض الخسائر، واضطروا للجلاء عن بعض جهات آسيا الصغرى الغربية، بعد هزيمتهم على يد ليو الثالث، الذي أفاد كثيرا من تخالفه مع مملكة بعد هزيمتهم على يد ليو الثالث، الذي أفاد كثيرا من تخالفه مع مملكة الخزر (٣٣)، بعد أن ارتبط مع تلك المملكة، برباط المصاهرة وزوج ابنه وولى عهده قنسطنطين الخامس من ابنة خان الخزر، فلعبت هذه المصاهرة دورا كبيرا في ربط هذه المملكة بالدولة البيزنطية، وفي الانتصار على المسلمين

<sup>(</sup>٢٩) فشر: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ق ١ ص ٦٧.

<sup>(</sup>۳۰) فشر : نفسه ق ۱ ص ۹۷.

<sup>(</sup>٣١) فشر : المرجع السابق ق ١ ص ٦٧.

<sup>(32)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 139.

<sup>(33)</sup> Dunlop: Op. Cit., P. 177.

بآسيا الصغرى سنة ٧٤٠م(٣٤).

أما عن سياسة ليو الثالث الدينية فقد سلك سياسة أدت إلى إساءة العلاقات مع البابوية، وذلك حين أعلن مناهضته لعبادة الصور والأيقونات، وهى الصور، والرسوم والتماثيل التى تصور أو تمثل المسيح والقديسين، والتى أفادت الكنيسة في البداية في تقريب العقيدة لأذهان الأميين وتعليمهم الدين الجديد، ولم تكن جديدة في بيزنطة في ذلك الوقت، إلا أنها شاعت بمرور الوقت ومت وامتلأت بها الكنائس، والأديرة وعلقت بالدور والحوانيت وطرزت على الملابس ورسمت على الكتب، ونقشت على الأثاث ونحتت في الحجر، وأقيمت في الميادين العامة (٢٦٦)، وجاءت مصحوبة بكثير من البدع والخرافات، الأمر الذي استنكره المثقفون في الامبراطورية (٢٧٠).

والواقع أن الصراع حول عبادة الصور والأيقونات يعد مرحلة جديدة من مراحل التاريخ البيزنطي، فقد غلب على الحياة الاجتماعية البيزنطية شيء من الروحانيات المقترنة ببعض الخرافات والخزعبلات والأوهام، وشاع بين الناس الاعتقاد في المعجزات والنبوءات والرؤيات، فغمر الطابع الديني جميع مظاهر الحياة وجرى تفسير كافة المحن والنوازل تفسيرا دينيا (٢٨٠)، فليس بوسع الإنسان أن يدفع تلك الكوارث طالما أنها ليست إلا أمرا سماويا يتحتم التسليم به والإذعان إليه، وترتب على ذلك أن ازدادت مكانة رجال الدين

Ostrogorsky: Op. Cit., P. 139.

Dunlop: Op. Cit., P. 180.

(٣٥) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ٢ ص ٥٤٦،

Hussey: Op. Cit., P. 29.

(36) Oman: The Byzantine Empire, P. 191.

(۳۷) سعید عاشور : أوربا ج ۱ ص ۱۳۰.

(38) Ostrogorsky: Op. Cit., P. 142.

<sup>(34)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 238.

الأحياء منهم والأموات، وراحت تلتمس منهم البركات ويحج إلى مشاهدهم ويعود الناس من تلك المشاهد بأثر من آثارهم أو رسم من رسومهم ليكون ذلك الرسم الملاك الحارس لهم والتميمة التي تخفظ لهم أطفالهم وذويهم (٣٩).

واحتلت صور المسيح والعذراء المكانة المرموقة في القسطنطينية وسائر المدن البيزنطية، وسجد الناس لها يستلهمون النصرة ودفع المكروه، ومنها التمسوا الشفاء والبركة وقضاء الحاجات (على وساير رجال الدين الناس فيما ذهبوا إليه واعتبروا تلك الصور ليست إلا إنجيل الأميين، وهادى الجهلاء، فللصورة لدى الجاهل أثر روحى يفوق أثر آيات الكتاب المقدس، وللأيقونة دور في تعليم الجهلاء والأميين (اع). وهكذا انتشرت عبادة الصور المقدسة في الكنيسة، وأضحت من المظاهر الأساسية لما اشتهر به البيزنطيون من التقوى والورع (٢٤٠)، ولكنها اختلطت بكثيرمن البدع والخرافات الأمر الذي أصبح فعلا موضع نقد المثقفين والمستنيرين في أنحاء البلاد (٣٠٠)، وخاصة وقد تأثر كثير منهم بالمؤثرات الإسلامية وكراهية المسلمين لتصوير الإنسان (١٤٤).

والحقيقة أن استنكار عبادة الصور والأيقونات لم يكن وليد عهد ليو

Baynes: The Byzantine Empirt, PP. 90-91.

Oman: The The Dark Ages, P. 309.

(٤٠) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ٢ ص ٥٤٦ - ٥٥١ (ترجمة لوپس اسكندر ومراجعة هاشم).

(٤١) طرحان : المرجع السابق ص ٥ – ٦ .

(42) Vasiliev : Op. Cit., P. 255. Ostrogorsky : Op. Cit., P. 142.

(٤٣) سعيد عاشور : أوربا ج ١ ص ١٣٠.

(٤٤) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣٩) طرخان : الحركة الأأيقونية ص ٤-٦،

الثالث وإنما يرجع إلى عهد سابق، حين أعلن بعض المثقفين سخطهم على تصوير الإنسان ورسمه بالفسيفساء والنقوش البارزة، ونحته في الحجر، واعتبروا ذلك ضربا من الوثنية وعبادة الأصنام (٤٥٠)، إلا أن الأمر لم يتخذ هذه الصفة الرسمية حتى عهد ليو الثالث الذي أعلن الحرب على عبادة الصور المقدسة، وخلق تلك المشكلة التي تعتبر من خصائص هذه الحقبة من التاريخ البيزنطي، والتي ترتبت عليها مشاكل داخلية خطيرة لمدة تزيد على قرن من الزمان (٤٦٠).

أصدر ليو الثالث في سنة ٢٦٦م مرسوما يحرم عبادة الصور والأيقونات بتأييد من بعض قطاعات الشعب وكبار رجال الدولة والعسكريين، وفي ظل ترحيب من أقاليم الدولة الشرقية التي نشطت فيها الحركة اللا أيقونية بتأثير الإسلام وكره المسلمين لعبادة الأصنام (٤٥٠)؛ فقد ظهرت هذه المقاومة والمعارضة بوضوح في الجهات الشرقية من الإمبراطورية التي تعتبر منذ القدم مهد الإثارة الدينية، والتي كانت على اتصال دائم بالمسلمين والعالم الاسلامي، فقد بدأت الحرب على عبادة الصور والأيقونات في الدولة الإسلامية قبل أن يبدأها ليو الأيسوري وذلك عندما أصدر الخليفة يزيد بن عبد الملك في سنة ٢٧٣م، أي قبل صدور قرار ليو الثالث الأيسوري بثلاث سنوات قرارا يقضى بإزالة الأيقونات من الكنائس المسيحية بالدولة الاسلامية المبراطورية اليبزنطية،

Ostrogorsky: Op. Cit., P. 143. Vasiliev: Op. Cit., P. 255,.

سميد عاشور : المرجع السابق ص ١٣٠، العربني : الدولة ال. طية ص ٢٠١

<sup>(45)</sup> Camb. Med. Hist. V . 4, PP. 6-10.

<sup>(46)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 256. Chadwick: Op. Cit., P. 283.

<sup>(47)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P 143. Vasiliev: Op. Cit., P. 255.

<sup>(48)</sup> Theophanes: Chronographia, P. 401.

وتعتبر آسيا الصغرى لاسيما فريجيا أهم مواطن الحركة اللاأيقونية والمعارضة لعبادة الصور المقدسة في أنحاء الأمبراطورية الشرقية (٤٩).

ويبدو أن ليو الثالث تأثر كثيرا بالحضارة الاسلامية والعقلية الاسلامية فقد كان نفسه من أصل أسيوى وعاش سنوات في الجهات الشرقية من الامبراطورية وازداد اتصاله بالمسلمين أثناء وجوده بثغر الأناضول قائدا لهذا الثغر (٥٠)، ولهذا ذهب البعض إلى أنه أخذ بكثير من عناصر الحضارة التي عاش بقربها، فضلا عما كان يربطه بالمسلمين من مودة قبل ولايته العرش حتى أطلق عليه البعض اليو ذي العقلية الاسلامية (١٥)؛ لذلك حرص على أن يمضى في سياسته الدينية دون أن يحفل بمعارضة رجال الدين أو مقاومة عباد الصور، فصار يلقى العظات يشرح فيها ما في هذه العبادة من الحماقة، واستند إلى تأييد أساقفة آسيا الصغرى وبعض فعات الشعب، فضلا عن قادة الجيش فمضى في هذه السياسة الدينية الجديدة (٢٥).

ويشير بعض الباحثين المحدثين إلى أن ليو الأيسورى لم يكن مثقفا ثقافة عالية، بل كانت معلوماته عن اللاهوت المسحيى سطحية، لأنه لم يكن إلا قائدا عسكريا فكر كما فكر جنود وضباط الفرق البيزنطية في آسيا اصغرى فيما نزل بالامبراطورية من كوارث، ولماذا توقف الله عن تأييد بيزنطة ونصر عليها أعداءها(٥٣٠)، وربما اهتدى إلى ذلك بسبب ما انتشر من خرافات وخزعبلات وتقديس للصور والأيقونات، ولهذا مضى في سياسته اللاأيقونية،

<sup>(49)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 143.

<sup>(50)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 234.

<sup>(</sup>٥١) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢٠١.

<sup>(52)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 144. Camb. Med. Hist. V. 4, P.9.

<sup>(</sup>٥٣) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١٧٣.

وأحدث خطوة تصاعدية فيها حين أمر بتدمير تمثال المسيح المقام بأعلى مداخل القصر الامبراطورى، وهو يعلم تماما أن هذا التمثال يحتل مكانة خاصة في قلوب الناس ويحظى بتبجيلهم وتقديسهم، وربما أدى تدميره إلى ثورة عارمة في العاصمة (٤٥).

اندلعت الثورة فعلا في القسطنطينية وبخمهر الناس وأكثرهم من النساء واشتد سخط المتظاهرين ففتكوا بمندوب الامبراطور الذي وكل إليه تخطيم ذلك التمثال، ورد الامبراطور على ذلك بأن أمر بالتنكيل بهؤلاء المتظاهرين، ولقى بعضهم حتفه فاعتبروا شهداء في نظر الجماهير (٥٥). وانبثقت المعارضة والتمرد من بلاد اليونان التي طرحت طاعة الامبراطور ونادت بإمبراطور جديد وأرسل الثوار منها أسطولا إلى القسطنطينية لمهاجمتها، غير أنه لم يكن من العسير على ليو الثالث أن يقضى على ذلك التمرد، ولكنه فشل في حمل بلاد اليونان على تغيير موقفها من الحركة اللا أيقونية، فاستمر الميل فيها نحو عبادة الصور والأيقونات طوال تلك الحقبة، ولعل ذلك فاستمر الميل فيها نحو عبادة الصور والأيقونات طوال تلك الحقبة، ولعل ذلك تسبب فيما لجأ اليه الامبراطور من الحذر في سياسته اللا أيقونية (٢٠٥)، فقد بدأ بحوار مع السلطات الكنسية وحاول أن يظفر بتأييد البابا وبطريرق القسطنطينية إلا أن ماعرضه ليو على البطريرق من الاقتراحات لقيت الرفض، ولم تؤد رسائله مع البابا جريجوري الثاني إلى نتائج حاسمة في هذا الأم

وعلى الرغم من أن البابا جريجوري الثاني لم يكن يوافق الامبراطور على ﴿

<sup>(54)</sup> Vasiliev : Op. Cit., P. 258.Ostrogorsky : Op. Cit., P. 144.

<sup>(55)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 258.

<sup>(</sup>٥٦) العريني : المرجع السابق، ص ٢٠٥.

<sup>(57)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 144.

سياسته الدينية الجديدة، فإنه حرص على أن يتجنب الشقاق مع الإمبراطور، وأن يحتفظ بالولاء لبيزنطة بسبب حاجته الماسة إلى حماية الامبراطورية ضد الخطر اللمباردي (٥٨)، الذي كان يهدد البابوية في إيطاليا، على الرغم من أن ملك اللمبارديين حينئذ – ليتوبراند – حرص على ألا يفجر صراعا كبيرا بينه وبين البابوية فدفعه ذلك إلى عقد معاهدتين مع البابوية (٥٩)، إلا أن البابا مع ذلك حاول أن يخمد ماساد في إيطاليا من روح الكراهية لسياسة الامبراطورية الجديدة، ولكنه لم يوفق في محاولته (٢٠).

ويبدو أن تخفظ البابا جريجورى الثانى إزاء سياسة الامبراطورية الدينية قد شجع ليو الثالث على أن يمضى قدما في تلك السياسة دون أن يحفل برد فعل السلطات الكنسية هناك، ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة لتحقيق أغراضه (٦١٠)، إذ أنه أصدر قرارا يقضى بتدمير كل الأيقونات المقدسة وتحريم ماكان سائدا من عبادتها في أنحاء إمبراطوريته، وحرص على أن يضفى الشرعية اللازمة على هذا العمل فعقد في أوائل سنة ٧٣٠م مجلسا حضره كبار المسئولين المدنيين والكنسيين وطلب إلى الحاضرين أن يوافقوه على سياسته (٦٢٠)، ولكن البطريرق (جرمانوس) رفض ذلك، فقرر ليو الثالث عزله وأبدله بأنستاسيوس الذي اعلن استعداده للموافقة على القرار، فلم يصبح القرار بذلك صادرا باسم الإمبراطور فحسب بل أيضا بموافقة الكنيسة، فأصبح القرار بذلك واجب التنفيذ، فجرى تدمير الأيقونات وتعرض

<sup>(58)</sup> Pirenne: Op. Cit., P. 72.

<sup>(59)</sup> Oman: The The Dark Ages, P. 287.

محمد الشيخ : تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ٢١٨.

<sup>(60)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. PP. 144 - 5.

<sup>(</sup>٦١) حسنين ربيع : دراسات ص ١١٤.

<sup>(62)</sup> Vasiliev: Op. Cit. P. 258.

عبادها للاضطهاد، وبدأ عهد جديد في مناهضة هذه العبادة (٦٣).

ويرى المؤرخ سيفن رنسمان أن مذهب تخطيم الصور هذا في أساسه مسألة تدخل تحت علم طبيعة المسيح وشخصه، فهل يمكن رسم ألوهية المسيح وتصويرها؟ فإن لم يكن، أليس من الوثنية إذن عبادة صور المسيح؟ (٦٤) ويبدو أن ليو الثالث آمن كما آمن غيره من القادة الذين ينحدرون من أصل أسيوى أنه لو أغفل هذا التقديس وهذه العبادة لأتهم هو ومن جاء بعده بإهانة المسيح وجميع القديسين، ولهذا مضى ليو في سياسته وسانده الجيش والقادة من ذوى المولد الأسيوى، وعاضده كل من كان يكره الزيادة المطردة في قوة الكنسية والأديرة (٢٥٠).

غير أن البابا جريجورى الثالث الذى خلف جريجورى الثانى فى كرسى البابوية أعلن معارضته لسياسة الامبراطور الدينية، على الرغم من أن الامبراطور لم يستطع تنفيذ سياسته فى إيطاليا لبعدها عن مقر الحكم البيزنطى، وأضحى الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية واقعا لامحالة (٦٦٠)، فقد أخذت معارضة البابا شكلا جديا، وبادر بعقد مجمع دينى فى روما، أنكر فيه سياسة بيزنطة اللاأيقونية، واعتبر اللاأيقونيين خارجين على الكنيسة، هذا فضلا عن معارضة الديريين الذين وجدوا فى تقديس الصور والأيقونات مصالح خاصة بهم ومعارضة لسياسة الامبراطور القائمة على تقليم أظفار الديريين وخطيم ثروات الأديرة والحد من نفوذ هذا الفريق من رجال الدين الزراعية فضلاً عما أحدثتة كثرة الرهبان من أضرار بحركة التجنيد والشئون الزراعية

<sup>(63)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit., P. 145. Hussey: Op. Cit., P. 27.

<sup>(</sup>٦٤) رنسمان : الخضارة البيزنطية ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦٥) رنسمان : نفس المرجع السابق ص ١٣٤.

<sup>(66)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 259.

<sup>(</sup>٦٧) ونسمان : نفس المرجع السابق ص ١٣٤.

فى الدولة (٦٨)، واذا أضفنا إلى ذلك ما أظهره عامة الشعب فى الغرب من معارضة لسياسة الامبراطور اللا أيقونية تأكدنا أن ثمة أمور خطيرة بدأت تستجد فى الموقف، وأصبح الصراع بين الأيقونيين واللاأيقونيين ينذر بشر مستطير (٦٩).

ولقد قويت المعارضة لسياسة الامبراطور بإعلان رجل من علماء عصره رأيه في هذا الشأن، وهو حنا الدمشقى الذى كان يونانى الأصل، وشغل وظيفة كبيرة في دار الخلاقة الأموية بدمشق ثم صار من رهبان القديس سابا قرب بيت المقدس، فقد كتب هذا الرجل ثلاث رسائل دفاعاً عن الأيقونات تعتبر من أهم مؤلفاتة وأكثرها ابتكاراً (٧٠٠)، أشار فيها حنا الدمشقى إلى أن الأيقونه ليست إلا رمزاً أو وسيلة يقف عامة الناس بمقتضاها على ما ينبغى أن يقدسوه ويبجلوه، وبرر بذلك استخدام صورة المسيح، ولهذه الأراء يد فيما جرى بعدئذ من تطور تعاليم عبادة الصور المقدسة والأيقونات (٧١).

أنكر البابا جريجورى الثالث إذن سياسة الإمبراطور الدينية، وأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور سنة ٧٣١م، فتسبب بذلك في بعد الشقة بين بيزنطة وروما، وفي تدهور العلاقات بين الجانبين (٧٢). غير أن الامبراطور لم يحفل بذلك بل وجه صفعة جديدة للبابا بأن أمر باعتقال الممثل البابوي

<sup>(</sup>٦٨) العدوى : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم، ص ٨٦.

<sup>(69)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P P .9 - 10.

<sup>(</sup>٧٠) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢٠٥ ،

Hussey: Op. Cit. P. 30. Vasiliev: Op. Cit. P. 259.

<sup>(</sup>۷۱) العريني : المرجع السابق، ص ۲۰۲.

Ostrogorsky: Op. Cit. P. 145. Hussey: Op. Cit., P. 30. (72) Chadwick: Op. Cit. P. 283.

فى العاصمة البيزنطية، وعول فى مناهضتة للبابا على مركز الامبراطورية فى الأقاليم المتسمة بالصفة اليونانية والدائرة فى فلك بيزنطة مثل صقلية وجنوب إيطاليا وإيلليريا والتى كانت تنتمى لأسقفية روما، فأمر بمصادرة ما كانت تؤدية من خراج لروما (٧٣)، وفصلها عن أسقفية روما وربطها مباشرة ببطرقية القسطنطينية، فأسهمت هذه الخطوة فى إحداث تطابق كبير بين الحدود السياسية التى صنعتها الأحداث التاريخية وبين الحدود الدينية التى عينتها العلاقات بين بطريرقية القسطنطينية وأسقفية روما (٧٤).

وأذ اشتد بالبابوية القلق من جراء استمرار الامبراطور في سياستة المناهضة للأيقونات عولت البابوية على حليف آخر تخرج به من عزلتها وتنفتح به على ناحية أخرى من العالم، فاتجهت إلى دولة الفرنجة بغالة وطلبت التأييد من ملك الفرنجة الكاثوليكي (٧٥). فأسهمت بذلك في الانسحاب من الشرق اليوناني وزيادة الفجوة بينها وبين القسطنطينية، وحيث أن شمال الشرق اليوناني وزيادة الفجوة بينها وبين القسطنطينية، وحيث أن شمال إيطاليا خضع للمبارديين في حين خضع جنوبها وصقلية للامبراطور البيزنطي، فقد اقتصر نفوذ البابوية على الجزء الأوسط من إيطاليا الذي ظلت اللاتينية تميزه عن بقية الأجزاء ونفوذ البابوية في روما يفصله عن بقية أنحاء البلاد، ويشده بإحكام إلى غرب أوربا(٢٦).

والواقع أن تطور هذه الأحداث أسهم في ازدياد مكانة وثروة بطريرقية

<sup>(73)</sup> Theophanes: Op. Cit., P. 410.

<sup>(74)</sup> Hussey: Op. Cit., PP. 30 - 31.

<sup>(75)</sup> Rice: Op. Cit., P. 80. Hussey: Op. Cit., P. 31,

فشر : المرجع السابق ، ص ٨١، رنسمان : المرجع السابق ص ١٤٠.

<sup>(76)</sup> Vasiliev : Op. Cit., P. 259.

القسطنطينية على حساب بطريرقيات الشرق التي أصابها الضعف بعد استيلاء المسلمين على توابعها في المناطق الشرقية في الوقت الذي أضيف فيه إلى ولاية القسطنطينية الدينية كل من شبه جزيرة البلقان وجنوب ايطاليا، حيث سادت الصفة اليونانية (٢٧٧) فصار لبطريرقية القسطنطينية كل ما كان خاضعاً لسلطان الدولة البيزنطية من الأقاليم فاتسعت دائرة تأثيرها وإزداد نفوذها وغدت تدين بذلك للامبراطور ليو الثالث الايسوري، الأمر الذي أغرى هذا الامبراطور بإخضاعها لسياسة الدولة ، وكان له ما أراد فخضعت الكنيسة الشرقية لسلطة الأمبراطور بدلا من أن تخضع لسلطة البابا(٢٧٨). أما المتيجة السياسية الهامة التي ترتبت على النضال اللاأيقوني، فهي أن روما انسحبت من الشرق اليوناني بينما خرجت بيزنطة من الغرب اللاتيني، وبذلك انهارت فكرة الوحدة التي تمسكت بها كل من الامبراطورية البيزنطية والبابوية (٢٩٨). وبذلك اضطرت الإمبراطوية إلى معاداة البابوية وتطورت المسألة كلها أواخر عهد الامبراطور ليو الثالث من مسألة دينية بحتة إلى مسألة غلبت عليها النزعة السياسية (٨٠٠).

وعلى الرغم مما أحدثته سياسة ليو الثالث الإيسورى من إنقسام داخلى في الشئون الدينية، إلا أنه لم يعر ذلك كبير اهتمام بسبب اطمئنانه لسياسته النابعة من عمق إدراكه وعظيم إيمانه ورغبته الصادقة في تخليص الامبراطورية البيزنطية من آثار تلك العبادة ورواسبها في المجتمع وفي الكنيسة وبين طوائف

(77) Vasiliev: op.cit. p. 259,

رنسمان :الحضارة البيزنطية ص٠٤٠.

(78) Vasiliev: op.cit. p. 259.

(٧٩) العريني: المرجع السابق، ص ٢٠٨.

(٨٠) العدوى: الدولة الاسلامية واميراطورية الروم ص ٨٧.

الشعب، بل إننا لانوافق أولئك الذين ذهبوا إلى أن ليو الثالث لم يكن مثقفا ثقافة عالية وأن إلمامه كذلك باللاهوت المسيحى كان سطحيا. ونرى أن عناده في هذه المسألة وإصراره على اتباع هذه السياسة إنما كان نابعا من علو ثقافاته وإلمامه التام بهذه المشكلة الدينية ولابد وأن معرفته باللاهوت المسيحى مكنته من مجابهة خصومه وفيهم رجال الدين ورجال الأديرة.

وإلى جانب ذلك مضى ليو الثالث فى حركة إصلاح شاملة لجهازه الحكومى والإدارى والمالى أعطت الأسرة الإيسورية ما تمتعت به من شهرة طيبة فى تاريخ الأسرات البيزنطية (٨١٠)، إذ أدرك ليو الثالث بثاقب فكره أن رخاء الامبراطورية تهدده ثروات الأديرة والكنائس وماحازه رجال الدين من ضياع وافرة وامتيازات خاصة وإعفاءات ضريبية كبيرة (٨٢٠). ويبدو أن مناهضة عبادة الصور والأيقونات كانت ترمى إلى تحقيق هدفين فى وقت واحد: تصفية النفوذ الدينى المتعاظم لهذه الفئة من ناحية وضرب مصالحهم الاقتصادية الكبيرة لصالح الدولة من ناحية أخرى (٨٣٠).

كما أدرك ليو الثالث أيضا أن ثمة ناحية أخرى تهدد رخاء الامبراطورية وتكمن في البناء الاجتماعي والاقتصادي نفسه، فبينما نمت الضياع الكبيرة نموا هاثلا وازدادت سلطة كبار الملاك على المستأجرين وصغار الملاك، وتضاءلت طبقة الملاك الأحرار، وآثر الكثيرون منهم بيع أراضيهم لكبار الاقطاعيين، وتناقصت سلطة الحكومة لدى هؤلاء الاقطاعيين (١٤٤)،

<sup>(81)</sup> Oman: op.cit. p.321.

<sup>(82)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 253.

<sup>(83)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 144-5.

<sup>(84)</sup> Oman: op.cit. pp. 504-7.

واستتبع ذلك حرمان خزانة الدولة من جانب كبير من مواردها، فضلا عن حرمانها من الجند من طبقة الفلاحين الأحرار، ولهذا بذل ليو الثالث جهودا كبيرة للحد من نمو الملكيات الكبيرة والحفاظ على سلطة الحكومة على هذا القطاع من السكان (۸۵)، واهتم باستصلاح الأراضى وتحسين طرق الزراعة ووسائلها والرقى بالصناعات، فتكاثرت مراكز الصناعة ونشطت الطوائف والنقابات في القيام بالصناعات الهامة، واعتنى بالتجارة ووسائل نقلها وطرق تسويقها وتسويق المصنوعات، واحتكرت الحكومة بجارة الحبوب والحرير، فأمدت خزانة الدولة بقدر هام من الموارد الاقتصادية (۸۲).

وامتد إصلاح ليو الثالث إلى الجيش فأعاد تنظيمه وإعداده ومده بخيرة الجند والأسلحة، واستطاع هذا الجيش أن ينهض بأعباء الحرب وحماية الدولة، وأظهر الامبراطور اهتماما خاصا باستعمال النار الإغريقية التي كان لها دور كبير في رد العرب عن القسطنطبنية في بداية عهده (٨٧٠)، وهي تتولد من بعض المواد الكيماوية وتستعمل بطرق مختلفة، فتقذف بالمقاليع أو تقذف في هيئة قنابل يدوية، وقيل أن مخترعها رجل سورى من أصل يوناني كان قد فر إلى القسطنطينية، وأقام بها عندما غزا العرب سوريا، واخترع تلك النار في القرن السابع الميلادي وحرص على أن يجعل تركيبها سرا، واستخدم نوع منها في رد العرب عن القسطنطينية على عهد هذا الامبراطور (٨٩٠).

<sup>(85)</sup> Diehl: History of the Byznatine Empire P.69.

<sup>(86)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.4.

<sup>(87)</sup> Bury: Hist. of the Later Roman Empire, p. 402.

<sup>(88)</sup> Rice: op.cit. p. 76.

<sup>(89)</sup> Diehl: op.cit.p. 54.

Lewis Naval power and trade, p.67.

ومن إصلاحات ليو الثالث الإيسوري أيضا اهتمامه بالتشريع، فقد أصدر سنة ٧٢٦م الإكلوجا Ecloga (المختار) الذي قال إن الهدف منه هو إدخال المبادىء المسيحية إلى القانون (٩٠)، وجعله مرجعا قانونيا يرتبط في مجموعه بالقانون المدنى ويتناول أيضا بعض موضوعات القانون الجنائي، فهو يتناول مايتعلق بالزواج والطلاق والخطبة والوصايا وعتق الرقيق والشهود والبيع والشراء والقروض والرهن وتقسيم غنائم الحرب والملكية والميراث(٩١). أما ما يتعلق بالقانون الجنائي فأهم ماجاء به يختص بالعقوبات، وقد تجلى أثر المسيحية في القانون الجنائي هذا بتقييد عام لعقوبة الإعدام مثلما بجلى أثرها أيضا في القانون المدنى حاصة فيما يتعلق بالزواج وأسباب الطلاق(٩٢)، وقد جعل ليو الثالث هذا القانون في متناول رجال العدل والقضاة بغية تسهيل عملهم وكفهم مشقة الرجوع إلى المصادر المطولة في القانون، خاصة وأن قوانين جستنيان دونت باللاتينية (٩٣)، بينما أصبحت اليونانية هي اللغة السائدة التي يجرى التعامل بها، ولم تعد اللاتينية مفهومة في معظم أنحاء الإمبراطورية لاسيما في الشرق، بينما أصبحت الحاجة ماسة لقانون يسهل الرجوع إليه من ناحية ويعكس المتغيرات التي شهدتها الامبراطورية في القرن السابع وبداية القرن الثامن من ناحية أخرى (٩٤)، ولهذا اعتمد الإكلوجا على قانون جستنيان ولكنه عكس في نفس الوقت بعض التغيرات الخاصة، فضلا عما حرص عليه ليو الثالث من كفالة العدالة وتنزيه القضاة، والارتقاء

(٩٢) رنسمان : المرجع السابق ص ٨٢-٨٢،

<sup>(</sup>٩٠) رنسمان : الحضارة البيزنطية ص ٨٢ (مترجم) (91) Ostrogorsky: op.cit. p. 141.

Vasiliev: op.cit. p. 242.

<sup>(93)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 141.

<sup>(94)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 243.

بهم وبخريدهم من الميل والهوى (٩٥٠). وقد أفادت الشعوب السلاڤية المجاورة من ترجمات هذا القانون (٩٦٦).

وفضلا عن هذا اهتم ليو الثالث الإيسورى بعظمة بلاطة وفخامته، وأغرم كثيرا بمظاهر الترف والرفاهية والمرح، وأدخل كثيرا من التحسينات الإدارية ونظم الشئون المالية والضرائب، وأصلح النظم الكنسية (٩٧)، ومنح الامبراطورية فترة استقرار هامة على الرغم من سياسته الدينية المتطرفة.

## قنسطنطين الخامس (٧٤١ - ٧٧٥م):

اعتلى العرش بعد وفاة ليو الثالث ابنه قنسطنطين الخامس (٧٤١ - ٥٧٧م) الذى كان والده قد أشركه معه فى الحكم قبل ذلك بعشرين عاما، ولم يكن قنسطنطين وقتها يتعدى الثانية من عمره (٩٨٠)، غير إنه لم يكد يمضى على ولايته سوى سنة واحدة حتى ظهر له منافس قوى اغتصب العرش لبضعة شهور تحت ستار معارضته للحركة اللا أيقونية (٩٩٠). والغريب أن مغتصب العرش هذا لم يكن إلا زوج أخت قنسطنطين الخامس ويدعى ارتفازوس Artavasaus، قائد أحد الشغور فى آسيا الصغرى الذى دخل العاصمة، ونصب نفسه إمبراطورا بعد أن هرب قنسطنطين الخامس إلى عمورية حاضرة ثغر الأناضول والمركز الرئيسي المؤيد للأسرة الايسورية، حيث لقى ترحيبا هناك وتأييدا لاسترداد عرشه، وفعلا كان له ما أراد، واستعاد عرشه من جديد، وبدا وكأن الله يقف إلى جانب اللاأيقونيين (١٠٠٠)، إذ أن

<sup>(95)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 141.

<sup>(96)</sup> Hussey: Op. Cit., PP. 28-9.

<sup>(</sup>۹۷) سعید عاشور، أوربا ج ۱ ص ۱۲۹.

<sup>(98)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 147.

<sup>(99)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 260.

<sup>(</sup>١٠٠) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١٨٥.

النصر النهائي كان حليف قنسطنطين الخامس الذى دخل العاصمة ظافرا، فأنزل بخصومة أشد أنواع التنكيل (١٠١).

وفاق قنسطنطين الخامس والده في القيادة الحربية وفي كرهه لعبادة الصور والأيقونات، غير أنه لم يبلغ مابلغه أبوه من القوة البدنية وحسن التفكير بل اشتهر باعتلال الصحة واضطراب الأعصاب، وربما يفسر ذلك ماساد عصره من وحشية واضطهاد ومانزل بخصومة من تعذيب وقسوة (۱۰۲)، ولكنه نجح في إحراز انتصارات باهرة على كل من العرب والبلغار، الأمر الذي جعل العساكر يتعلقون به ويثقون في مقدرته القتالية وحنكته فضلا عما اشتهر به من الشجاعة والاقدام (۱۰۳)، بالإضافة إلى أنه كان متفقها في علم اللاهوت ولهذا حرص على إبراز الأسس القوية التي تستند إليها المسيحية الصحيحة (۱۰۶)، مؤكدا ضرورة استمرار السياسة اللاأيقونية التي بدأها والده مكملا ماتم في عهد أبيه ليو الثالث دون أن يأبه بما ناله من ألقاب السخرية التي أطلقها عليه العامة لتشويه سمعته والحط من شأنه بسبب سياسته اللاأيقونية (۱۰۵).

فقد صادفت السنوات الأولى من حكم قنسطنطين أن استشرت الفتن في الدولة الأموية في أخريات أيامها، وضربت الفوضى في أنحاء البلاد، ثم أعقب ذلك سقوط تلك الخلافة سنة ٧٥٠م، وقيام الخلافة العباسية، التي نقلت حاضرتها من دمشق إلى بغداد، فانتقل بذلك مركز الثقل من الشام

<sup>(101)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 148,

العريني : المراجع السابق ص ٢١٠.

<sup>(</sup>١٠٢) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢١٠.

<sup>(103)</sup> Ostrogorsky: op.cic.p. 149.

<sup>(</sup>١٠٤) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١٨٥ – ١٨٦.

<sup>(</sup>١٠٥) العدرى : الدولة الأسلامية وامبراطورية الروم ص ٨٧.

إلى العراق، فخف الضغط الواقع على الدولة البيزنطية، وبدأت تخرج من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم (١٠٠١)، فقد أغار قنسطنطين في أواخر عهد الخلافة الأموية في سنة ٢٤٦م على شمال الشام واستولى على مرعش موطن آبائه وأجداده، ونقل من وقع في يده من أسراها إلى تراقيا، وكان بعضهم لايزال على مذهبه المنوفيزيتي لأن المؤرخ ثيوفانيس يشير إلى وجود بعض السوريين المنوفيزيتيين في القرن التاسع الميلادي بهذا الإقليم (١٠٠٠) كذلك أنزل الأسطول البيزنطي الهزيمة بأسطول إسلامي في العام التالى (واعالى النهرين، حيث استولى على معقلين هامين من معاقل الحدود هما: وأعالى النهرين، حيث استولى على معقلين هامين من معاقل الحدود هما: أرضروم وملطية، وجرى نقل بعض الأسرى الذين أسرهم الامبراطور من وأعلى أيضا إلى تراقيا على الحدود البلغارية، كما صد هجوما إسلاميا سنة ٨٤٨م على جزيرة قبرس، وإن لم تؤد هذه الأعمال إلى مكاسب إقلي ميزنطية لأن المسلمين مالبثوا أن استردوا ما استولى عليه البيزنطيون (١٠٠٠).

وعلى الجبهة البلغارية بدأت مرحلة جديدة في الحرب بين بيزنطة والبلغار إذ اعتبر قنسطنطين الخامس البلغار أخطر أعداء الامبراطورية، وكاد ينجح في تخطيم قوة البلغار الناهضة (١٠٩٠)، إذ وجه ضدهم تسع حملات فيما بين سنتى ٧٥٩ – ٧٧٥م كان أخطرها الحملة التي قادها بنفسه

<sup>(106)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 149.

Theophanes: Op. Cit. P. 422.

<sup>(107)</sup> Theophanes: op.cit. pp. 422.

<sup>(</sup>۱۰۸) العريني : الدولة البيزنطية ص ۲۱۱،

Ostrogorsky: op.cit. pp. 149.

<sup>(</sup>١٠٩) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١٨٩.

سنة ٣٦٧م إلى تراقيا لملاقاة ملك البلغار تيليتز Teletz الذى اشتهر بأنه من أشد الكارهين لبيزنطة والساعين إلى مهاجمتها وفي نفس الوقت أرسل الامبراطور أسطوله في البحر الأسود إلى مصب الدانوب يحمل أعدادا كبيرة من الفرسان وعتادهم، وحين اجتمع هؤلاء ببقية جيش قنسطنطين دارت معركة هامة مع البلغار في أواخر يونيو سنة ٣٧٦م هزمهم فيها ملك البلغار هزيمة ساحقة (١١٠٠)، واحتفل قنسطنطين بهذا النصر المؤزر فدخل القسطنطينية في موكب نصر عظيم وجرت الاحتفالات بالعاصمة بهذا النصر بينما لقى ملك البلغار حتفه على إثر ثورة إجتاحت بلغاريا بعد هذه المعركة بقليل (١١١٠)، وعلى الرغم من جهود قنسطنطين ضد بلغاريا فإنه لم ينجح في فرض الصلح عليها أو تسوية مشكلتها نهائيا حتى وفاته سنة يعده د٧٧م.

غير أن قنسطنطين لم يحرز توفيقا في سياسته في الغرب، وبصفة خاصة في إيطاليا، فلم يعط كبير اهتمام لما كان يجرى هناك، فأدى ذلك إلى انهيار ماكان يربط بيزنطة بروما لاسيما فكرة العالمية وقيام امبراطورية متحدة، ظل الناس يتشبثون بها حتى ذلك الوقت (۱۱۲)، فعلى حين رأت روما ضرورة الحفاظ على ولائها للامبراطور لحاجتها لمساعدته ضد الخطر اللمباردى ولو كان ولاء ظاهريا - نجد أن هذه السياسة لم تكف البابا شر اللمبارديين، فقد استفحل خطرهم واشتد بلاؤهم هناك بل واستطاع الملك استولف فقد استفحل خطرهم واشتد بلاؤهم هناك بل واستطاع الملك استولف (٧٤٩ - ٧٤٩) إسقاط رافنا سنة ٧٥٢م التي كانت في أيدى البيزنطيين شمال إيطاليا ووسطها،

<sup>(110)</sup> Vasiliev: op.cit. P. 239.

<sup>(111)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 148-9.

<sup>(112)</sup> Vasiliev: Op.Cit. P. 265. Ostrogorsky: op.cit. p. 151.

<sup>(113)</sup> Oman: Op. Cit. P 327.

ولم يعد البابا يؤمل في مساعدة من قبل الامبراطورية البيزنطية. وكان سقوط راقنا في أيدى اللمبارديين عاملا هاما في تحرر البابوية من سلطة بيزنطة وانتهاجها سياسة الاستقلال، إذ لم يعد ثمة ما يدعوها لمداراة الإمبراطورية البيزنطية والسير في ركابها بعد ضياع نفوذها وهيبتها في كل شمال إيطاليا ووسطها (١١٤)، لهذا انجه البابا إلى قوة أخرى فتية بدأت تفرض نفسها في الغرب، وهي قوة الفرنجة، فقابل ملك الفرنجة بيبن القصير (الثالث) سنة والفرنجة، ووضع معه أسس سياسة التعاون والتحالف التي ربطت بين البابوية والفرنجة، وعقد معه ميثاقا مشهودا، وأنعم عليه بأسمى المراتب الدينية، كما بارك له ولولديه من بعده في الملك، وفي مقابل ذلك تعهد بيبن بإعادة المدن التي استولى عليها اللمبارديون إلى البابوية وكنيسة بطرس وأوفى الببزنطية، ويبدو أن لسياسة الامبراطورية الدينية دخل كبير في هذا التغيير (١١٦).

على أن الأيقونيين اعتقدوا أن بوسعهم إجبار قنسطنطين الخامس على تغيير سياسته الدينية، إلا أن هذا الامبراطور أثبت أن حماسته اللاأيقونية لاتقل عن حماسة والده إن لم تفقها كثيراً. إذ نكل بالأيقونيين ودعاة الردة واهتم – كما سبق أن أشرنا – بإبراز الأسس القوية التي تستند إليها العقيدة الحقة وكلف من قام بالبحث في كتابات وأقوال آباء الكنيسة الأول لاقتباس مختارات منها، كما حرص على أن تلقى العظات والخطب الدالة على

Pirenne: op. cit. P. 70, .Ostrogorsky: op.cit. p. 151.

(١١٥) فشر : تازيخ أوربا في العصور الوسطى ق ١ ص ٨٢ – ٨٣.

(116) Pirenne: Op. cit., P. 70.
Oman: Op. Cit. P 328.
Ostrogorsky: Op.Cit. P. 151.

<sup>(</sup>١١٤) محمد الشيخ : تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ٢١٩،

صحة تخريم الصور وعبادة الأيقونات (١١٧). ثم دعا إلى عقد مجمع دينى فى القسطنطينية سنة ٧٥٤ م لمناقشة هذه المشكلة الدينية، فاجتمع هذ المجمع الدينى فعلاً وهو المعروف بالجمع المسكونى السابع (١١٨)، والذى حضره كل أساقفة الامبراطورية تقريباً أي نحو ٣٣٨ أسقفاً على الرغم من أن البابوية أنزلت اللعنة على كل من يحضر هذا الجمع، على حين اعتذر عن حضوره أساقفة أنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية الذين كانوا فى حماية المسلمين (١١٩).

كما قام الامبراطور نفسه بدور كبير في النشاط الأدبى إذ ألف ما لايقل عن ثلاثة عشرة رسالة دينية لم يبق منها إلارسالتان ، قصد منها توجيه المجمع إلى إصدار قرارات معينة ، فكان لهذه الرسائل أثر كبير في شرح وتوضيح الآراء اللاأيقونية (١٢٠٠) ، إذ اختلف قنسطنطين عن دعاة عبادة الصور في أن هؤلاء الأيقونيين يفرقون بين الأيقونة والحقيقة التي تمثلها ، ويعتبرون الصور مجرد رمز ، أما قنسطنطين الذي تأثر بالآراء الشرقية ، فإنه أصر على أن هناك انتخاد بين الصورة والحقيقة التي تمثلها ، وعارض بشدة في أمر تشبيه المسيح وجواز رسمه على أساس ما له من صفه إلهية . (١٢١)

ونجح المجمع فعلاً في إصدار قرارات تؤيد سياسة قنسطنطين الدينية وتحرم تصوير المسيح والقديسين، وتحرم عبادة الصور والأيقونات، فاستغل قنسطنيطين قرارات هذا المجمع المسكوني في تصفية معارضية والتطرف في

<sup>(</sup>١١٧) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١٨٥ – ١٨٦.

<sup>(</sup>١١٨) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ٢ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>١٩٩) سعيد عاشور : أوربا ج ١ ص ١٣٤.

<sup>(120)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 152. Hussey: Op. Cit. P. 30.

<sup>(</sup>۱۲۱) أنظر العريني : المرجع السابق ص ۲۱۷،

Camb. Med. Hist. V. 4, P. 14.

معاملة الأيقونيين لا سيما من الديريين، وإنزال أقسى العقوبات بمخالفى سياسته من نفى وتشريد وطرد من الوظائف المدنية وسجن ومصادرة للأموال (١٢٢)، فكل من يجرؤ على تصوير المسيح أو يقوم بتقديسه أو يتخذ صورته فى كنيسة أو فى بيته أو اقتنى هذه الصورة تقرر عزله إن كان من رجال الدين، أما إذا كان راهبا أو من العلمانيين فقد تقرر محاكمته وفقاً للقوانين المدنية باعتباره عدوا لله (١٢٣)، ولم يتعرض عباد الصور للعزل فحسب بل قرر طردهم أيضا من الوظائف المدنية، ولقى كثير منهم التشريد والسجن وصودرت ممتلكاتهم ونفى بعضهم إلى الأقاليم النائية، كما قطع كل من البطريرق جرمانوس وحنا الدمشقى من رحمة الكنيسة ولقى كثير من عباد الصور مختلف أنواع التنكيل (١٢٤٠).

ووقع عبء مقاومة هذه السياسة على كاهل الرهبان بعد فشل رجال الكنيسة في التصدى لهذه الحركة، واضطر قنسطنطين الخامس إلى استخدام العنف والقسوة أيضا مع الرهبان ورجال الأديرة وازداد شرهه لسفك الدماء وقتل المعارضين منهم حتى لقى عدد كبير منهم حتفه على يد هذا الإمبراطور (١٢٥٠). واعتبرت الأجيال التالية عهد قنسطنطين الخامس عهد إرهاب واستبداد لما طفح به من ألوان الشدة والعنف، وارتبط اسمه أيضا بالكراهيه الشديده، ومع ذلك فإن ما أحرزه من انتصارات حربية، وما قام به من أعمال مجيدة ظل معروفاً ومشهوراً، والدليل على ذلك أنه حينما اشتد

<sup>(122)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 154. Vasiliev: Op.Cit. P. 261.

<sup>(123)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 15. Vasiliev: Op.Cit. P. 260.

<sup>(124)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, PP. 14-15.

<sup>(125)</sup> Vasiliev: Op.Cit. P. 262.

ضغط البلغار على الدولة البيزنطية في أوائل القرن العاشر الميلادى واستبد اليأس بالناس اجتمع أهل القسطنطينية عند قبر قنسطنطين الخامس وراحوا يتوسلون أن يعود إليهم هذا الامبراطور الميت ليخلصهم من محنتهم (١٢٦٠).

وفي ميدان الاصلاحات الداخلية، اقتفى قنسطنطين الخامس أثر والده ليو الثالث فاهتم بالزراعة وزيادة الانتاج الزراعي ومد الرقعة الزراعية، خاصة بعد استخدام الصقالبة في استصلاح الأراضي والعناية بالري (١٢٧)، وفي إطار هذه السياسة أقام عدة مستعمرات في المناطق الواقعة على الحدود الغربية للامبراطورية، وأنزل فيها المسيحيين المهاجرين من أرمينيا وتراقيا، لطبع هذه المناطق بالطابع اليوناني (١٢٨)، فتقدمت الزراعة في عهده وتوافرت المحاصيل والغلات الهامة ، كما اهتم بالتجارة وأمن الطرق ووسائل النقل وقضى على قطاع الطرق وحرص على سلامة التجار، فأسهم بذلك في منح الدولة فترة انتعاش حقيقية (١٢٩). كما اهتم بالقسطنطينية وعمل على تزويدها بالمياة العذبة، وشجع النازحين إليها على الاقامة والاستقرار بها لتعميرها خاصة بعد أن أهلك الوباء الذي انتشر فيها سنتي ٢٤١ – ٧٤٧م الآلاف من سكانها ، وتوفي قنسطنطين الخامس في النهاية سنة ٧٤٥م وهو في السابعة رالخمسين من عمره (١٣٠).

<sup>(</sup>۱۲۲) العريني : المرجع السابق ص ۲۲۰.

<sup>(127)</sup> Oman: Op. Cit. P 316.

<sup>(128)</sup> Theophanes: Op. Cit. P. 422.

<sup>(129)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, PP. 14-17.

<sup>(130)</sup> Oman: Op. Cit. PP. 316-17.

## ليو الرابع (٧٧٥ – ٧٨٠م) :

تولى ليو الرابع العرش بعد وفاة والده، وهو الذى اشتهر بليو الخزرى لأن والدته كانت ابنة ملك الخزر التى تزوجها قنسطنطين الخامس (۱۳۱) سنة ٧٣٢م، غير أن مدة حكم ليو الرابع لم تطل أكثر من خمس سنوات ليس فيها ما يلفت النظر سوى أنه اتبع سياسة والده اللاأيقونية، وإن اشتهر ليو الرابع بالميل إلى الاعتدال، فقد توقف الهجوم على عبادة العذراء أم المسيح، وجرى اغفال ما اتبعه قنسطنطين الخامس أواخر حكمه من سياسة مناهضة الديرية، فاستعاد الديريون بعض ما فقدوه من النفوذ (۱۳۲).

لكن يبدو أن ليو الرابع لم يستطع المضى فى سياسة الإعتدال نظراً لقوة الحزب اللا أيقونى فى الدولة، واستمرار هيمنته على شقون الامبراطورية، فضلاً عن أنه وجد الأيقونيين قد عادوا يرفعون رءوسهم ضد سياسة الدولة، فعاد ليو الرابع من جديد إلى السياسة اللاأيقونية، فأمر فى سنة مهلام أى قبل وفاته بقليل بجلد وحبس بعض كبار موظفى الدولة ممن أصرو اعلى العودة إلى عبادة الصور والأيقونات (١٣٣٠)، ولكن هذه العقوبة لم تبلغ ما بلغته من عنف وشدة زمن قنسطنطين الخامس.

ويبدو أنه كان لزوجة ليو الرابع (أيرين) يد في الاعتدال الذي ميز هذا العهد؛ إذ اشتهرت هذه السيدة بحبها لعبادة الصور والأيقونات وبقوة

<sup>(</sup>۱۳۱) یذکسر المؤرخ دنلوب Dunlop أن اسمها هو Chichak وتزوجها تسطنطین الخامس سنة ۷۳۲ وجری تعمیدها عند زوجها وأعید تسمیتها باسم أیرین .Eirene

Dunlop: Op. Cit., P. 127.

وأنظر أيضا: إدارة الامبراطورية البيزنطية للامبراطور قنسطنطين السابع ص ٦٧.

<sup>(132)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 21. Vasiliev: Op.Cit. P. 263.

<sup>(133)</sup> Theophanes: Op. Cit,. P. 453.

شخصيتهاومضاء عزيمتها، كما أنها كانت تنتمي إلى مدينة أثينا المشهورة بعبادة الصور والايقونات(١٣٤)، ولهذا حملت ليو على إظهار الاعتدال في سياسته الدينية، وإن لم تنجح في حمله على التحول عن اللاأيقونية تحولا تاماً. كما يبدو أن فتور حدة اللاأيقونية زمن ليو الرابع ليس إلا رد فعل طبيعي لما جرى من طغيان زمن قنسطنطين الخامس (١٣٥)، حتى جاز لنا القول أن عهد ليو الرابع يعتبر مرحلة انتقال بين ذروة الحركة اللاأيقونية زمن قنسطنطين الخامس وبين العودة إلى عبادة الصور المقدسة زمن أيرين.

ولقد حاول ليو الرابع أيضا الاستمرار في سياسة والده الخارجية ومحاربة المسلمين في آسيا الصغرى فهاجم شرقى الأناضول سنة ٧٧٨م، إلا أن الخليفة العباسي المهدى رد عليه بمهاجمة الأراضي البيزنطية في العام التالي(١٣٦). ولم يعش ليو الرابع الخزري ليكرر محاولته ضد المسلمين اذ أن الموت لم يمهله وتوفي سنة ٧٨٠م بعد نحو خمس سنوات في الحكم (١٣٧)، وترك الحكم لابنه الطفل قنسطنطين السادس تحت وصاية أرملته أيرين التي حازت السلطة الفعلية في الدولة، ولعبت دوراً هاماً في التاريخ البيزنطي في أواخر القرن الثامن، وفي تاريخ الأسرة الإيسورية (١٣٨).

(134) Vasiliev: Op.Cit. P. 263.

(١٣٥) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢٢١.

(١٣٦) تنفيذًا لوصية والده المنصور الذي وصاه فيها بقوله: د..... وليكن أهم أمورك إليك أن مخفظ أطرافك وتسد ثغورك ... وارغب إلى الله في الجهاد والمحاماه عن دينك وإهلاك عدوك ... أنظر الطبرى ج ٨ ص ١٢.

(١٣٧) كان ليو الرابع مريضاً بالسل ومات في الثلاثين من عمره. أنظر أسد رستم : الروم ج ١ ص ٢٩١، وأنظر د. محمود عمران في كتاب إدارة الامبراطورية البيزنطية المتسطنطين السابع ص ١٧، وأنظر كذلك

Lemerle: Op. Cit., P. 75,

وأنظر أيضاً : جوزيف نسيم : المرجع السابق ص ١٣٤.

(138) Vasiliev: Op.Cit. P. 263, Oman: Op. Cit. PP. 317-21.

حسنين ربيع : دراسات ص ١٢٢.

## قنسطنطين السادس وايرين :

اعتلى قنسطنطين السادس العرش ولم يكن قد تعدى العاشرة من عمره، بوصاية أمه أيرين، التى أضحت قسيما له فى الحكم سنة ٧٨٠م، وكانت تلك هى الفرصة التى تمنتها هذه السيدة لإحداث انقلاب خطير فى السياسة الدينية للامبراطورية ، وإعادة عبادة الصور والأيقونات التى تعلقت بها كثيراً، فبمجرد قيامها بالوصاية على العرش أظهرت مخمسها للأيقونية، وأعلنت ميولها التى مجمحت فى إخفائها طوال عهد زوجها(١٣٩٠). غير أنه لم يكن من السهل عليها إحداث ذلك الانقلاب فى يوم وليلة فقد رسخت قواعد الحركة اللاأيقونية، وصار يؤمن بها عدد كبير من رجال الكنيسة وموظفى الحكومة، فضلاً عن تعلق جانب من رجال الجيش بهذا المذهب بفضل إخلاصهم ووفائهم للامبراطور قنسطنطين الخامس، ولهذا فقد رأت أيرين ضرورة التريث والتزمت طريق الحذر والروية (١٤٠٠).

لكن سرعان ما تكشفت خطط هذه السيدة ابتداء من سنة ٧٨٤م، حين أخذت أيرين في ترتيب الوظائف الكنسية ووضعت فيها من اشتهروا بحبهم لعبادة الصور، وعينت طرسيوس بطريرقا في القسطنطينية وهو أحد دعاة الأيقونية المتحمسين (١٤١٠)، ثم بادرت بالدعوة لعقد مجمع ديني لإقرار سياستها الدينية الجديدة ولإعادة عبادة الصور وإعلان بطلان المرسومات التي أصدرها المجمع اللاأيقوني الذي عقده قنسطنطين الخامس سنة ٧٥٤م،

<sup>(139)</sup> Rice: Op. Cit., P. 81.

<sup>(</sup>١٤٠) العريني : المرجع السابق ص ٢٢٣،

Ostrogorsky: Op.Cit. P. 157.

<sup>(</sup>۱٤۱)سعید عاشور : أوربا ج ۱ ص ۱۳۳،

Vasiliev: Op.Cit. P. 263.

وانعقد المجمع فعلاً سنة ٧٨٧م (١٤٢) في مدينة نيقية وحضره ثلاثمائة وخمسين أسقفاً وعدد كبير من الرهبان، وهللت البابوية والكنيسة الغربية لهذا المجمع، فأصدر قرارات تقر بقاء الصور والأيقونات على مبدأ احترامها وتقديسها دون عبادتها لذاتها، وأعلن المجتمعون بالإجماع أن عبادة الصور والتحاثيل الدينية تتفق مع الكتاب المقدس ويرتاح لها آباء الكنيسة ومجالسها (١٤٤٠). وكل من يخالف ذلك تقرر قطعه من الكنيسة، كما تقرر قطع أولئك «الذين اعتبروا الأيقونات المقدسة أصناما، والذين رأوا أن المسيحيين إنما اتخذوا الأيقونات آلهة أو ادعوا بأن الكنيسة الكاثوليكية قبلت عبادة الأصنام، وتقرر أيضا إنكار ما وقع من تخويل الأديرة إلى دور ومساكن، بالكنائس وتقرر أيضا إنكار ما وقع من تخويل الأديرة إلى دور ومساكن، وصدرت الأوامر بإعادتها سيرتها الأولى، وجرى بطلان ما أصدره الجمع وللأيقوني المنعقد في سنة ٤٥٧ وإعادة عبادة الصور المقدسة، ورأى الجمع أن العبادة ليست موجهة إلى الأيقونات بل إلى الأشخاص الذين جرى رسمهم عليها (١٤٥٠).

ويعلق المؤرخ جيبون على قرارات هذا الجمع بأنه على الرغم من إعلانهم ذلك إلا أنهم ترددوا فيما اذا كانت تلك العبادة مباشرة أو نسبية، وفيما اذا كان نفس هذه العبادة ينبغى تقديمها إلى الرب ولصورة المسيح

Bevan: Christianity, P. 82.

(١٤٤) العريني : المرجع السابق ص ٢٢٤،

Vasiliev: Op.Cit. P. 264.

(145) Ostrogorsky: Op.Cit. P. 159. Hussey: Op. Cit., P. 30.

<sup>(142)</sup> Rice: Op. Cit., P. 81. Hussey: Op. Cit. P. 30.

<sup>(</sup>١٤٣) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ٢ ص ٥٨٠.

سواء بسواء، ويقول جيبون: «ولاتزال قوانين هذا المجلس موجودة كأثر عجيب للخرافة والجهل والزيف والحماقة» (١٤٦٦).

وعلى الرغم من القرارات التي أصدرها هذا المجمع والتي أيدت السياسة الأيقونية، فقد كان متوقعاً أن يستمر الصراع بين الأيقونيين واللاأيقونيين، لاسيما وقد حدث نزاع بين أيرين وابنها الامبراطور قنسطنطين السادس بسبب تمسكها بالوصاية واحتفاظها بالسلطة رغم بلوغ ابنها سن الرشد وتطلعه الى مباشرة سلطته فقد انحاز إليه المعارضون لسياسة أيرين الأيقونية (١٤٧٠)، وحدثت مؤامرة ضدها سنة ٢٩٠م، لم يكن من العسير عليها القضاء عليها، وترتب على ذلك أن طلبت أيرين من الجيش أن يقسم لها يمين الولاء باعتبارها صاحبة السلطة الكاملة، فيتقدم اسمها على أسم ابنها وقسيمها – قنسطنطين السادس – فلم تتردد القوات المرابطة في الاستجابة لطلبها (١٤٨٠).

لكن المعارضة الشديدة لحكم أيرين جاءت من العساكر المرابطين في آسيا الصغرى إذ أصر الجيش هناك على ضرورة انفراد قنسطنطين السادس بالحكم، خاصة بعد أن بلغ سن الرشد وقاد بعض الحملات العسكرية، وحقق بعض الانتصارات على العرب بالقرب من سواحل آسيا الصغرى المطالب أيرين الصغرى المطالب أيرين بل أصر على معارضتها والوقوف في وجه سياستها الأيقونية، إلا أن قنسطنطين السادس عاد فخذل أنصاره والمتعاطفين معه على حد سواء بسبب

<sup>(</sup>١٤٦) جيبون : المرجع السابق ج ٢ ص ٥٨٠.

<sup>(147)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 160.

<sup>(148)</sup> Ibid. P. 160.

١٤٩) سعيد عاشور : أوربا ج ١. ص ١٣٧.

ما اشتهر به من ضعف وما حل به من الهزيمة على يد البلغار سنة ٧٩٢ (١٥٠)، حتى تطلع أنصاره إلى تنصيب عمه نقفور في الحكم، فما كان من قنسطنطين إلا أن بدأ حركة إرهابية أسهمت في زيادة الكره له، إذ أمر بسمل عيني عمه نقفور وقطع ألسنة أعمامه الآخرين خشية أن ينازعوه السلطة، والتنكيل ببعض قادة الجيش (١٥١)، فوقع الاضطراب في صفوف الجيش، ونشب نزاع بين قنسطنطين وأنصاره أنفسهم سنة ٧٩٣م وفقد قنسطنطين السادس تأييد الحزب الأرثوذكسي وحزب المعارضة اللاأيقوني خاصة بعد أن أقدم قنسطنطين السادس على طلاق زوجته ماريا وزواجه من ثيودورا وهي إحدى وصيفات القصر، وتوجها إمبراطورة، فتعرض لهجوم الرهبان الذين اتهموه بالزنا ومخالفة قوانين الكنيسة(١٥٢)، وإذا أضفنا إلى ذلك ما عرفه الناس عنه من طيش وعناد وقسوة، أدركنا أنه فقد التأييد، وصار من السهل عزله دون أن ينهض أحد للدفاع عنه، وفي نفس الوقت كانت أمه أيرين قد ساءها مشاركته لها في السلطة مع رغبتها الكامنة في الاستمرار في الانفراد بها وبالحكم، ولهذا فقد دبرت مؤامرة سنة ٧٩٧م انتهت بالقبض عليه (١٥٣)، وأثبتت أيرين أنها سيدة بالغة القسوة فقدت كل معانى الأمومة والعطف في سبيل الانفراد بالسلطة، فقد أمرت سنة ٧٩٧م بسمل عيني ولدها قنسطنطين في نفس الغرفة الأرجوانية التي شهدت مولده قبل ذلك بسبع وعشرين سنة(١٥٤)، وانفردت أيرين بالسلطة في الامبراطورية وبجمت في تحقيق مآربها وأغراضها، فخيم على البلاط جو التآمر

<sup>(150)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 160.

<sup>(151)</sup> Ibid. P. 160.

<sup>(152)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 160.

<sup>(153)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P.24.

<sup>(154)</sup> Oman: Op. Cit. PP. 319-20.

والاستبداد وتطلع بعض المستشارين للظفر بالسلطة، ودران على البلاد ضعف واضمحلال (١٥٥٠).

وترتب على تلك الانقسامات أن ساءت أحوال البلاد الداخلية، وتقدمت جيوش الخلافة العباسية في آسيا الصغرى ووصلت حتى البسفور، واضطرت أيرين إلى شراء الصلح من المسلمين بدفع مبلغ كبير من المال (نحو سبعين ألف دينار سنويا) (١٥٦١)، كما اجتاح البلغار جبهه البلقان وحل بالبيزنطيين هزيمة ثقيلة سنة ٧٩٢م بلغ من شدتها أن هرب الإمبراطور البيزنطي نفسه من ساحه القتال بينما وقع في أسر البلغار عدد كبير من كبار القادة البيزنطيين، والتزمت الامبراطورية أيضا بدفع الجزية السنوية للبلغار (١٥٥١)

ولم يقتصر الأمر على فشل الإمبراطورية في سياستها في آسيا والبلقان، بل تعدى ذلك إلى فشلها أيضا في سياستها في الغرب، إذ فقدت بيزنطة مالها من سلطان في روما على إثر قيام تخالف هام بين روما والفرنجة، أدى إلى إعراض روما عن القسطنطينية (١٥٨٠) ذلك أنه في الوقت الذي حكمت فيه أيرين الإمبراطورية البيزنطية، تولى فيه حكم مملكة الفرنجة ملك من أعظم فيه أيرين الإمبراطورية البيزنطية، تولى فيه حكم مملكة الفرنجة ملك من أعظم الملوك هو شارلمان (شارل الكبير)، الذي استطاع أن يجعل دولته أعظم قوة في أوربا، بل أعظم دولة مسيحية في زمنه، فقد استولى على بافحاريا وسكسونيا وتوسع على حساب الصقالبة وقضى على مملكة الآفار ودمر

<sup>(155)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 161.

<sup>(</sup>۱۵٦) الطبرى : المصدر السابق ج ١٠ ص ٩٩،

Camb. Med. Hist. V. 4, PP. 22 - 4. Bury: Op. Cit., PP. 488 - 90.

<sup>(157)</sup> Runciman: The Bulgarian Empire, P. 49.

<sup>(158)</sup> Hussey: Op. Cit., P. 31.

المملكة اللمباردية في إيطاليا وأضافها إلى دولتة (١٥٩).

ورأت كنيسة روما أنه لافائدة ترجى من تخالفها مع القسطنطينية على حين أن التحالف مع شارلمان الذى قهر اللمبارديين أعداء البابوية أجدى كثيراً، وأنفع لها، ولهذا أقدم البابا ليو الثالث على قرار خطير حين توج شارلمان إمبراطورا في روما بكنيسة القديس بطرس في ٢٥ ديسمبر سنة قاصمة لبيزنطة التي ظلت تعتبر حتى ذلك الحين الامبراطورية الوحيدة التي انتقل اليها تراث الامبراطورية الرومانية القديمة، وعلى هذا الأساس لم تعترف بيزنطة بتولية شارلمان بل اعتبرت ذلك ليس إلا عملاً من أعمال الاغتصاب (١٦٦٠)، ولكن البابوية اعتبرت عرش الامبراطورية البيزنطية شاغراً بعد عزل الامبراطور الشرعي قنسطنطين السادس سنة ٧٩٧م في الوقت الذي جرى فيه اعتبار ولاية امرأة الحكم مخالفا للتقاليد الرومانية (١٦٦٠).

(١٥٩) ديفز : شارلمان ص ١٧٣ (ترجمة العريني)،

Camb. Med. Hist. V. 2, P. 624.

Oman: Op. Cit. PP. 349 - 56.

Einhard: "Life of Charlemagne" - in Med. World by

Cantor, P. 142.

Haskins: The Normans in European Hist. P. 31

Ostrogorsky: Op.Cit. P. 162.

(160) Oman: Op. Cit. P. 373. See: The Annals of laurosheim in monumenta Germaniae Historiea, Scriptores, Ed. by Georg H, Pertz and Others - In Documents of German Hist. By Snyder, P. 26.

> وأنظر كذلك للمؤلف: دولة الفرنجة ص ٢٢، تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص٢٦١.

(161) Cantor: Med. Hist. P. 223. Hussey: Op. Cit., P. 30.

Camb. Med. Hist. V. 4, P. 24.

(162) Contor : Op. Cit., PP. 222 - 3.

ديفز : شارلمان ص ١٧٣ ، وأنظر العريني : نفس المراجع السابق ص ٢٣٢.

### نهاية الأسرة الأيسورية :

ويبدو أن الجريمة البشعة التى ارتكبتها أيرين مع ابنها قنسطنطين السادس لم تستطع أن تمنح هذه الأم حكما هانئا، بل على عكس ذلك، عكرت صفو حياتها وأثارت في وجهها المعارضة، ولاسيما أن مناهضى الأيقونية كانوا لايزالون يمثلون قوة فعالة في الجيش والحكومة، بالإضافة إلى أن سياستها أثارت كبار الاقطاعيين وفجرت الثورة في نفوس فريق كبير من السكان في الوقت الذي تعرضت فيه البلاد لأخطار الغزو الخارجي وتنافس مستشاروها على الفوز بالسلطة والنفوذ (١٦٣٠)، وبرزت إمبراطورية جديدة في الغرب تهدد بوجودها كيان الإمبراطورية القائمة في الشرق (١٦٤٠)، وحين أدركت أيرين حرج موقفها وفقدها احترام رعاياها وحبهم وعجزها في نفس الوقت عن وضع حد للكوارث الداخلية والخارجية، عولت على الارتباط الوقت عن وضع حد للكوارث الداخلية والخارجية، عولت على الارتباط بدولة الفرنجة ورحبت بالمفاوضات مع شارلمان بغية الزواج منه وربط الشرق والغرب عن طريق المصاهرة وإعادة الوحدة الى ربوع الإمبراطورية الرومانية (١٦٥٠).

ويشير المؤرخ ثيوفانيس إلى أن شارلمان والبابا هما اللذان أرسلا إلى أيرين وفتحا باب المفاوضات في هذا الأمر «وقد أرسل شارلمان والبابا ليو رسولهما إلى تقية الأتقياء أيرين طالبين منها ربط الشرق بالغرب عن طريق الزواج» (١٦٦٦)، لكن يبدو أن هذه المفاوضات فشلت في نفس الوقت الذي تعرضت فيه أيرين لمؤامرة أطاحت بها سنة ١٨٠٢م بقيادة نقفور متولى

<sup>(163)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 161.

<sup>(164)</sup> Vasiliev: Op.Cit. P. 265. Oman; op. cit. P. 373.

<sup>(165)</sup> Camb. Med. Hist. V. 2, P. 624.

<sup>(166)</sup> Theophanes: The Chronicle of Theophanes, by harry Turtledove, Pensylvania 1982, P. 158.

الخزانة، إذ ألقى القبض عليها وأرسلت لتسجن في أحد الأديرة لتلقى نفس مصير ولدها بعد أقل من خمس سنوات من جريمتها في حق ابنها (١٦٧٧)

## نقفور الأول (٨٠٢ - ٨١١م) :

اجتاحت الإمبراطورية البيزنطية في الفترة الأخيرة من عهد الأسرة الإيسورية إذن فتن واضطرابات أدت الى عزل أيرين وقيام نقفور في الحكم سنة ٨٠٢م (١٦٨٨)، وينتمى نقفور (٨٠١ – ٨١١م) إلى أصل عربى إذ هاجر جده إلى آسيا الصغرى حيث شب وترعرع هذا الرجل ثم تدرج في مناصب الدولة حتى وصل إلى وظيفة وزير الخزانة أو متولى الخزانة وازدادت مناصب الدولة حتى وصل إلى وظيفة وزير الخزانة أو متولى الخزانة وازدادت الرغم من أنه لم يكن يمت للجيش بصلة (١٦٩١)، ودعم نقفور مركزه في الحكم وقضى بمهارة على المناوئين من قادة الجيش، وأظهر مهارة في علاج المشاكل القائمة والتي اعترضت طريقه في بداية حكمه (١٧٠٠)، ولعل أهم ما وضعه هذا الإمبراطور نصب عينيه هو إصلاح أحوال البلاد الاقتصادية معولاً في ذلك على خبرته الطويلة في الشئون المالية ، فرأى إعادة تقدير الضرائب على السكان وإلغاء الأوامر التي أصدرتها أيرين بالتجاوز عن الضرائب المتأخرة (١٧١)، وفرض ضرائب على أراضي الأديرة والكنائس، وأمر الصرائب المتأخرة (١٧١١)، وفرض ضرائب على أراضي الأديرة والكنائس، وأمر

<sup>(167)</sup> lemerle : Op. Cit., PP. 75-6 Vasiliev: Op.Cit. P. 268.

<sup>(168)</sup> Diehl: Hist. of the Byzantine Empire, p. 67. Camb. Med. Hist. V. 4, PP. 22-3.

<sup>(169)</sup> Bury: Eastern Roman Empire, P. 8. Vasiliev: Op.Cit. P. 271.

ر ۱۷۰) سعید عاشور : أوبا ج ۱ ص ۶۹ می ۱۹۰۹) (۱۲۰) معید عاشور : أوبا ج ۱ ص ۱۹۰۹) (۱۲۰) Bury : Op. Cit., PP. 213-16

بأن يتضامن جميع أهالى كل منطقة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب، أى أنه طبق النظام الجماعى فى دفع الضرائب ليثرى خزائن الدولة وينعش أحوالهاالاقتصادية (١٧٢٠).

واستمر نقفور الأول في التعاطف مع عبادة الصور المقدسة وإن جاءت سياسته معتدلة إلى حد بعيد غايرت سياسة أيرين المغالية في حبها لتقديس الصور والأيقونات، بل إنه أظهر نوعاً من التسامح مع اللاأيقونيين، حتى تململت الكنيسة ورجالها من ذلك، فاضطر نقفور إلى التشدد في الرقابة عليهم وإرغامهم على الانصياع لأوامره (١٧٣٠)، اذ لم يشأ نقفور أن يتطرف في سياسته الدينية في الوقت الذي انصرف فيه لاتباع سياسة اقتصادية صارمة لاصلاح أحوال البلاد اقتصادياً وإثراء الخزانة، ولهذا لم يكن بوسعه التطرف في الانتجاهين في وقت واحد، فحاول إظهار نوع من الاعتدال في سياسته الدينية.

وعلى الرغم من أن هذا الامبراطور لم يكن من قادة الجيش إلا أنه أظهر اهتماماً كبيراً بنظم الدفاع في الامبراطورية، ونظام التجنيد (١٧٤)، فلم يعد الجيش في عهده يعتمد فقط على صغار المقطعين الذين يؤدون الخدمة العسكرية مقابل الاقطاع وهو النظام الذي عرفته الامبراطورية منذ عهد هرقل، وإنما جند نقفور أيضا الفلاحين الفقراء بأن ألزم أهل القرى بالتكفل بتجهيز هؤلاء الفلاحين بالعدة والعتاد، فكأنه ألزم كل مجموعة من الفلاحين في القرية بتجهيز واحد منهم حربياً ومده بما يلزمه من عدة وعتاد للحرب فسد نقفور بذلك العجز في المجندين (١٧٥٠)، كما أهتم بتجهيز

<sup>(172)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 27.

<sup>(173)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P 167.

<sup>(174)</sup> Oman: Op. Cit. P. 479

<sup>(175)</sup> Bury: Op. Cit., PP 215-17

جماعات من سكان آسيا الصغرى إلى البلقان لإقامة مستعمرات فى الجهات التى تعرضت للأخطار، فأدت هذه المستعمرات وظيفة حربية فى الدفاع عن حدود الإمبراطورية (١٧٦٠).

ومالبث رجال نقفور أن تصدوا لهجمات العناصر السلافية، الذين هاجموا المراكز البيزنطية في شبه جزيرة البلقان سنة ٥٨٠م، وأنزلوا بهم هزيمة ساحقه في باتراس، وجرى استرقاقهم، وأعاد نقفور النفوذ البيزنطى بجنوب بلاد اليونان، وأصبح جانب كبير من شبه جزيرة البلقان يخضع مباشرة للإدارة البيزنطية، كما أن مركز بيزنطة ازداد قوة في الجهات الساحلية (١٧٧٠). ولقد أشار إلى ذلك الإمبراطور قنسطنطين السابع في كتابه إدارة الامبراطورية البيزنطية، وأوضح كيف استرق البيزنطيون أعداداً كبيرة من السلاف الذين هاجموا باتراس، والذين كانوا قد نهبوا بلاد اليونان وعاثوا فساداً في إقليم البلوبونيز، وخربوا الجهات المجاورة وهاجموا باتراس بعد حصارها فترة، وكيف تم دحرهم وأسر أعداد كبيرة منهم وتفريق الباقي وإجباره على الانسحاب (١٧٨٠).

واذا كان نقفور قد نجح فى سياسته مع الصقالبة فى الغرب، فإنه لم يحرز نفس النجاح مع المسلمين فى الشرق، فقد بادر بعد توليه الحكم مباشرة بالامتناع عن دفع الجزية التى كانت تؤديها أيرين للخلافة العباسية ، بل إنه بجرأ وطالب بإعادة ما دفعته أيرين من الجزية (١٧٩)، وتطاول على هارون الرشيد وأرسل إليه يقول د .... فإن المرأة وضعتك موضع الرخ، ووضعت نفسها موضع الشاة ... فأدى إلى ما كانت المرأة تؤدى إليك. ٥

<sup>(176)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 169.

<sup>(</sup>١٧٧) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١٧٨) إدارة الامبراطورية البيزنطية للامبراطور قنسطنطين السابع ص ١٨٢ – ١٨٤.

<sup>(</sup>۱۷۹) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ١٠ ص ٥٠٠.

فاجاب الرشيد: و من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فقد فهمت كتابك والجواب ما تراه لا ما تسمعه، (١٨٠٠)، فتقدم الرشيد بنفسه على رأس جيوشه فى الأراضى البيزنطية سنة ٢٠٨٦م فاستولى على بعض الحصون المنيعة الواقعة بأطراف الامبراطورية البيزنطية واحتل هرقلة، ثم أذعنت له طوانة شمال قلعة اللؤلؤة فاتخذ منها قاعدة يرسل منها السرايا والجند إلى سائر الجهات، وعند ذلك عاد نقفور يطلب الصلح ويعرض دفع مبلغ خمسين ألف دينار مقابل انسحاب القوات الاسلامية، فعقدت الهدنة بين الطرفين من جديد (١٨١١).

وكان على نقفور أن يواجه الخطر الحقيقى الممثل في مملكة البلغار، لاسيما وقد أغار البلغار على بعض المراكز البيزنطية بتراقيا، وأحدثوا بها مذابح بشرية رهيبة على يد ملكهم كروم Krum ، الذى اشتهر بالمقدرة والكفاية وعرف بالشجاءة والإقدام والمكر والدهاء أيضا (١٨٢)، ولابد وأن خطر هؤلاء البلغار قد تفاقم سنة ١٨١ الأمر الذى دفع الامبراطور نقفور يخرج بنفسه محاربتهم، فقد سار نقفور سنة ١٨١م على رأس جيش كبير لتأديب البلغار، واجتاز تراقيا، وتقدم نحو العاصمة البلغارية (١٨٢٠) دون مقاومة، وعند ذلك طلب كروم الصلح من الإمبراطور، إلا أن هذا لم ينصت لهذا الطلب، وتقدم فدخل العاصمة، واستولى على خزائن الملك بها وأشعل النيران

(١٨٠) صبح الأعشى للقلقشندى ج ١ ص ١٩٢.

Bury: Eastern Ronan Empire, P. 250

Oman: Op. Cit. P. 480.

<sup>(181)</sup> Oman: Op. Cit. PP. 479 - 80.

<sup>-</sup> الطبرى : المصدر السابق ج ١٠ ص ٤٩٩.

<sup>(182)</sup> Bury: Op. Cit., P. 340.

<sup>(183)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit.PP. 173-4.

بالقصور الملكية، ولم يستجب مرة ثانية لتوسلات كروم لعقد الصلح، وأصر على تدمير مملكة البلغار نهائيا (١٨٤)، وحين بدأ يتتبع البلغار في الجبال التي لجأوا إليها باغت كروم وجيشه الإمبراطور، فمزقوا البيزنطيين شر ممزق، ولقى الإمبراطور حتفه في تلك المعركة، وجرح ابنه وولى عهده جرحاً قاتلاً في يوليو سنة ١٨١م، وانتهى بذلك حكم نقفور بعد نحو تسع سنوات في الحكم، ثم توفى ابنه وولى عهده بعد عدة أشهر من هذه الحادثة، وانتقل العرش إلى صهره ميخائيل الذي عرف بميخائيل الأول (١٨٥٠).

# ميخانيل الأول رانجابي (٨١١ - ٨١٣م)

اشتهر ميخائيل الأول رانجابى Michael I rangabe بدمائة الخلق والوداعة ولين الجانب أحيانا وأحيانا أخرى بالجبن والتشكك في مستشاريه وكبار رجال دولتة (١٨٦٠)، كما اشتهر بحماسته لعبادة الصور والأيقونات وخضوعه للكنيسة من ناحية ولزوجته من ناحية أخرى، بما يعنيه ذلك من إضعاف لسلطة الإمبراطور وزيادة نفوذ الكنيسة وتدخلها في شئون الدولة خاصة وأن ميخائيل الأول أغفل سياسة نقفور الاقتصادية وأظهر كرما عظيماً في توزيع المنح والهبات والعطايا، فبدد الأموال التي ادخرها سلفه في أعمال البر والاحسان، وظفرت الكنيسة والأديره بالنصيب الأوفر

<sup>(184)</sup> Bury: Op. Cit., P. 344.

Oman: Op. Cit. P. 480.

<sup>(185)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 174. Oman: Op. Cit. P. 480.

<sup>(186)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 29. Oman: Op. Cit. P. 481.

من هذه المنح (۱۸۷).

وأعاد ميخائيل الأول النظر في سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه تتويج شارلمان إمبراطوراً في الغرب، فلم يجر قبل ذلك اعتراف بذلك التتويج، إلا أن ميخائيل الأول أرسل في سنة ١٨٨ سفراءه إلى آخن، فاعترفوا بشارلمان امبراطورا، وزاد ميخائيل الأول من وده لشارلمان فأرسل في نفس الوقت يطلب زواج ابنه من ابنة شارلمان توثيقاً لأواصر المحبة والمودة (١٨٨٠). وبهذا الاعتراف أصبح هناك إمبراطوران شرعيان أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، بما ترتب على ذلك من نتائج وما قيل فيه من مبررات، ويبدو أن ميخائيل الأول اتخذ هذا المسلك على أثر الهزيمة التي لقيتها بيزنطة على يد البلغار سنة ١٨٨ من ناحية، وما ترتب عليها من عدم استطاعة الإمبراطورية البيزنطية النهوض للنضال ضد الغرب من ناحية أخرى خاصة وقد نشط الفرنجة للاستحواذ على أملاك بيزنطة في إيطاليا وسببوا متاعب كبيرة الفرنجة للاستحواذ على أملاك بيزنطة في إيطاليا وسببوا متاعب كبيرة

فلقد قويت شوكة البلغار فعلاً في البلقان بعد ما أحرزوه من نصر هناك، فاستولوا على بعض المراكز والقلاع التابعة لبيزنطة على البحر الأسود،

(187) Bury: Op. Cit., P. 23.

Ostrogorsky: Op.Cit. P. 176.

Oman: Op. Cit. P. 481.

العريني المرجع السابق ص ٢٤٧ – ٢٤٨.

(188) Bury: Op. Cit., P. 23.

Ostrogorsky: Op.Cit. P. 176.

Oman: Op. Cit. P. 364.

(۱۸۹) ديفز : شارلمان ص ۱۸٦ – ۱۸۷ (ترجمه العريني).

وأنظر أيضاً : العريني : المرجع السابق ص ٢٤٨،

Ostrogorsky: Op.Cit. P. 176.

ودمروا استحكامات البعض الآخر وخربوا عمائرها (۱۹۰)، وعلى الرغم من ذلك فقد عرض كروم ملك البلغار الصلح بشروط مجحفة ومطالب مالية وامتيازات تجارية لم يكن بوسع بيزنطة أن تقبلها، وغلف مطالبه وشروطه بالتهديد والوعيد (۱۹۱)، فلم يسع ميخائيل الأول إلا أن يسير على رأس جيشه لوضع حد لهذا التهديد، إلا أنه تعرض لهزيمة ساحقة بالقرب من أدرنة، ولاذ عساكره بالفرار، وأخذ البلغاريون يطاردونهم حتى أسوار العاصمة البيزنطية سنة ۱۳۸م (۱۹۲).

ويميل بعض المؤرخين إلى اعتبار هذه الهزيمة، قد حدثت بفعل خيانة طائفة من الجيش ممن كانوا يناهضون عبادة الصور المقدسة والأيقونات، وكرهوا في ميخائيل الأول ما يعتنقه من مذهب الأيقونية، ولابد وأن هذه الحركة قصد بها تنحية ميخائيل من الحكم وتنصيب إمبراطور آخر يساير الابخاه نحو اللاأيقونية من جديد (۱۹۳). وفعلا قضت تلك الهزيمة على هيبة ميخائيل وحطت من قدره، فتم خلعه في ۱۱ يوليو سنة ۱۸م وتولى مكانه ليو الأرمني، الذي كان أول الهاربين من المعركة، والذي ترأس الحزب المناهض لهذا الإمبراطور الأيقوني (۱۹۱).

<sup>(190)</sup> Oman: Op. Cit. P. 481. (191) Bury: Op. Cit., P. 348.

<sup>(192)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. PP. 177-8

Oman: Op. Cit. P. 482.

<sup>(193)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. PP. 177-8

<sup>(194)</sup> Bury: Op. Cit., P. 352.

### ليو الخامس الأرمني (٨١٣ – ٨٢٠م) :

يمثل ليو الأرمنى المعروف بليو الخامس (٨١٣ – ٨٢٠م) التيار الجديد المناهض لعبادة الصور المقدسة والأيقونات، وينتمى ليو الخامس إلى آسيا الصغرى، ويشبه ليو الثالث في أن كلا منهما كان قائداً لأحد ثغور الشرق، وأن كلا منهما كره عبادة الصور والأيقونات، ويشيد المؤرخون بهذا الإمبراطور ويقولون أنه كان قديراً له مقدرة وكفاية (١٩٥٠)، على الرغم مما صادفه من مشكلات وما واجهه من عقبات خلال السنوات التي وليها في حكم بيزنطة.

وكان على هذا الإمبراطور الجديد أن يواجه المتاعب التي أثارها كروم ملك البلغار الذي واصل هجومه على بيزنطة بعد انتصاره عليها فبلغ بجيشه أسوار مدينة القسطنطينية، ولكنه وقف عاجزاً لا يستطيع اقتحامها، فقد صمدت القسطنطينية في هذه المرة مثلما صمدت من قبل أمام أعداء أشد وأعتى (١٩٦٦)، ولجأ ليو الأرمني إلى سياسة المفاوضة وسلك طريق الخداع والمداهنة ليوقع بغريمه ملك البلغار، إلا أن هذا اكتشف خطط الإمبراطور، فازاد حنقه واشتد غضبه، وألحق الخراب والدمار بالجهات القريبة من العاصمة البيزنطية، ثم توجه إلى أدرنة وضيق عليها الحصار إلى أن استسلمت له، فقام بنقل سكانها ورئيس أساقفتها إلى البلاد البلغارية فيما وراء الدانوب (١٩٧٧).

وعندئذ نهض ليو الأرمني لمحاربة البلغار، واستطاع أن ينزل بهم هزيمة

(195) Oman: Op. Cit. P. 482.

Ostrogorsky: Op.Cit. PP. 177-8

(196) Hussey: Op. Cit. P. 27.

(١٩٧) العريني المرجع السابق ص ٢٥٥،

Bury: Op. Cit., P. 356.

قاسية عند مسميريا في خريف سنة ١٨٨م جعلت ملكهم كروم يتقدم من جديد بطلب الصلح وإن عاد كروم إلى عدائه لبيزنطة من جديد، فزحف في الربيع التالى (سنة ١٨٤م) على القسطنطينية في حلف كبير ضم إليه الصقالبة والآفار، ولم ينقذ القسطنطينية من ذلك الخطر الداهم سوى وفاة كروم فحاة في ابريل سنة ١٨٤م، فانتهت بذلك مشروعاته ضد الإمبراطورية البيزنطية (١٩٨٦)، وآلت الأمور إلى ابن كروم أومرتاج Omurtag الذي حرص على عقد هدنة طويلة مع بيزنطة أمدها ثلاثين سنة لأنه يبدو كان معنيا بمد نفوذه وحدوده في الانجاه الشمالي الغربي، وحرص على أن يحقق أهدافه في ظل السلام مع بيزنطة خاصة، وقد كفل له هذا الصلح يحقق أهدافه في ظل السلام مع بيزنطة خاصة، وقد كفل له هذا الصلح اقتسام تراقيا مع الامبراطورية البيزنطية (١٩٩١).

وعلى الجبهة الاسلامية أفادت الدولة البيزنطية من حدوث الفتن والاضطرابات في جوف الخلافة العباسية على عهد المأمون، فتطلع ولاة مصر إلى الاستقلال واشتعلت ثورة بابك الخرمي في في آذربيجان وأرمينيا، وتطلب الأمر حشد العساكر والجند لقمع الثورات (70.7)، ولهذا نعمت بيزنطة بفترة سلام امتدت نحو ستة عشر عاما (11.4-10.4) ويبدو أن ذلك أتاح للإمبراطور ليو الخامس فرصة لإعادة تنظيم الادارة والجيش والمالية حتى تستعيد الإمبراطورية قوتها ونشاطها في الداخل والخارج (70.1).

أما بالنسبة لسياسة ليو الخامس الدينية، فقد جد في تنفيذ خطتة اللاأيقونية (٢٠٢)، بعد انحسار خطر البلغار ووفاة كروم، وتحسن الأوضاع العسكرية فانغمس ليو الأرمني في سياسته اللاأيقونية، وطلب من البطريرق

<sup>(198)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. PP. 177-8

حسنين ربيع : دراسات ص ١٥٤ .

<sup>(199)</sup> Bury: Op. Cit., P. 360.

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الأثير الكامل في التاريخ ج ٦ ص ١٦٢

<sup>(</sup>۲۰۱) سعید عاشور آوربا ج ۱ ص ۴۱

<sup>(202)</sup> Ostrogorsky Op Cit P. 179.

نقفور سنة ١٨٥م أن يوفع الصور في الكنائس وأماكن العبادة إلى المستوى الذي لا يمكن الناس من تقبيلها أو لمسها بغرض التقديس، غير أن البطويرق رفض ذلك فبادر الامبراطور بعزله وتعيين آخر مكانه يمت بصلة القرابة للامبراطور نفسه، فبادر هذا بتنفيذ أمر الإمبراطور (٢٠٣٠)، ومن ثم أمر بعقد مجمع ديني جديد لمناهضة عبادة الصور، وانعقد المجمع فعلاً في كنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطينية (٢٠٤٠)، لتقرير الحركة اللاأيقونية ونقض هذا المجمع كل ما أصدره مجمع نيقية المسكوني الذي عقد سنة ٧٨٧م من قرارات وأقر أعمال مجمع سنة ٤٥٠م المناهض لعبادة الصور (٢٠٠٥)، وذلك على الرغم من مظاهر النفور والكراهية التي أبدتها بعض فئات الشعب، وحين أمر الامبراطور بإزالة وتدمير ما في المدينة من الصور والأيقونات، اندلعت الشورات بالشوارع واضطربت الأمور في القسطنطينية، وتعرض المتظاهرون للتنكيل الشديد (٢٠٦٠).

واذا كان الامبراطور ليو الأرمنى (الخامس) قد نجع بفضل ما اتبعه من الشدة والعنف فى تحقيق إرادته وقهر خصومه الأيقونيين، فإنه لم يحظ بمثل ما حظى به الأباطرة اللاأيقونيين أمثال ليو الثالث وقنسطنطين الخامس، بل إنه ما لبث أن فقد عرشه وحياته معا فى يوم عيد الميلاد سنة ٨٢٠م فى كنيسة أيا صوفيا أيضا على يد أحد أتباع الامبراطور السابق ميخائيل، لينتهى بذلك عهد ويبزغ عهد جديد فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية (٢٠٠٧) إذ آل العرش الى هذا القاتل ويدعى ميخائيل واعتلى العرش باسم ميخائيل الثانى وعرف بالمتلعثم (٢٠٠٨)

<sup>(203)</sup> Ibid . P. 180.

<sup>(204)</sup> Oman: Op. Cit. P. 483.

<sup>(205)</sup> Ibid . P. 483.

<sup>(206)</sup> Ostrogorsky: Op.Cit. P. 180.

<sup>(207)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 33.

<sup>(</sup>٢٠٨) إدارة الامبراطورية لقنسطنطين السابع ص ٨٧.

# الفصل الخامس الأسرة العمورية (٨٢٠ - ٨٦٧م)

حكمت هذه الأسرة الجديدة قرابة نصف قرن من الزمان، لم تستطع فيه أن تمنح الإمبراطورية ما كانت في حاجة إليه من القوة والمنعة وما كانت تأمل فيه من الرخاء والإزدهار بل تذبذب أباطرتها في سياستهم الدينية بين مناهض لعبادة الصور وبين مؤيد لها (١)، في الوقت الذي غضت فيه الطرف عما كان يجرى في الجبهة الإسلامية من نشاط أدى إلى فقدان بيزنطة أراضي جديدة وجزر في البحر المتوسط دانت لها فترة غير قصيرة (٢)، على حين اندلعت الفتن الداخلية في جوف الإمبراطورية البيزنطية ونشبت الحروب الأهلية، ولم يكن ثمة ما يحول بين هذه الدولة وبين إستمرار إنحدارها(٣).

## ميخائيل الثاني العموري (٨٢٠ - ٨٢٩م) :

يأتي ميخائيل الثاني (٨٢٠-٨٢٩م) على رأس هذه الأسرة، وينتمي هذا الأمبراطور إلى أسرة متواضعة بعمورية التي تعتبر حاضرة ثغر الأناضول(٤)، وإقليم فريجيا بآسيا الصغرى، ولهذا فقد عرفت الأسرة التي أسسها ميخائيل الثاني بالأسرة العمورية أو الأسرة الفريجية Phrygian(٥)، ولم يكن ميخائيل الثاني العموري على شئ من المقدرة أو الكفاية بل كان أميا لايعرف من

<sup>(1)</sup> Bury: Eastern Roman Empire, p. 79, p. 221. Ostrogorsky: Op. Cit. p, 161, p. 181, p. 186 Ostrogorsky: Op. cit. p. 185,

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة والقضاة ص ١٨٠ فازيليف : العرب والروم ص ٤٨ (ترجمة د. محمد عبد الهادى شعيرة)

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185 Ware: The Orthodox Church, p. 39, p. 64.

<sup>(</sup>٥) حسنين ربيع : دراسات ص ١٣٥ سعید عاشور: أوربا ج ۱ ص ٤١٢.

القراءة أو الكتابة شيئا، فضلا عن حفاف في الطبع وحدة في الطباع وقسوة متناهية وغلظة أرهب بها خصومه وجعلته يشق طريقة في الجيش بثبات (٦).

وفي عصر هذا الإمبراطور توقف إضطهاد عباد الصور والأيقونات، وخمدت الفتن الدينية، وعاد المنفيون من أنصار هذه العبادة، وأظهر الإمبراطور سياسة متوازنة بين الاعجّاهين، فلم يعترف بقرارات مجمع نيقية الأيقوني سنة ٧٨٧م، ولابالمجمع اللاأيقوني سنة ٧٥٤م، ومنع المناقشات حول موضوع الأيوقونات ربما لمحاولة تهدئة الأمور داخل الدولة، وفتح صفحة جديدة بين الرعايا(٧)، على الرغم من أنه كان لاأيقونيا بحكم انتمائه إلى أكثر أقاليم آسيا الصغرى كراهية لعبادة الصور والأيقونات، ويعدد المؤرخون دلائل كثيرة تؤكد أن هذا الإمبراطور كان فعلاً من المتحمسين لمناهضة عبادة الصور ولكنه اضطر إلى اتباع سياسة متوازنة، وإظهار ذلك الاعتدال وآثر اتخاذ ابجًاه وسط ليهدئ الأمور في الدولة ويمنع تفاقم المشكلة بين الرعايا، وهي سياسة نوه بها المؤرخون البيزنطيون أنفسهم (٨).

غير أن ذلك لم يحقق الهدف الذي رمي إليه الإمبراطور، إذ سرعان ما اندلعت ثورة توماس الصقلبي التي استمرت ثلاث سنوات (٩)، واستنفذت جانبا كبيرا من جهود الإمبراطور،وكان توماس هذا من زملاء الإمبراطور القدامي ومن رفاق السلاح، ولكنه قرر الثورة ضده وأعلن أنه زعيم عباد الصور المقدسة؛ وألبس ثورته رداء الإصلاح الإجتماعي، فنادى بأنه نصير الفقراء وحامي الضعفاء، فانضم إليه العامة وكل من تأثر بسوء الأحوال الإقتصادية(١٠).

<sup>(6)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. pp. 180-181 Camb. Med. Hist. v. 4, p.37. (7) Bury: Op. Cit. p. 37.

<sup>(8)</sup> Leo Grammaticus: Chronographia, p. 211 (Bonn 1842) Zonaras: Epitome Historiarum, p. 338 Ed. pender and Buttner -Wobst Bonn, 1841-97

<sup>(10)</sup> Theophanes Continuatus: Historia, in C.S.H.B. Bonn 1838, p. 53.

<sup>(</sup>١١) تشير الروايات إلى أن توماس هذا كان قد لجاً أكثر من مرة إلى الشام فأقام وسط المسلمين

والأهم من ذلك أن توماس هذا حصل على تأييد الخليفة العباسى المأمون مقابل عقده معاهدة مع الخليفة – تقضى بتحالفهما معا ضد الإمبراطور ميخائيل الثاني لطرد هذا من الحكم على أن يتنازل توماس بعد اعتلائة العرش عن بعض مواضع على الحدود للخليفة المأمون، وطبقا لهذا جرى تتويج توماس إمبراطورا في أنطاكية برضى الخليفة العباسى (١١). ولكن حين انتقل توماس بقواته محاصرة القسطنطينية في ديسمبر سنة ١ ٨٢م وهو الحصار الذي استمر أكثر من عام فشل في ثورته، وهاجمه جموع البلغار، واستطاعوا أن ينزلوا به الهزيمة انتصارا لحليفهم ميخائيل، وانتهى الأمر بفراره ثم ألقى القبض عليه وسلم للإمبراطور الذي نكل به وعذبه حتى الموت (١٢).

ولقد لقيت بيزنطة انتكاست في سياستها الخارجية على عهد ميخائيل الثاني لاسيما من قبل المسلمين. فقد فقدت جزيرة كريت سنة ٨٢٧م التي استولى عليها الأندلسيون (١٣) دون مقاومة تذكر من قبل سكانها نظراً لما كان يكنه هؤلاء السكان من الكراهية للبيزنطيين بسبب سوء سيرة عمالهم وظلمهم أهل الجزيرة. وبني زعيم الأندلسيين الذين غزوا الجزيرة وهو أبو

فرارا من السلطات البيزنطية، وامتدت إقامته في المرة الأخيرة بين المسلمين نحو عشر سنوات المدهرة من الم أليح له – عندما قرر ١٨١٣–٨٠٨م) زمن الإمبراطورين نقفور الأول وميخاليل الأول، ومن ثم أليح له – عندما قرر الثورة ضد ميخاليل – الاتصال بالسلطات العباسية وإقامة ذلك التحالف الذي أشارت إليه المصادر العربية تماما ولم تذكره أو تشير إليه : انظر : انظر : النظر : Cedrenus: Historiarum Conpendium, in P. G. Tome 121 col 959 (Pelgium)

Bury: Op. Cit. P. 48 (Note I). Ostrogorsky: Op. Cit. p. 182.

فازیلییف: العرب ص ۳۵ (۱۲) فازیلییف: نفسه ص ٤٨.

(١٣) اسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص ٩١.

حفص عمر بن شعيب حاضرة ملكه في الجزيرة على الشاطئ الشمالي للجزيرة وأحاطها بخندق عميق فاتخذت المدينة اسمها المعروف والخندق، Chandax أو كنديا Candia . ولم مجد محاولات ميخائيل الثاني لاسترداد الجزيرة من المسلمين، فقد لقيت جيوشه وأساطيله الهزيمة أكثر من مرة(١٥). وظل المسلمون يحكمون الجزيرة فترة طويلة زادت على قرن وربع من الزمان حتى استعادها نقفور فوقاس سنة ٩٦١م.

كما ظفر المسلمون بجزيرة صقلية الأكثر أهمية بالنسبة لبيزنطة لدورها في بجارة البحر المتوسط، فقد انتهز الأغالبة حكام إفريقية فرصة ما حدث بهذه الجزيرة من فتن وقلاقل، وأرسل زيادة الله بن الأغلب أسطولا قويا تألف من نحو مائة سفينة مخمل نحو عشرة آلاف رجل وسبعمائة فارس على رأسه القاضى أسد بن الفرات (١٦) في يونيو سنة ١٢٧م، ولم تستطع بيزنطة أن توجه جهودا محسوسة للدفاع عن الجزيرة إلا بمقدار ما سمحت به مشاكلها في شرق البحر المتوسط وحدودها الشرقية المتاخمة للدولة الإسلامية (١٧)، فاستطاع المسلمون أن يشقوا طريقهم في داخل الجزيرة نحو عاصمتها سيراكوز (سرقوسة)، ووصلت للمسلمين إمدادات من إفريقية وكريت

(14) Bury: Op. Cit. p. 88,

فازيلييڤ: العرب والروم ص ٥٥

العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص ١٠٨

إدارة الإمبراطورية البيزنطية لقسطنطين السابع ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٥) فازيلييڤ : العرب والروم ص ٢٠، ٦١، اسمَت غنيم : نفسه ص ٩٧.

العدوى : المرجع السابق ص ١٠٨ –١٠٩ ،

Ostrogorsky: Op. Cit. p. 201

<sup>(</sup>١٦) فازيلييڤ : العرب والروم ص ٧٢

<sup>(</sup>۱۲) العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص ۱۰۹، العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص ۱۰۹، (۱۷) العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص

والأندلس(١٨٠). فبدأ المسلمون يحققون انتصارات في الجزيرة، لأنه يبدو أن الإمبراطورية اعتبرت غزو المسلمين لصقلية مسألة ثانوية بالنسبة لما كانت تعانيه من أخطار من إغارات المسلمين على سواحلها ذاتها(١٩).

وعلى الرغم من أن الإمبراطور ميخائيل أرسل مددا من قبله ليمنع المسلمين من الاستيلاء على سرقوسة إلا أن ذلك لم يفده في شع، إذ سقطت عاصمة الجزيرة في النهاية بعد وفاة ميخائيل الثاني وقيام ثيوفيلوس سنة ٨٣١م (٢١٦هـ) ، بينما سقطت في أيدى المسلمين بالرمو(٢٠) ، ثم استولى المسلمون على سائر أنحاء الجزيرة،. وأضحت هذه الجزيرة القاعدة الإسلامية البحرية التي هاجمت منها أساطيل المسلمين سواحل إيطاليا وقطعت طرق بخارتها وانهارت بذلك سيطرة بيزنطة على البحر المتوسط<sup>(٢١)</sup>.

#### ثيوفيلوس (٨٢٩-٢٤٨م):

وهكذا جرت الأحداث على عهد ميخائيل الثاني العموري أول أباطرة هذه الأسرة، وتوفى هذا الإمبراطور سنة ٨٢٩م/٢١هـ تاركا العرش لابنه ثيوفيلوس (ثيوفيل) ٨٢٩م-٢٨٢م، الذي اشتهر بعلو ثقافاته وولعه بالعلوم والفنون، وتأثره بالثقافة الإسلامية إلى جانب معرفته الطيبة بثقافات العالم البيزنطي في ذلك الوقت (٢٢)، ونمت وتطورت حول اسمه كثير من القصص والروايات الخيالية والأساطير(٢٣). ويبدو أن تعلق هذا الأمبراطور بالثقافة والفن الإسلامي بصفة خاصة قد دفعه إلى التطرف في مناهضة عبادة الصور المقدسة

<sup>(18)</sup> Bury: Op. Cit. p. 303

<sup>(</sup>۱۹) العدوى: المرجع السابق ص ۱۰۹.

<sup>(20)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185.

<sup>(21)</sup> Maricas: La berberic Musulamane et L'orient on Moyen Ages, p. 215 (Paris 1946).
(22) Finly: Hist. of the Byzantine Empire, p, 132 (London 1996).

<sup>(23)</sup> Diehl Ch: La Legende de L'Empereur Théophile, p. 33.

والأيقونات، فشهدت الإمبراطورية، الموجة الأخيرة للحركة اللاأيقونية (٢٤)، وغدت اللاأيقونية تلفظ أنفاسها الأخيرة، لاسيما وقد أظهر هذا الإمبراطور عنفا شديدا وقسوة في تصريف شئون الدولة وفي مناهضة عباد الصور والأيقونات، وبلغ التأثير الإسلامي في بيزنطة الذروة في ذلك العصر دون شك(٢٥).

ولم يكن ذلك كل ما اشهتر به هذا الإمبراطور، إذ أن تعلقه بالثقافة الإسلامية والعلوم العربية وإعجابه بما زخر به البلاط العباسى فى ذلك الوقت من تيارات فكرية وثقافة عالية جعله يمعن فى محاولة الظهور بمظهر الحاكم المثالى الحريص على نشر العدل فى أنحاء الإمبراطورية مقلدا فى ذلك الخليفة هارون الرشيد (٢٦)، ودفعه ذلك إلى الطواف بأنحاء العاصمة ليقف على أحوال الناس ويتحدث إلى الفقراء والمساكين ويسمع شكوى المظلومين ويأمر بإنزال العقاب بمن ظلمهم مهما علا شأنهم وسمت مكانتهم فى الدولة (٢٧).

كما امتاز ثيوفيلوس بنشاطه الوافر وحبه للحرب وقوة إرادته، وربما يفسر هذا إهتمامه بإثارة المشاكل مع الخلافة العباسية، وصرفه جانبا كبيرا من الجهد لمحاربة المسلمين، إذ قضى شطرا كبيرا من حياته فى هذه الحرب ربما معتقدا أن المسلمين ضعفوا بعد وفاة الرشيد وشغلوا بأحوالهم الداخلية أكثر من مشروعاتهم الخارجية بدرجة تمكنه من استرداد أملاك بيزنطة التى فقدتها

<sup>(24)</sup> Bury: Eastern Roman Empire, p. 140

18 المباسية ص ١٤١ أنظر محمد الشيخ: سياسة الإمبراطور البيزنطي ليوفيلوس مجمله الخلافة العباسية ص ٢٤١

<sup>(</sup>مجلة كلية العلوم الإجتماعية – الرياض: العدد الثالث ١٩٧٧). Ostrogorsky: Op. Cit. p. 184 ، ٢٧٤ مريني: الدولة البيزنطية ص ٢٧٤ ، ٢٧٤ (٢٦) العريني: نفسه ص ٢٧٤ ، ٢٧٤ .

من قبل إلى أيدى المسلمين (٢٨). ولذلك أظهر ثيوفيلوس اهتماما كبيرا بنظام الثغور الذي كان قائما في الإمبراطورية، فعمل على امتداد الثغور في جهات متعددة لتوطيد مركز الدولة خاصة ناحية البحر الأسود وفي شبه جزيرة البلقان(٢٩)، وفي المناطق الجبلية الواقعة على الحدود المتاخمة للمسلمين.

وكان إهتمام ثيوفيلوس بأمر تحصينات الحدود مع الدولة الإسلامية عظيما، فقد تألف في عهده من بعض الثغور المطلة على الحدود الإسلامية ثلاث وحدات عسكرية إدارية في المناطق الجبلية المتاخمة للمسلمين، وهي الوحدات التي اشتهرت باسم الدروب، والتي أضحت بعد ذلك ثغورا(٣٠). وعلى الرغم من أن هذا الإمبراطور أظهر حماسة شديدة لفنون العرب وثقافاتهم إلا أن ذلك لم يمنعه من شن الحرب عليهم منتهزا فرصة نشوب الخلافات الداخلية والثورات المتأججة في المشرق في عهد الخليفة المأمون(٣١).

فلقد أفاد ثيوفيلوس من انشغال الخليفة العباسي المأمون بإخماد ثورة الخرمية في المشرق وإخماد الثورة في مصر، إذ نالت الثورة التي تزعمها بابك الخرمي الفارسي (٣٢)، اهتمام المأمون كثيرا، وشغل بإحمادها مما مكن ثيوفيلوس من الاتصال ببابك في محاولة الاستفادة من ثورته ضد الخلافة

Ostrogorsky: Op. Cit P. 185. 185

<sup>(28)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 85 (29) Ibid. p. 184

<sup>(</sup>٣٠) ابن حرداذبة : المسالك والممالك ص ١٠٨ ونص عبارته (وعمل سلوقية من ناحية بحر الشام إلى طرسوس واللامس ويتولاه عامل الدروب وفيه من الحصون سلوقية وعشرة

ياقوت: معجم ج ٤ ص ٣٧٤-٤٧٥، ج٦ ص ٢٥٥، ج٨ ص ١٥٠ (ط مصر سنة

<sup>(31)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185. (٣٢) اليعقوبي: تاريخه ج٢ ص ٤٧٤–٢٧٠، الطبرى: تاريخ الرسل ٓج١٠ ص ٢٧٠. المسمودي: مروج الذهب ج ٣ ص ٤٤٢ ، ص ٤٦٧ ، ابن الأليس : الكامل ج ٥ ص

العباسية، فنزح أعداد كبيرة من الخرمية إلى الأراضي البيزنطية، ودخلوا في خدمة الإمبراطور، فأمر بتوزيعهم على الثغور البيزنطية وكانوا نحو خمسة عشر ألف رجل جعلهم في فرق بلغ كل منها ألفين من الرجال(٢٣٦).

وفي ربيع سنة ٨٣٠م قام ثيوفيلوس مستعيناً بكثير من هؤلاء اللاجئين، وعبر الجبال وهاجم بعض نقط الحدود بينه وبين الدولة العباسية، وقتل من أهلها عددا كبيرا محاولا استثارة الخلافة العباسية في ظروف غير مواتية بالنسبة لها محدثا مظاهرة عسكرية صاحبة على حدودها. وعندئذ بادر الخليفة المأمون بالخروج متخذا طريق الموصل ومنبج إلى دابق ثم إلى أنطاكية ثم المصيصة ثم إلى طرسوس (٣٤)، ومنها اجتاز حدود الدولة البيزنطية، ووجه ابنه العباس للإغارة على بعض الحصون، وفتح بنفسه حصنا يسمى ماجدة ثم حصنا آخر يقال له قرة فتحه عنوة وأمر بهدمه ووجه بعض قادته ففتحوا حصونا أخرى مثل سندس وسنان وغيرها، وغدت قيليقيا مسرحا لقتال عنيف بين المسلمين والبيزنطيين، وتعرض ثيوفيلوس لهزيمة ساحقة ولم ينج بحياته إلا بصعوبة بالغة، فعاد أدراجه في حالة سيئة (٣٥)، وترتب على هذا النصر أن استولى المسلمون على كثير من الحصون.

وغير أن ثيوفيلوس مالبث أن استعاد بعض توازنه، وعاد في العام التالي (٨٣١م) فهاجم طرسوس والمصيصة وقتل من أهلها عددا كبيرا وأحرز بعض الانتصارات واستولى على بعض الحصون الواقعة على الأطراف(٣٦) ، الأمر

<sup>(</sup>۳۳) الطبرى: نفسه ج١٠ ص ٢٨٠.

<sup>(34)</sup> Bury: Op. Cit. p. 472 (

<sup>(34)</sup> Bury: Op. Cit. p. 472 ، ۲۱۹ من ۱۱۹ الأثير : الكامل ج ه ص ۲۱۹ (35) Cedrenus: Historiarum Compendium, p. 123 (ed. bekker Bonm 1839).

Genesius: Ragna, p. 113 (ed Lachmann, Bonn 1834)

ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢١٩-٢٢٠ (٢١٥هـ). (36) Bury: Op. Cit. p. 473

الذى شجعه على أن يطلب من الخليفة عقد صلح أمده خمس سنوات، مقابل أن يقوم بإطلاق سراح بعض الأسرى لديه وإعادة بعض الحصون التى استولى عليها، ولكن الخليفة المأمون رفض هذا العرض، إذ يبدو أن إمعان ثيوفيلوس فى قتل الأهالى فى المدينتين المذكورتين، فضلا عن أنه حين كتب للمأمون بدأ بنفسه – على حد رواية الطبرى (٣٧٠) – مقدما نفسه على الخليفة وفلما ورد الكتاب عليه (المأمون) لم يقره وخرج إلى أرض الروم، أى أن المأمون لم يحفل بهذا العرض (٣٨٠)، وتقدمت جيوش المأمون فاستولت على هرقلة بغير قتال ووجه أخاه أبا إسحاق ففتح ثلاثين حصنا، ووجه يحى بن أكثم من الطوانة فأغار وقتل وحرق، بينما جرت معركة كبيرة بين القوات البيزنطية بقيادة الإمبراطور نفسه وبين جيش العباس بن المأمون أحرز فيها العباس نصراً باهراً واستولى على عدد من الحصون والمواقع (٣٩٠)، وأخيرا وخرج المأمون نصراً باهراً واستولى على عدد من الحصون والمواقع (٣٩٠)، وأخيرا وخرج المأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين أو ثلاثة ثم اربحل إلى دمشق، (٢٠٠٠).

وعاد الخليفة المأمون في عام ٨٣٢م بعد إخماد ثورة مصر، فاستأنف القتال ضد البيزنطيين في آسيا الصغرى، فحاصر قلعة لؤلؤة الحصينة (٤١) التي تتحكم في درب قيليقيا، واستمر الحصار أكثر من ثلاثة أشهر واستطاع أن يسقط هذه القلعة، إذ استسلمت للمسلمين ولم يجرؤ ثيوفيلوس على لقاء الجيوش العباسية «واريخل قبل موافاتهم»، وجبن عن لقاء المسلمين، فكأن النصر النهائي في هذه الجولة أيضا كان للخليفة العباسي المأمون (٤٢). ومرة ثانية

<sup>(</sup>۳۷) الطیری: تاریخ الرسل ج ۱۰ ص ۲۸۱

<sup>(38)</sup> Vasiliev: Op. Cit. p. 276 Camb. Med Hist. v. 4, p. 128 Bury: Op. Cit. p. 474

<sup>(</sup>۳۹) فازیلییف : العرب والروم ص ۱۰۶ (٤٠) الطبری: تاریخ الرسل ج ۱۰ ص ۲۸۱

<sup>(41)</sup> Cedrenus: Op. Cit. p. 174. Camb. Med. Hist. v. 4, p. 128 ، ۲۸۳–۲۸۱ ص ۱۰ و نفسه ج ۱۰ الطبرى ك نفسه ج ۱۰ ص

عرض ثيوفيلوس عروضه لوقف القتال، ولكن الخليفة المأمون لم يكن يثق في هذا الإمبراطور بل كتب إليه و... ولولا مارجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة ... لجعلت جواب كتابك لخيلا بخمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم، (٤٤٠). واستمر المأمون يواصل القتال في آسيا الصغرى واتخذ الطوانة قاعدة لعملياته العسكرية (٤٤٠)، ثم عاد إلى البدندون فحلت به حمى شديدة أدت إلى وفاته في أغسطس سنة ٢٩٨م (٢١٨هـ) «فحمله ابنه العباس وأخوه أبو إسحق محمد بن الرشيد إلى طرسوس فدفناه في دار كانت لخاقان خادم الرشيد، (٥٠٠). وانتهت بذلك حلقة هامة في الحروب بين البيزنطيين والمسلمين على عهد ثيوفيلوس.

آلت الخلافة بعد وفاة المأمون إلى أخيه المعتصم الذى اشتهر بالبسالة والشجاعة والفروسية، كما عرف عنه حبه للأتراك واستكثاره منهم وتمكينه لهم فى الدولة، غير أنه عمل فى السنوات الأولى من حكمه على تهدئة الأمور مع الإمبراطورية البيزنطية، حتى تتاح له فرصة القضاء على فتنة بابك الخرمى التى شغلت الخلافة \_ فى الفترة السابقة، على حين انشغل ثيوفيلوس نفسه فى تلك السنوات فى محاولة إستعادة صقلية من المسلمين (٢٦٤). فلم يكد يمضى من عهد المعتصم سوى أربع سنوات حتى استأنف ثيوفيلوس سياسته العدائية ضد المسلمين فى الشرق خاصة بعد فشله فى إسترداد صقلية سياسته العدائية ضد المسلمين فى الشرق خاصة بعد فشله فى إسترداد صقلية

<sup>(</sup>٤٣) الطبرى: نفسه ج ١٠ ص ٢٨٣–٢٨٤

المسعودى: مروج الذهب ج٣ ص ٤٥٦ (ط بيروت ١٩٦٦)

<sup>(44)</sup> Camb. Med. Hist. v. 4, p. 128، ۲۹۰ من ۱۹۰ الطبرى : نفسه ج ۱۰ من ۱۹۰

<sup>(46)</sup> المسعودى: مروج الذهب ج ٣ ص ٤٥٦، الطبرى: نفسه ج ١١ ص ٢٩٥ (46) Lemerle: Op. Cit, pp 77-8 Camb. Med. Hist. v. 4, pp. 130-131.

من أيديهم في الغرب، وما بلغه من سوء حالة بابك الخرمي ومقاربة ثورته على الفشل (٤٧)، وما لجأ إليه هذا الثائر من الاتصال بالإمبراطور عارضا عليه أن يعتنق هو وأتباعه المسيحية وأن يكونوا في خدمة بيزنطة (٤٨)، إذ نجحت القوات الإمبراطورية في إنقاذ موقفه ودعم ثورته ضد العباسيين، ولهذه الأسباب خرج الإمبراطور من عاصمته وشق طريقه نحو المشرق بغية الإغارة على أطراف العراق والاتصال بالخرمية، إذ كانت أرمينيا وآذربيجان من معاقل بابك الخرمي، وكان ثيوفيلوس في نحو سبعين ألفا من الجند وثلاثين ألفا من الأتباع بينهم البلغار والصقالبة وفيهم فرقة من الفرس أصحاب بابك وكذلك الأكراد، ويبدو أن الإمبراطور هدف إلى فتح الطريق بينه وبين بابك الخرمي للاتصال به(٤٩)، ولهذا أغار ثيوفيلوس على أعالى الفرات واستولى في طريقه على حصن زبطرة الحصين وهو من ثغور الجزيرة الهامة وأحدث بهذا الحصن مذبحة بشرية رهيبة (٥٠)؛ فقتل الذكور من سكان الحصن المسلمين أو أخضعهم لشتى أنواع التعذيب من سمل الأعين أو جدع الأنوف أو صلم الآذان، وسبى النساء والأطفال من أهل زبطرة، كما هاجم سميساط أيضا وجعلها طعمة للنيران على حين استسلمت له ملطية بعد أن بلغها أنباء الخراب والدمار الذي أحدثه الأمبراطور في زبطرة (٥١).

ولم يكد الخليفة المعتصم يسمع بهذه الأنباء في عاصمته الجديدة سامرا

<sup>(47)</sup> Bury: Op. Cit. p. 259

<sup>(</sup>٤٨) فازيلييف: العرب والروم ص ١٢٤، 259 (٤٨)

<sup>(</sup>٤٩) اليعقوبي: تاريخه ج ٢ ص ٧٥٥

الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج ١٠ ص ٣٣٤

الطبرى: تاريخ الرسل والملوث ج . س . م الطبرى: تاريخ الرسل والملوث ج ٥ س ٢٤٧-٢٤٦ ابن الأثير : الكامل ج ٥ ص ٢٤٧-٢٤٦ ابن الأثير : الكامل ج ٥ ص ٢٤٧-٢٤٦ ابن الأثير : الكامل ج ٥ ص ٢٤٧-٢٤٦ الكامل ج ٥ ص ٢٤٧-٢٤٦

<sup>(</sup>٥١) قازيلييڤ: العرب والروم ص ١٢٧.

حتى أقسم أن يثأر لأهل زبطرة وأن ينزل ضربته القاصمة بالإمبراطور وبذله ويقضى على هيبته، فأمر المعتصم بعمامة الغزاة فاعتم بها ونادى «بالنفير» وبالإستعداد للحرب (٥٢). «وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهى أسيرة فى أيدى الروم وا معتصماه فأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك ونهض من ساعته (٥٢) عازما على مهاجمة عمورية – مسقط رأس الإمبراطور – وإزالتها من الوجود، وإذا نجح فى ذلك يصبح الطريق مفتوحا أمامه للوصول إلى القسطنطينية، لأن الاستيلاء على عمورية يعتبر خطوة فى سبيل الوصول إلى العاصمة (٥٥)، وهكذا لم تكن حملات المعتصم موجهة ضد الحصون والقلاع الواقعة على الأطراف بل انجهت مباشرة إلى جوف آسيا الصغرى (٥٥).

جعل المعتصم مدينة أنقرة أول هدف للحملة، وأعد جيوشه منذ سنة ٨٣٧م لهذا الهدف، وفي أبريل سنة ٨٣٨م غادرت الجيوش سامرا وقد كتب على ألوية الجيوش وتروسها وعمورية، على الخليفة يشفى غلة انتقامه لما حدث لأهل زبطرة، فقد بلغ عدد جيش المعتصم نحو مائة ألف محارب - كما ذكر ميخائيل السرياني - إذ قسمه إلى ثلاثة جيوش تقدم أحدها وهو في نحو ثلاثة وثلاثين ألف جندى عدا التجار والباعة والأتباع ومعهم خمسون ألف دابة (٥٦)، وسار هذا الجيش مخت قيادة الإفشين الذي ذاع صيته عقب نجاحه في القضاء على الفتنة التي حدثت بمصر، والذي شارك أيضا في القضاء على

<sup>(</sup>۵۲) الطبرى: نفس المصدر ج ١٠ ص ٣٣٥.

اليمقوبي: تاريخه ج ٣ ص ٤٧٥.

المسعودي: مروج الذهب ج ٣ ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>۵۳) ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٤٧.

<sup>(54)</sup> Bury: Op. Cit. p. 262.,

العريني: الدولة اليزنطية ص ٢٨١.

<sup>(55)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185.

<sup>(</sup>٦٥) ميخاليل السهاني ج ٣ ص ٩٥. (57) Bury: The Mustasim's March through Capadocia p. 120,

بابك الخرمي وثورته في المشرق وسلك طريق مرعش عبر جبال طوروس، وزحف الجيشان الآخران تحت قيادة الخليفة نفسه والقائد أشناس التركي عبر أبواب قيليقيا وبخت قيادة كل منهما قوة تقترب من قوة الإفشين أى أن عدد جنود هذين الجيشين الأخيرين نحو ستة وستين ألف مقاتل، واتفق قادة الجيوش الثلاثة على التلاقي في سهول أنقرة قبل الزحف على عمورية (٥٧)، وكانت القيادة العليا على الجيوش الثلاثة بطبيعة الحال للخليفة المعتصم نفسه الذي قرر أن يسير هو وأشناس متقاربين.

وبعبارة أخرى جرى تقسيم الجيش العباسي الكبير إلى ثلاثة أقسام: قسم تحت قيادة المعتصم نفسه، وقسم يليه في الأهمية تحت قيادة الإفشين، والثالث يحت قيادة أشناس التركى تحسبا وحذراً، على أن يسير الإفشين من طريق تختلف تماما عن الطريق الذي يسلكه المعتصم وأشناس (٥٨). أي يسير الإفشين إلى أنقرة عن طريق مرعش ودرب الحدث، ويسير بعد ذلك بقليل أشناس والمعتصم من الطوانة صوب الشمال إلى أنقرة ولايتخذان الدرب الآخر - درب أبواب قيليقيا - الذي يتوقع ثيوفيلوس قدوم المسلمين منه، على أن يسبق أشناس المعتصم بيومين(٥٩).

أدرك الإمبراطور ثيوفيلوس أن هدف الجيوش الإسلامية هو أنقرة وعمورية فخرج من القسطنطينية في مايو سنة ٨٣٨م، وانجه نحو عمورية واظهر اهتماما بالغا بزيادة تخصينها وتقوية حاميتها، وأشرف بنفسه على ذلك وحشد فيها كميات كبيرة من المؤن والزاد والعتاد استعدادا لحصار قد يطول، وعهد إلى

وأنظر العدوى: الدولة الإسلامية ص ١٠٢ وأنظر العدوى: الدولة الإسلامية ص ١٠٢ (58) Bury: Eastern Roman Empire, p. 263 Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185

<sup>(</sup>٥٩) ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٤٧

إثيتيوس وتسميه المصادر الإسلامية «باطس» ولعله «ياطس» (٦٠) قائد ثغر الأناضول بالدفاع عن عمورية باعتبارها قاعدة الثغر وأهم المدن فيه (٢١٠)، في الوقت الذي خطط فيه للزحف إلى بقعة تمكنه من مفاجأة الجيش الإسلامي أثناء تقدمه صوب الشمال إلى أنقرة قبل أن يصل إلى المدينة نفسها، وكان أن جمع قواته عند نهر هاليس Halys وهو نهر صغير يصب في البحر الأسود في أقصى خرسيون، حيث يستطيع أن يقطع الطريق على القوات الإسلامية، دون أن يدرى أن ثمة جيشا آخر أتخذ الطريق الآخر مباشرة نحو أنقرة سالكاً درب الحدث بقيادة الإفشين (٦٢).

وفى الوقت الذى سير فيه الخليفة المعتصم الجيش الثانى على رأسه أشناس التركى ليخطو فى حذر ويحاول استطلاع المكان الذى عسكر فيه الإمبراطور، كان الإمبراطور نفسه قد وقف على خطة المسلمين وعلى نبأ تقدم جيش آخر نحو أنقرة من الدرب الآخر، فاضطربت خطط الإمبراطور واضطر إلى ترك مكمنه عند نهر الهاليس وتقدم ليفاجئ الإفشين ويمنعه من التقدم إلى أنقرة، غير أن الإفشين مالبث أن اصطدم بالإمبراطور عند دازيمون معركة هامة (٦٢) فى ٢٢ يوليو سنة ٨٣٨م/٢٥ شعبان ٢٣٢ هـ أنزل الإفشين فيها هزيمة ساحقه بالإمبراطور، فوقع الاضطراب فى صفوف البيزنطيين وهرب الإمبراطور نفسه فى حالة سيئة وشاع أنه لقى مصرعه (١٤٤)، وفتح الطريق أمام المسلمين إلى المدينة نفسها،

<sup>(</sup>٦٠) الطبرى: تاريخ الرسل ج ١٠ ص ٣٣٩،

المسعودى: مروج الذهب ج ٣ ص ٤٧٣ Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185 (٦١) فازيلييف: العرب والروم ص ١٣٢،

<sup>(62)</sup> Bury: Op. Cit. p. 264 (63) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 185 Bury: Op. Cit. pp. 264-5

<sup>(</sup>٦٤) ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٤٨

ومالبث الخليفة المعتصم نفسه وأشناس أن اقتحما مدينة أنقرة بعد مقاومة باهتة (٢٥٠) بسبب مابلغ أهلها من هزيمة الإمبراطور وما راج من أن هذا قد لقى حتفه في ميدان القتال، ولحق الإفشين بالجيوش الإسلامية في أنقرة فأنزل الجميع بها الخراب والدمار حتى يشفى الخليفة غلة انتقامه لما حدث لمسلمى زبطرة (٢٦٠).

وعلى الرغم من أن الإمبراطور ثيوفيلوس قد أرسل في ذلة يلتمس من الخليفة الصفح ويطلب عقد الصلح ويعرض إعادة بناء زبطرة وإعادة من بقى من سكانها إليها (٦٧٠)، وإطلاق سراح من عنده من أسرى المسلمين، وأن يسلم الخليفة كل من ارتكب في زبطرة عملا من أعمال العنف أو القسوة، إلا أن المعتصم لم يستجب لتوسلات هذا الإمبراطور ورفض كل عروضه (٦٨٠)، وتركه قابعا في دورليوم ينتظر ماسوف يحل بعمورية من المصير المحتوم (٦٩٠).

سلك المعتصم بعد ذلك في زحفه على عمورية نفس الخطة، فقسم جيشه إلى ثلاثة أقسام، قاد هو أحدها وجعل كلا من الإفشين وأشناس على المجيشين الآخرين، وتقدم أشناس في المقدمة هذه المرة، وسار المعتصم نفسه في الوسط، على حين سار الإفشين في المؤخرة، «وأمرهم أن يحرقوا فيما بين أنقرة وعمورية» (٧٠). وتقدم الجميع صوب عمورية فأنزلت الجيوش الثلاثة،

(٦٥) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج ١٠ ص ٣٣٨.

(٦٦) ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٤٨ فازيلييف: العرب والروم ص ١٤٣

(٦٧) اليعقوبي: تاريخه ج ٢ ص ٤٧٦

y; Op. Cit. p. 273

(٦٩) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ١٠ ص ٧٤٢. فازيلييڤ: العرب والروم ص ١٤٣

(۷۰) الطبرى: نفسه ج ۱۰ ص ۳۳۸،

(68) Bury; Op. Cit. p. 273

ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٤٩

الخراب والدمار بكل ما اجتازت به من أراضي الروم، حتى وصلوا إلى عمورية بعد سبعة أيام، ومالبث المعتصم أن ألقى الحصار على عمورية في أغسطس من نفس العام (٨٣٨م)(٧١)، وكانت مدينة حصينة يحيط بها سور مرتفع عليه أكثر من أربعين برجاً، وأحاط بها خندق واسع.

استمر حصار المسلمين لعمورية نحو أسبوعين ثم أعلنت المدينة التسليم فدخلها المسلمون ووقع في أيديهم عدد كبير من الأسرى والسبي من النساء والأطفال، فضلا عن الغنائم الوفيرة، وأعملت الجيوش الإسلامية فيها التخريب والتقتيل، وأخذت سيوف المسلمين تحصد كثيرا من أهلها(٧٢) وحاميتها حتى يشفى الخليفة غلة انتقامه، وأخذ الخليفة منها كثيراً من الأسرى في طريق عودته (٧٣). وفي نفس الوقت قبض المسلمون على إثيتيوس (ياطس)، وبلغ من كثرة الغنائم أن أمر المعتصم «ألا ينادي على السبي إلا ثلاثة أصوات ليتروج البيع... وكان ينادى على الرقيق خسمة خسمة وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة، (٧٤).

وبعد التماسات وتوسلات من الإمبراطور، وافق المعتصم على عقد الصلح خاصة وقد حقق الخليفة معظم أهدافه وشفى غلة انتقامه، فتقرر عقد الصلح سنة ١٨٤١م، وإن لم يمنع ذلك المعتصم من التفكير في غزو القسطنطينية بعد أن فتح الطريق إليها بفتح عمورية كما أن التفكير في غزو القسطنطينية لم يكن أمرا جديدا في سياسة العباسيين في هذه الفترة فقد فكر

<sup>(71)</sup> Cedrenus: Op. Cit. p. 135
Genesius: Op. Cit. p. 65
(72) Zonaras: Op. Cit. p. 417
Bury: Op. Cit. p. 266

<sup>(</sup>٧٣) الطبرى: نفس المصدر ج ١٠ ص ٣٤٣، 130-131 الطبرى: نفس المصدر ج (٧٤) ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٥٠

فيه المأمون أيضا لكن الموت لم يمهله لتنفيذه، ولهذا فقد فكر المعتصم أيضا في غزوها عقب سقوط عمورية مباشرة (٧٥) لولا اضطراره للعودة إلى بلاده بسبب ماترامي إليه من أنباء سيئة عن محاولة مؤامرة لخلعه من الخلافة (٧٦) ، ولكن المعتصم ظل يفكر في غزو القسطنطينية بعد انصرافه عن مواصلة الجهاد في آسيا الصغرى، وفي نفس الوقت أيقن ثيوفيلوس أن ارتداد المعتصم ليس إلا مقدمة لمعاودة الكرة من جديد، حينما تسنح الظروف وتتهيأ الفرصة مع إحساسه بآثار الهزائم التي لقيتها بيزنطة في الغرب وفي الشرق على حد سواء أمام الأغالبة في صقلية ومن الأندلسيين في كريت(٧٧)، فضلاً عما لقيه من هزائم في آسيا الصغرى في الشرق، لهذا فكر الإمبراطور في الخروج من هذه المحنة معولا على التماس المساعدة من الغرب الأوربي.

بعث ثيوفيلوس سفارة إلى لويس التقى عاهل الفرنجة وإمبراطور الغرب (٧٨)، يحثه على القيام بعمل عسكرى ضد المسلمين في الشرق بغزو مصر أو الشام، ليشغل العباسيين عن بيزنطة ويضعف قوة المعتصم ويبعثرها ، إلا أن هذه السفارة لم تنجح في إستثارة لويس التقى أو في تخفيزه لعمل عسكرى في الشرق، بل شغل في هذه المرحلة بمشاغله الخاصة والنزاع بين أبنائه (٧٩). كما أرسل ثيوفيلوس إلى دوق البندقية لإثارته ضد الأغالبة وأهل كريت من المسلمين (٨٠) ليشغل هؤلاء عن التحالف مع العباسيين، كما

<sup>(75)</sup> bury: Op. Cit. p. 274.

<sup>(</sup>٧٦) الطبرى نفسه ج ١٠ ص ٣٤٧، المسعودى: مروج الذهب ج ٣ ص ٤٧٣

ابن الأثير: الكامل ج ٥ ص ٢٥١

<sup>(77)</sup> Ostrogorsky; Op. Cit. p. 185.(78) Camb. Med. Hist. v. 3, pp. 10-11. (79) Oman: Op. Cit. p. 409.

<sup>(</sup>٨٠) ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس ص ٩٧–٩٨ ( ترجمة د. عبد العزيز سالم)

سعى ثيوفيلوس إلى إقامة محور سياسي مع أمير الأندلس الأموى عبد الرحمن الثاني ضد العباسيين (٨١)، إلا أن هذه المساعي لقيت فشلا ذريعا وفشلت مساعى الإمبراطور لدى الغرب في إخراج بيزنطة من محنتها (٨٢).

وفي نفس الوقت لم ينثن المعتصم عن عزمه في غزو القسطنطينية، فكان أن أعد نحو أربعمائة سفينة لغزو العاصمة البيزنطية، أبحرت فعلا من مواني الشام سنة ٨٤٢م/٢٢٧ هـ، غير أن المعتصم مالبث أن توفي في نفس العام، على حين فاجأت العواصف السفن الإسلامية فدمرت بعضها وعاد الباقي إلى موانيه (٨٣). ومالبث الإمبراطور ثيوفيلوس نفسه أن توفي هو الآخر ولحق بالمعتصم في نفس الشهر سنة ٨٤٢م/٢٢٧هـ، وقضى نحبه مهموما بعد هزيمته وضياع هيبته وفشله في سياسته الخارجية، وانتهت بذلك حلقة هامة في الصراع بين البيزنطيين والمسلمين في ذلك الوقت (٨٤).

أما فيما يختص بسياسة ثيوفيلوس اللاأيقونية، فقد نكل هذا الإمبراطور بياد الصور والأيقونات، وسار على نهج ماحدث زمن الإمبراطور قنسطنطين الخامس بأن ركز الهجوم على الأديرة، ولهذا فقد جرت المرحلة الأخيرة من اللأيقونية زمن ثيوفيلوس (٨٥)، فلقد أنزل العقاب بكل من بشر بها من الرهبان، وأمر بتحريم الصور الدينية بالقسطنطينية لمنع انتشارها. لكن على

حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر المتوسط ص ١٦٥ مقالة.

محمد الشيخ: دولة الفرنجة ص ٩٧.

<sup>(</sup>٨١) ابن الأثير: الكامل ج٦ ص ٤١٧ (سنة ٢١٥هـ)، المقرى: نفح الطيب ج١ ص ٣٣٤ محمد الشيخ: دولة الفرنجة ص ٩٧.

<sup>(82)</sup> Bury: Op. Cit. p. 273.

<sup>(82)</sup> Bury. Op. Cit. p. 273.
(83) Bury: Op. Cit. p. 272.
(84) Camb. Med. Hist. v. 4, p. 131.
(85) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 186.

الرغم من ذلك فلم تلق سياسة هذا الإمبراطور إلا الفشل الذريع (٨٦)، ولم تتجاوز هذه السياسة اللاأيقونية حدود العاصمة، حتى أن آسيا الصغرى ذاتها موطن اللاأيقونية صارت تنكر حينئذ السياسة اللاأيقونية. وهكذا لم تلق هذه السياسة إلا تأييدا محدودا وبمجرد وفاة الإمبراطور سنة ١٤٤٦م انتهت اللاأيقونية، ولم تلبث بيزنطة أن تخلصت من هذه الأزمة وبدأت عصرا جديدا فى تارىخها (٨٧).

### ميخائيل الثالث (٨٤٢-٨٦٧م) ونهاية الأسرة العمورية :

توفى الإمبراطور ثيوفيلوس سنة ٨٤٢م، وترك ابنه ووريثه ميخائيل الثالث دون السادسة من عمره، ولهذا فقد تولت الوصاية عليه أمه ثيودورا يساعدها مجلس من كبار رجال أسرتها (<sup>۸۸)</sup>. وفي نفس الوقت قام على تنشئة الصغير خاله برداس، فأهمل في تربيته وتنشئته فساء خلقه وأدمن شرب الخمر والمقامرة وغيرذلك من الموبقات، حتى أطلق عليه البيزنطيون لقب «السكير» (٨٩)، ويبدو أن خاله برداس تعمد ذلك حتى يظل يشارك ابن اخته الحكم ويهيمن على شئون الدولة، واستمر الحال على ذلك حتى كره ميخائيل الثالث هذه الهيمنة فدبر مؤامرة لقّتل خاله اشترك فيها باسيل المقدوني، وجرى قتل برداس في نهاية الأمر فتخلص ميخائيل الثالث من وصايته (۹۰).

ومالبث الحكام الجدد أن قاموا بانقلاب ديني خطير حين قرروا إعادة

<sup>(</sup>٨٦) العريني : الدولة البيزنطية ص ٢٩٣.

<sup>(87)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 186.
(88) Cedrenus: Op. Cit. p. 139.
 Bury: Op. Cit. p. 143.
(89) Hussy: Op. Cit. p. 31.
(90) Oman: Op. Cit. pp. 490-491.
 Ostrogorsky: Op. Cit. pp. 197-8.

عبادة الصور المقدسة، كما تقرر إعادة الأيقونات إلى المواضع التى انتزعت منها بالكنائس، وتم بذلك القضاء على اللاأيقونية قضاء تاما (٩١)، وفشلت بذلك المحاولة التى جرت لإخضاع الكنيسة لسلطة الدولة على مدى سنوات طويلة، وإزدادت مكانة الكنيسة وارتفع شأنها (٩٢). فكما أحدثت أيرين من قبل انقلابها الديني وهي وصية على ابنها قامت ثيودورا بإحداث انقلاب مماثل وهي وصية على ابنها ميخائيل الثالث، فعزلت البطريرق اللاأيقوني (حنا النحوى) والأساقفة اللاأيقونيين، ودعت مجمعا دينيا للانعقاد في العاصمة لإعادة الأيقونية، وتعرض الأيقونيون للإضطهادات الشديدة وأخذوا يهجرون البلاد بالجملة (٩٣).

ويبدو أن استقرار الأحوال في البلاد في بداية عهد ميخائيل الثالث، وعودة عبادة الصور قد أغرى الحكام الجدد بإستئناف الحرب ضد المسلمين، فبعثوا بحملة بحرية ضخمة لمهاجمة جزيرة كريت سنة ٨٤٣م على رأسها الوزير البيزنطي نفسه، ومجحت الجيوش البيزنطية في النزول بالجزيرة إلا أن مسلمي الجزيرة انتهزوا فرصة عودة الوزير إلى القسطنطينية بعد سماعه أخباراً سيئة، وقاموا بمهاجمة الفرق البيزنطية وأنزلوا بها هزيمة ساحقة، وفشلت الحملة في تحقيق أهدافها (٩٤٠).

ولابد وأن فشل الإمبراطورية في سياستها في كريت وصقلية فضلا عما

<sup>(91)</sup> Oman: Op. Cit. pp. 489-90. Ostrogorsky: Op. Cit. p. 195.

<sup>(</sup>٩٢) العريني: الدولة البيزنطية ص ٢٩٥.

فازیلییف : العرب والروم ج ۱ ص ۳۳۶، العرینی: نفسه ص ۲۹۷.

غير أن ثيودورا الوصية على الإمبراطور وحكام بيزنطة الجدد عادوا إلى محاولة الرد على فشل حملة كريت، فأرسلوا حملة بحرية ضخمة لمهاجمة سواحل مصر، التي أمدت جزيزة كريت بالمؤن والمساعدة، وتألفت الحملة البحرية البيزنطية من ثلاث أساطيل كل منها تكون من نحو مائة سفينة كلف أحد هذه الأساطيل بمهاجمة دمياط في حين كلف الآخران بمهاجمة سواحل الشام (٩٧٠).

وفى مايو سنة ٨٥٣م، نزل الأسطول البيزنطى عند دمياط ولم يكن بها حامية، لأن آخر ولاة مصر من قبل الخلافة العباسية كان قد استدعى إليه فى الفسطاط رجال حامية المدينة للإحتفال بحلول عيد الأضحى (٩٨)، ولهذا فقد تعرضت المدينة للنهب والسلب على أيدى البيزنطيين، ووقع فى أسرهم نحو ستمائة من المسلمين والأقباط وقدرا هائلا من المؤن الذى أعد لإرساله إلى جزيرة كريت، وبعد يومين انسحب البيزنطيون عائدين إلى بلادهم (٩٨)، ولم

<sup>(</sup>٩٥) الطبرى: تاريخ الرسل ج ١١ ص ٢٠، العريني : نفسه ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٩٦) الطبرى: تاريخ الرسل ج ١١ ص ١٩، العدوى : الدولة الإسلامية ص ١١٣.

<sup>(97)</sup> Bury: Op. Cit. p. 292.

190. الإمبراطورية البيزنطية لقسطنطين السابع ص ١٩٥

<sup>(</sup>٩٨) فازيلييڤ : العرب والروم ص ١٨٩.

<sup>(99)</sup> Bury: Op. Cit. p. 293.

بجد محاولات البيزنطيين على عهد ميخائيل الثالث في استرداد جزيرة كريت من أيدى المسلمين، كما فشلت حملاتهم في الشرق في إحراز أي نصر على المسلمين في جبهة آسيا الصغرى(١٠٠).

ولقد جرى عزل ثيودورا عن الحكم سنة ٨٥٦م وإبعادها عن السلطة في الوقت الذي بلغ فيه ابنها ميخائيل الثالث سن الرشد وبدأ ينشط لإثبات كفاءته وأحقيته في الانفراد بالسلطة(١٠١)، فعادت الإمبراطورية البيزنطية إلى استئناف الهجوم على التخوم الإسلامية عند سميساط وآمد وأعالى الرافدين، وقاد ميخائيل الثالث جيشه لمنازلة المسلمين على الحدود رداً على الغارات التي قادها أمير ملطية وأمير طرسوس بمعاونة أعداء الدولة البيزنطية في آسيا الصغرى، والمنشقين عليها من البيالصة الذين تعرضوا للإضطاد عقب القضاء على الحركة اللاأيقونية(١٠٢). وحينما شرع ميخائيل الثالث في مهاجمة الأطراف الإسلامية دهمه المسلمون فألحقوا به هزيمة قاسية ولم ينج من القتل إلا بصعوبة بالغة. ولما عاود الهجوم بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة ٩٥٨م تصدى له عمر والي ملطية فأنزل به هزيمة أخرى فر على أثرها في حالة سيئة، بل إن عمر هذا تقدم في الأراضي البيزنطية حتى بلغ سينوب، وخرب ودمر ماصادفه وعاد بعد ذلك بأربعة أعوام فوصل إلى شواطئ البحر الأسود (١٠٣).

غير أن الإمبراطور ميخائيل الثالث بادر بحشد جيش كبير بلغ على حد قول بعض الروايات نحو خمسين ألف محارب، ونجح في نصب كمين لعمر والى ملطية، فأنزل به الهزيمة ولقى عمر نفسه مصرعه وهو يقاتل جيشا

<sup>(100)</sup> Bury: Op. Cit. p. 279. (101) Oman: Op. Cit. p. 490. (102) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 197. (103) Bury: Op. Cit. pp. 279-283.

يفوقه، في العدد والعده (١٠٤)، وحقق الإمبراطور بعض الانتصارات سنة ٨٦٤م عند أعالى الفرات منتهزا فرصة مرور الخلافة العباسية بمحنة وبسبب يحكم الأتراك في الخلفاء وعزلهم، حتى أرغم الخليفة المستعين على التنازل عن الخلافة سنة ٨٦٦م، ودخلت الدولة العباسية في دور التداعي والاضمحلال (١٠٥). وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع الإمبراطور ميخائيل الثالث أن يزعزع الوجود الإسلامي بجزيرة كريت أو جزيرة صقلية، بل على عكس ذلك رسخت أقدام المسلمين في جزيرة صقلية واستولوا على أجزاء جديدة منها، وأخذوا يضيقون على سيراكوز عاصمتها التي سقطت في أيديهم في عهد الأسرة المقدونية (١٠٦١).

ولقد تشابكت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية زمن ميخائيل الثالث وبين بعض الأمم الأخرى مثل الروس والخزر والصقالبة، أما الروس فقد قاموا في عهد هذا الإمبراطور بأول هجوم لهم على القسطنطينية سنة ٨٦٠م، منتهزين فرصة انشغال الإمبراطور بحرب المسلمين في آسيا الصغرى (١٠٧٠). غير أن الإمبراطور مالبث أن عاد مسرعا واستطاع أن يجبر الروس على الإرتداد عن عاصمته، ونجح في تخليص القسطنطينية من خطر جديد بات يتهددها (١٠٨٠)؛ وربما لذلك فكرت بيزنطة في محاولة تحويل هذا الشعب إلى المسيحية الأرثوذكسية درءا لخطرهم واتقاء لشرهم، ومحاولة لجعلهم يدورون

<sup>(104)</sup> Hussey: Op. Cit. p. 35. Ostrogorsky: Op. Cit. p. 200.

<sup>(</sup>١٠٥) المسعودى : التنبيه والإشراف ص ٣٧٧.

<sup>(106)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 206. Oman; Op. Cit. pp. 484-5.

<sup>(</sup>۱۰۷) المسعودى: مروج الذهب ج ١ ص ٣١٩. التنبيه والإشراف ص ١٢١،

Obslensky: Byzantine Common - wealth, pp.182-3 (108) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 202.

في فلك الإمبراطورية البيزنطية، لتنفذ إليهم تيارات الحضارة البيزنطية والمسيحية الأرثوذكسية (١٠٩).

وإذا كانت علاقات بيزنطة بالروس في عهد ميخائيل الثالث قد بدأت علاقات عدائية، الأمر الذي جعل بيزنطة تحاول احتواء هذا الشعب والتأثير فيه دينيا وحضاريا ليصبح من الشعوب المرتبطة بها(١١٠)، فإن علاقات بيرنطة بالخزر على عهد هذا الإمبراطور قد سادتها المودة والموادعة، فقد أرسل خاقان الخزر سنة ٨٦٠م إلى الإمبراطور ميخائيل الثالث يطلب مبعوثين بيزنطيين لتعليمهم الديانة المسيحية، فتحمس البطريرك فوتيوس ونصح الإمبراطور حكما يقول دنلوب(١١١)\_ بإرسال قنسطنطين أحد تلامذة فوتيوس على رأس هذه البعثة، فوافق الإمبراطور، واتجه قنسطنطين إلى بلاد الخزر بعد أن بقي لفترة في خرسون لتعلم اللغة الخزرية، ومنها سلك طريق الدون - الڤولجا إلى إتيل ثم جنوبا إلى ساحل بحر قزوين حتى التقى بخاقان الخزر في ساماندر -Sam andar . وعلى الرغم مما بذله قنسطنطين هذا والبعثة التبشيرية المرافقة له من جهد، إلا إنه لم يجر سوى تعميد نحو ماثتي شخص ولم تحقق البعثة النجاح المرتقب ، ثم عاد بعد ذلك إلى القسطنطينية(١١٢).

وما حدث مع الخزر حدث مع الصقالبة في موراڤيا، الذين أرسلو إلى الإمبراطور ميخائيل الثالث يطلبون بعثة دينية تبشر بينهم بالمسيحية، لأنهم يبدو خشوا أن تنتقل إليهم المسيحية عن طريق الفرنجة فيصبحون محصورين بين الفرنجة من جهة والبلغار من جهة أخرى(١١٣)، فالتمسوا علاقات المودة من بيزنطة وأرادوا تلقى المسيحية منها، فأرسلت البعثة إلى هناك فعلا، ولكنها لم

<sup>(109)</sup> Ibid. p. 203. (110) Bury: Op. Cit. pp. 421-2. Hussey: Op. Cit. p. 38. (111) Dunlop: Op. Cit. p. 194. (112) Ibid. pp. 194-5. (113) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 203.

تحقق أيضا نجاحا يذكر، ولم توفق إلا توفيقا محدوداً، وعادت بعد مقتل ميخائيل الثالث وولاية باسيل المقدوني (١١٤).

والأهم من ذلك كله ماحدث من علاقات مع البلغار لأنهم العدو اللدود الذي كان يتربص بالإمبراطورية في جهة الدانوب، وزاد من خطر هؤلاء البلغار محاولتهم التحالف مع الفرنجة الأمر الذي أقلق ميخائيل، وخشى أن يترتب على ذلك التحالف أن يخضع البلغار لسيطرة كنيسة روما ويتلقون المسيحية من الغرب (١١٥). ولهذا فقد توجه الإمبراطور ميخائيل الثالث في صيف سنة ٨٦٣م على رأس جيشه لمهاجمة الأراضي البلغارية على حين توجه الأسطول البيزنطي بجاه ساحل بلغاريا على البحر الأسود، وصادفت هذه المظاهرة البحرية حظا مواتيا نظرا لاختلال أحوال البلغار في ذلك الوقت، بسبب تعرضهم للمجاعة ولغياب جزء كبير من جيشهم أرسل لمعاونة الفرنجة بمقتضى اتفاق التحالف بين الجانبين (١١٦).

وأمام الحشود البيزنطية اضطر ملك البلغار إلى الإذعان وقبل ماعرضه الإمبراطور من شروط لإيقاف الحملة، أهمها أن تتخلى بلغاريا عن محالفة الفرنجة وأن تقبل المسيحية من بيزنطة، وأن تعقد مع البيزنطيين معاهدة، وتم عقد الصلح فعلا سنة ٨٦٤م(١١٧)، ومن ثم شرع رجال الدين اليونانيين في تنظيم الكنيسة البلغارية وتنصير البلغار، على الرغم من أن البابا والفرنجة نافسوا بيزنطة في استقطاب البلغار إلى الكنيسة اللاتينية، وارتبطت بلغاريا حينمذ بالدولة البيزنطية من الناحيتين الدينية والسياسية (١١٨)، ولهذا فقد خرجت بيزنطة من هذا النزاع مظفرة وظلت كنيسة بيزنطة وكنيسة البلغار على وفاق

<sup>(114)</sup> Bury: Op. Cit. pp. 400-401.
(115) Oman: Op. Cit. p. 491.
(116) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 205.
(117) Bury: Op. Cit. pp. 384.
(118) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 205.

تام أكثر من قرنين من الزمان (١١٩).

وعلى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث أيضا اشتد الجدل في الأمور الدينية بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما على عهد البابا نيقولا الأول، فضلا عن التنافس بين الكنيستين على استقطاب البلغار(١٢٠)، واتهم فوتيوس بطريرق القسطنطينية البابا بالزندقة، وجرى عقد مجمع ديني في القسطنطينية سنة ٨٦٧م تولي رئاسته الإمبراطور ميخائيل الثالث نفسه، وتقرر في هذا المجمع قطع البابا نيقولا الأول من رحمة الكنيسة وبطلان مذهب كنيسة روما بشأن الروح القدس واعتباره هرطقة واعتبر تدخل روما في شئون كنيسة بيزنطة أمرا غير مقبول (١٢١). وبذلك حدث الإنشقاق الديني بين الكنيستين وزادت حدة الخلاف بينهما.

وفي ذروة الجدل والشقاق وقعت ثورة في القصر الإمبراطورى بالقسطنطينية أدت إلى تغيير الأمور، ووضعت نهاية تعسة للأسرة العمورية، ورفعت أسرة جديدة إلى العرش هي الأسرة المقدونية (١٢٢)، فقد لقى ميخائيل الثالث حتفه على يد رجل كان قد استعان به من قبل في تنفيذ مؤامراته، وتثبيت أقدامه في السلطة هو باسيل الذي عرف بباسيل المقدوني، والذى انتمت إليه الأسرة المقدونية ذائعة الصيت في حكم بيزنطة (١٢٣)، فقد طمع هذا الرجل وكان من أصل وضيع في الوصول إلى العرش وخاف في نفس الوقت على حياته بعد أن اعترى ميخائيل الثالث نوع من التقلب

<sup>(119)</sup> Runciman: First bulgarian Empire, p. 99.

<sup>(</sup>انظر أيضا رانسمان: الحضارة البيزنطية ص ١٤٢ (مرجم). (120) Bury: Op. Cit. p. 384. (مرجم). (121) Oman: Op. Cit. p. 453. (مرجم). (122) Bury: Op. Cit. pp. 166. Ostrogorsky: Op. Cit. p. 206. (123) Oman: Op. Cit. p. 492.

فأسرف فى الشراب وإزداد قسوة وغلظة وغالى فى الإسراف والانحلال، فدبر باسيل مؤامرة اغتيل على أثرها ميخائيل الثالث فى سبتمبر سنة ١٩٦٧م، وجرى إحلال باسيل محله فى الحكم لتبدأ فترة جديدة ومثيرة فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (١٢٤).

(124) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 206. Bury: Op. Cit. pp. 166



## القصل السادس الأسرة المقدونية (١٠٥٧ – ١٠٥٧) العصر الذهبي للدولة البيزنطية

النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية (٨٦٧ - ٩٦٣م) :

حكمت هذه الأسرة المقدونية نحو قرنين من الزمان، جاء النصف الأول من عهدها بداية لعصر جديد في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، حكم خلاله أربعة من الأباطرة على مدى نحو قرن من الزمان، نقلوا الامبراطورية خلاله إلى طور جديد في تاريخها تميز بالقوة وبداية العظمة في كافة نواحي الحياة خاصة في النواحي العسكرية والاقتصادية والحضارية، ولكن القرن الثاني من عصر هذه الاسرة وبخاصة عهود ثلاثة من الأباطرة خلاله على مدى أكثر من ستين عاما مثل العظمة الحقيقية لعهد الأسرة المقدونية(١)، وهي الفترة التي خرجت فيها بيزنطة الى سياسة الهجوم على الدولة الاسلامية لأول مرة منذ الفتوحات الاسلامية قبل ثلاثة قرون أو يزيد، واحتلت الامبراطورية البيزنطية خلال هذه الفترة مكانة سامية بين الدول ومثلت قوة عظيمة تستند إلى قاعدة قوية عسكريا واقتصاديا وحضاريا حققت لها مجداً لايدانية مجد(٢).

ومن سوء حظ المسلمين أن هذه العظمة البيزنطية صادفت تخللا في قوى المسلمين في الشرق وبداية تداعى العظمة الاسلامية في الشرق الأدني، الأمر الذي أضفى على عصر الأسرة المقدونية هيبة وسموا جعلها تنفرد بمكانة لم تكن لتحققها لو أن المسلمين حافظوا على قوتهم وتصدوا لهذه الصحوة العظيمة التي شهدتها الإمبراطورية خلال حكم هذه الأسرة وبالذات في

<sup>(1)</sup> Lemerle: op. cit. p. 86. (2) Ibid. p. 86.

النصف الثانى من عصر هذه الأسرة أى فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى) (٣) والربع الأول من القرن الحادى عشر الميلادى.

أسس باسيل الأول المقدوني الأسرة الجديدة التي حكم خلال القرن الأول من عهدها أربعة من الأباطرة هم : باسيل الأول المقدوني ( $^{917}$  –  $^{180}$ ) ثم ليو السادس ( $^{917}$  –  $^{919}$ ) ثم قنسطنطين السابع ( $^{90}$  –  $^{90}$ ) ورومانوس الثاني ( $^{90}$  –  $^{91}$ )، ثم بلغت بيزنطة أوج عظمتها في القرن الثاني من عهد هذه الأسرة الذي شمل عهود ثلاثة من أعظم الأباطرة على الإطلاق هم: نقفور فوقاس ( $^{91}$  –  $^{91}$  م) ثم حنازمسكيس ( $^{91}$  –  $^{91}$  م) وبعد ذلك دخلت الأسرة المقدونية في السنوات الباقية من عمرها في فترة ضعف واضمحلال مابين سنتي  $^{91}$  وحتى نهاية عهدها سنة  $^{91}$  م

## باسيل الأول المقدوني (٨٦٧ - ٨٨٨م):

اعتلى باسيل المقدوني أو باسيل الأول العرش عقب اغتيال ميخائيل الثالث السكير. وكان باسيل هذا قد ولد في مقدونيا وبالتحديد في تراقيا، وكان أبوه أرمينيا، ومن المرجح أن أمه كانت سلافية فاتخد في هذا الرجل الأرض والسلاف، فأدى هذا الاتخاد إلى العظمة التي عاشتها بيزنطة في عهد الأسرة التي أسسها هذا الامبراطور(٥)، وعند اعتلائه العرش لم تكن الأحوال في الدولة مناسبة ولا الظروف مهيأة لحكم هادئ، بل تكاثرت المشاكل الداخلية والخارجية ونشب النزاع الديني وكان الانشقاق بين الكنيستين

 <sup>(</sup>٣) مسكويه: تجارب الأم ج٢ ص ٢٠١،
 ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٥٤٠ – ٥٤١.

<sup>(4)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, p. 51. Ostrogorsky: op. cit. p. 207.

<sup>(</sup>٥) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٢٥٣.

الشرقية والغربية قد حدث واستشرت الفتن بينهما(٦٦) بسبب رغبة روما في تأكيد سلطانها على كل الكنائس بما في ذلك الكنيسة الشرقية، وبذل البابا نقولا الأول جهدا كبيرا في محاولة لإرغام القسطنطينية على التسليم بزعامة روما في الوقت الذي تطلع فيه بطريرق القسطنطينية الذائع الصيت فوتيوس للاستقلال وتأكيد الذات البيزنطية في الشئون الدينية والروحية(٧).

غير أن باسيل اهتم في بداية عهده بتهدئة الأمور في الكنيسة وحل المشكلة الدينية التي شغلت الأذهان، فأبعد البطريرق فوتيوس وعزله من منصبه بمجرد أن آلت إليه السلطة حتى يرضى البابوية من ناحية ويكسب عطف البيزنطيين من ناحية أخرى (٨)، لكنه عاد فاستدعى فوتيوس من منفاه وعينه بطريرقا في القسطنطينية دون أن يحفل بمعارضة البابوية بعد أن ثبت أقدامه في السلطة(٩) ، بل وعهد إليه بتربية وتنشئة أبناء الامبراطور الصغار إمعانا في تقريبه وإعلاء مكانته.

وفي نفس الوقت جرى باسيل على سنة الأباطرة البيزنطيين من حيث الاهتمام الشديد بأمور الدين والكنيسة، فحاول نشر المسيحية بين الشعوب الوثنية وبين المخالفين للمذهب الأرثوذكسي وجعل بيزنطة المركز الروحي للشعوب المجاورة حديثة العهد بالمسيحية. ويبدو أن الأصل الأوربي لباسيل الأول جعله يضطهد بشدة محطمى التماثيل وبخاصة البوليسيون واتباع هذه الطائفة من المسيحيين الشرقيين الذين انتشروا في أرمينيا وآسيا الصغرى منذ القرن الخامس الميلادي(١٠٠). ويرجع أنه حمدث في عمهده أن حماولت

<sup>(6)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 206.
(7) Bury: op. cit. pp. 186 - 192.
 Ostrogorsky: op. cit. p. 206.
(8) Vasiliev: op. cit. p. 303.
(9) Bury: op. cit. p. 204.
 Vasiliev: op. cit. p. 331.

<sup>(</sup>١٠) جوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية ص ١٤٩.

الامبراطورية البيزنطية أن تحول الروس إلى المسيحية، وإن كانت المحاولات الجادة في هذا الصدد قد حدثت على عهد الامبراطور باسيل الثاني في الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي، وهذا لاينفي أن يكون باسيل المقدوني قد حاول إدخال هذا الشعب في المسيحية وجذبه إلى المركز الروحي البيزنطي ليتلقى المسيحية من القسطنطينية(١١). كما اعتنق المسيحية في عهده أيضا الجانب الأكبر من القبائل الصقلبية في بعض نواحى البلقان، ولابد وأن باسيل اهتم بتحويل هؤلاء السلاف إلي المسيحية نظرا لأن أمه كانت سلاڤية ولهذا لقى السلاف عناية فاثقة منه (١٢٠)، واهتم باسيل الأول أيضا باخضاع اليهود للدولة وفرض المسيحية عليهم (١٣).

ويبدو أن باسيل الأول قد بذل كل هذا الجهد لخدمة العقيدة المسيحية تكفيراً عما اقترفه من آثام وتخفيفا لشعوره بالذنب لارتكابه بعض الجراثم قبل أن يلى العرش واشتراكه في بعض المؤامرات والاغتيالات سفكت فيها الدماء وأزهقت فيها الأرواح، ومابرح الناس يذكرونها له، فحاول أن يمحو تلك الصفحة ويتقرب إلى الكنيسة بالأعمال الطيبة. وهكذا حاول جهد استطاعته أن يمحو من أذهان الناس الحقيقة الخاصة بأنه كان يوما نديما للامبراطور ميخائيل الثالث السكير وصفيا له(١٤).

أما عن سياسته الداخلية فقد وجه باسيل الأول اهتمامه لمحاربة المسلمين في الشرق حتى جاءت حملاته بداية مرحلة جديدة من مراحل الزحف والتقدم المنتظم التي قامت به الامبراطورية البيزنطية على الأطراف الشرقية وضد

<sup>(11)</sup> Rambaud: Histoire de La Russie, pp. 44 - 49. Obolensky: Byzantine Commonwealth, pp. 189 - 90. (١٢) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٢٥٣.

<sup>(13)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 332.

<sup>(</sup>١٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا ج١ ص ١٧.

المسلمين في الشرق، حتى يشير المؤرخ شارل أومان إلى أنه لو قدر لباسيل الأول أن يخلفه أباطرة أقوياء لأمكن للامبراطورية البيزنطية أن تمد سلطانها على معظم الأقاليم التي دانت لجستنيان قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون(١٥). فقد صادف عهده بداية انحلال الخلافة الإسلامية وواتاه الحظ بقيام علاقات الود والسلم مع جيرانه المسيحيين في أرمينيا وروسيا وبلغاريا وجمهورية البندقية والإمبراطورية الغربية (١٦١). لذلك ابخه بقضه وقضيده ضد المسلمين في الشرق مستفيدا مما حدث من فتن في جوفها على أثر ازدياد نفوذ الترك في البلاط العباسي وانسلاخ الإمارات العربية عن الخلافة، إذ قامت الإمارة الحمدانية في إقليم الجزيرة ثم مدت سلطانها إلى شمال الشام، كما نهض بنو بويه في بلاد الديالمة بفارس، واستقل البريديون بخوزستان والصفاريون في الأقاليم الشرقية (١٧)، واستقل أحمد بن طولون بمصر سنة ٨٦٨م، ونشبت الحرب الداخلية في شمال إفريقية واشتدت المنازعات بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الأندلس (١٨)، ولم يعد للخليفة العباسي نفوذ فعلى سوى في بغداد وماحولها وبعض النفوذ الروحي في الولايات التي استقلت(١٩).

اندفع باسيل الأول على رأس جيشه نحو الشرق حتى بلغ إقليم أعالى الفرات، فاستولى في سنة ٨٧٣م على زبطرة وسميساط، ولم يوقف تقدمه سوى ما لحق به من هزيمة (٢٠)، حين حاول الاستيلاء على ملطية (٢١)، التي كانت من المعاقل الهامة في تلك المنطقة. وفي سنة ٨٧٦م ، استولى باستيل على قلعة اللؤلؤة التي تسيطر على الطريق من طرسوس إلى

<sup>(15)</sup> Oman: op. cit. p. 493.

<sup>(16)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 212. (17) Oman: op. cit. p. 493. (18) Vasiliev: op. cit. p. 303.

<sup>(</sup>١٩) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢٠) الطبرى: تاريخ الأم والملوك ج١١ ص ٨٤.

<sup>(21)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 211.

القسطنطينية (٢٢) ثم مالبث أن وقع عبد الله بن كاوس والى الثغور الشامية أسيرا في يده سنة ٢٦٤ هـ (٢٣). وإذا كان باسيل قد اكتفى بما أحرزه من نصر جزئى فى هذه الحملة إلا أن ما حققه من انتصارات لم يكن له نتائج حاسمة فى الجانب الإسلامى ولم يحقق به أيضا ما كانت الامبراطورية تصبوا إليه من آمال على الرغم من حماسته الطاغية فى محاربة المسلمين فى تلك الجهات (٢٤). إذ يبدو أن الخلافة العباسية لجأت إلى أحمد بن طولون فى مصر ليتولى بنفسه الدفاع عن الثغور الشامية، ولهذا آثر باسيل مهادنة ابن طولون لقوة شكيمته فأطلق سراح ابن كاوس وعددا من أسرى المسلمين، كما أرسل لابن طولون عدة مصاحف على سبيل الهدية (٢٥). لكن من الثابت أن باسيل وإن لم يغير كثيرا فى الأوضاع فى الشرق مع المسلمين إلا أنه بخح فى الإستيلاء على معظم المعابر التى كانت تنفذ منها الجيوش الإسلامية إلى آسيا الصغرى (٢٢).

هذا من ناحية علاقاته بمسلمى الشرق، أما مسلمى الغرب فقد ازداد خطرهم على كل من جنوب إيطاليا وساحل البلقان الغربى أو الساحل الشرقى للبحر الأدرياتي. ففى سنة ٨٦٧م استنجدت مدينة راجوزا بالامبراطور باسيل الأول على اثر قيام المسلمين من كريت وجنوب إيطاليا بمهاجمتها وإلقاء الحصار عليها، فاستجاب الامبراطور وبعث بأسطوله مؤلفا من نحو مائة سفينة نجحت في فك الحصار الإسلامي عن هذه المدينة، ومنع المسلمين من

<sup>(22)</sup> Anderson; The Road System, P. 34,

العدوى : الدولة الإسلامية ص ٢٢.

<sup>(</sup>۲۳) ابن الأثير: الكامل ج٧ ص ١١٠.

<sup>(24)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 303.

<sup>(</sup>۲۵) ابن الأثير: الكامل ج٧ ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢٦) العدوى: الدولة الإسلامية ص ١٢٣.

إسقاطها واستطاعت بيزنطة أن تعيد سيادتها على تلك الجهات (٢٧)، فضلا عن أن باسيل بجح في الإستيلاء على جزيرة قبرص التي ظلت تابعة لبيزنطة من سنة ۸۷۴ إلى سنة ۸۸۷م(۲۸).

ولقد أدى ذلك إلى رسوخ أقدام الامبراطورية ونفوذها في البلقان، فاعترفت مدن دالماشيا بما لبيزنطة من امتيازات وشاركها في ذلك قبائل الصقالبة النازلة بساحل ذلك الإقليم وبداخل البلاد، وترتب على ذلك أيضا سرعة انتشار المسيحية وازدادت جهود بيزنطة التبشيرية في البلقان، لاسيما في مقدونيا وبلغاريا(٢٩)، وتفوق تأثير بيزنطة الروحي على تأثير روما الذي تدعمه دولة الفرنجة في الغرب، وأسفرت هذه المنافسة عن انتصار السياسة الدينية للإمبراطورية البيزنطية على سياسة روما والفرنجة في البلقان، فأصبح يدور في فلك القسطنطينية الديني كل من القبائل السلافية والصرب والكروات فضلا عن بلغاريا ومقدونيا (٣٠).

ويشير الامبراطور قنسطنطين السابع إلى أن الغالبية العظمي من السلاف، بعثوا إلى باسيل الأول يطلبون تعميد من لم يعمد منهم، كما أعلنوا خضوعهم وتبعيتهم لبيزنطة فأرسل إليهم باسيل مبعوثا إمبراطوريا يرافقه القساوسة الذين عمدوا من لم يعمد من أفراد هذه الشعوب كما اختار منهم أمراء ليحكموهم<sup>(٣١)</sup>.

وازدادت قوة النفوذ البيزنطي في إيطاليا على عهد باسيل الأول، وخلا الجو لبيزنطة لتحقق أطماعها في إيطاليا بل وفي أوربا كلها، ولعل باسيل

<sup>(28)</sup> Runciman: Romanus Lecapenus, p. 123,

العدوى: نفسه ص ١٢٣،

Oman: op.cit. p. 493. (29) Ostrogorsky: op. cit. p. 210. (30) Ibid. p. 210.

<sup>(</sup>٣١) انظر قنسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيزنطية ص ١٠٨.

الأول كان يطمع في مد نفوذه غربا كما كان الحال أيام جستنيان (٣٢). فقد دخلت بارى سنة ٨٧٦م في حوزة البيزنطيين، ولم يبق بيد المسلمين في تلك الجهات سوى تارنت (٣٣)، غير أن هجمات المسلمين على الساحل الغربي لإيطاليا جعلت الامبراطور باسيل عاجزا عن بسط نفوذه في ذلك الساحل، الأمر الذي دفع البابوية إلى الاستنجاد بالغرب دون فائدة، فاضطرت في نهاية الأمر إلى دفع الجزية للمسلمين لشراء السلام والأمن في وسط ايطاليا (٣٤).

وما لبث المسلمون أن استولوا على جزيرة مالطة(٢٥٠)، وشددوا ضرباتهم في صقلية فاستولوا على عاصمتها سيراكوز سنة ٨٧٨م(٢٦١)، ولم يتوقف نشاط المسلمين البحرى في المياه الغربية برغم محاولات الأسطول البيزنطي، بل تقرر عقد الصلح سنة ٨٨٥م بين المسلمين في صقلية وبين البيزنطيين (٣٧)، الذين غدا لهم تواجد في تلك المياه وفي داخل إيطاليا نفسها إذ دانت لهم بعض المدن مثل بنفنتو وكامبانيا، وجرى إنشاء ثغرين في كالبريا وأبوليا ومثلت بيزنطة قوة في إيطاليا أرغمت البابوية على مداراتها في الشئون الدينية وكسب ودها (٣٨).

أما عن إصلاحات باسيل الداخلية فقد تولى باسيل العرش وقد تفاقمت مشاكل البلاد المالية والاقتصادية نظرا لمغالاة الامبراطور السابق ميخاثيل الثالث في البذخ والإسراف وماحدث من إسرافه في الشراب وإقباله على متع

ريخ الدولة البيزنطية ص ١٤٧. (33) Lewis: Naval Power and trade in the Mediterranean A. D. 500 - 1100, p. 138, Oman: op. cit. p. 493. (34) Ibid. p. 138. (35) Vacilian:

<sup>(35)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 304.
(36) Oman: op.cit. p. 493.
(37) Lewis: op. cit. p. 139.

<sup>(38)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 212.

الدنيا. (٣٩) لذلك وجه باسيل الأول اهتمامه إلى إصلاح أحوال البلاد المالية، فأرغم بعض الختلسين على عهد سلفه على رد ما أخذوه من أموال الدولة (٤٠). ووقف في وجه طبقة الأغنياء، وأظهر عطفاً واضحا على صغار الملاك وطبقة الفقراء، فاهتم بانتقاء مساعديه واختار أمناء الموظفين ليتولوا الإدارة المالية، وفعل كل مابوسعه ليحفظ على الفلاحين حقوقهم في امتلاك الأرض مع التزام الرأفة في تقدير ما يؤدونه من ضرائب(٤١).

والواقع أن باسيل الأول بذل جهودا مضنية في إصلاح نظام الضرائب وطريقة جبايتها، وألزم الموظفين بإثبات ماهو مقرر من الضرائب المستحق جباتها من الناس دون إسراف أو تقصير، واشترك بنفسه في مراجعة وفحص الحسابات والنظر فيما يرد من شكاوى الناس، وترتب على ذلك أن أخذت أحوال الرعية في التحسن لاسيما الطبقات العاملة والفقيرة (٤٢)، فظلت تنظيمات باسيل الأول قائمة نحو قرنين من الزمان(٤٣).

على أن إصلاحات هذا الامبراطور في مجال التشريع هي التي منحته شهرة ذائعة، فقد اهتم بتصنيف مجموعة شاملة للقانون البيزنطي تضم القوانين القديمة والجديدة ويجرى ترتيبها ترتيبا زمنيا(٤٤)، بعد مراجعة قوانين جستنيان وإضافة الإكلوجا (المختار) التي أصدرها ليو الثالث الأيسوري، حتى جاءت مجموعة باسيل الأول مرجعا قانونيا للدولة البيزنطية حتى أواخر عهدها (٥٠)،

<sup>(39)</sup> Bury: Hist. of the Eastern Roman Empire, p. 176.
(40) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 51.
(41) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 52.

<sup>(42)</sup> Ibid. p. 52.

<sup>(</sup>٤٣) سعيد عاشور: أوربا ج١ ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٤٤) العريني: الدولة البيزنطية ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٤٥) سعيد عاشور: نفسه ج١ ص ٤١٧.

خاصة وأنه عزم على نشر هذه المجموعة باللغة اليونانية، فضلا عن اهتمامه بإضافة ما استجد من القوانين (٤٦٠). وكانت الأقسام الأربعة التي تألفت منها مجموعة جستنيان (مدونة جستنيان والموسوعة والنظم والمتجددات) قد اشتهرت بضخامتها فضلا عن أنها كانت مكتوبة باللغة اللاتينية، ولهذا حرص باسيل الأول على كتابة مجموعته باللغة اليونانية، وإدخال عدد من القوانين الجديدة، ووصف باسيل محاولته لإصلاح القانون بأنها ليست إلا تنقية للقوانين القديمة (٤٧٦)، على الرغم من أن هذا العمل لم يكتمل زمن باسيل الأول، واكتمل في العصر اللاحق له بحيث صار الأساس الذي استندت إليه أعمال ليو السادس التشريعية فيما بعد (٤٨).

أصدر باسيل الأول كتابين صغيرين في القانون وجعلهما مقدمة لعمله التشريعي الكبير أولهما الجمل Procheiron ، وصدر بأسماء باسيل وقنسطنطين وليو، ولم يكن هذا الكتاب سوى مجملا موجزا للقوانين التي تسير عليها الدولة تتناول موضوعات القانون المدنى والقانون العام أيضا منها الخطبة والزواج والملكية والمواريث وغير ذلك (٤٩). وثانيهما المدخل -Epana goge وصدر بأسماء الأباطرة باسيل وليو واسكندر، ولم يكن سوى صورة أخرى من المجمل قصد به أن يكون مدخلا للعمل التشريعي، لكنه اشتمل على فصول جديدة حددت سلطة الامبراطور وسلطة البطريرق وسائر الموظفين (٥٠). ويتضع من ذلك أن العمل الضخم الذي أزمع باسيل القيام به

(٥٠) العريني: الدولة البيزنطية ص ٢٤٣،

Camb. Med. Hist. V. 4, p. 212.

<sup>(46)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 339
Ostrogorsky: op. cit. p. 212.
(47) Vasiliev: op. cit. p. 339
(48) Ostrogorsky: op. cit. p. 213.
Vasiliev: op. cit. p. 339
(49) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 212.

لم يكتمل تماما في عصره وإنما عد المقدمة التي أقام عليها ليو السادس النهضة التشريعية فيما بعد، وإن أعطت هذه البداية دفعة كبيرة للأباطرة الذين أتوا بعد باسيل لإكمال هذا العمل وإنمامه (٥١) ويشير المؤرخون إلى أن فترة حكم باسيل الأول المقدوني وليو السادس تعتبر آخر العهود الخلاقة المبدعة في التشريع الروماني، لأن جمع وتنظيم ذلك التراث القانوني غدا يلائم مطالب واحتياجات العصر الجديدة (٥٢).

## ليو السادس (٨٨٦ - ٩١٢ م):

اعتلى عرش الدولة البيزنطية بعد باسيل ابنه ليو السادس، ولم يكن قد بجاوز العشرين من عمره إلا أنه اشتهر بالعلم والفصاحة، وكان قد نال قدراً كبيراً من التعليم (٥٣)، فأثبت أنه دارس وكاتب أكثر من كونه جنديا أو محاربا (٥٤)، فقد أدخله أبوه الدير وهو صبى صغير ثم وكل أمر تعليمه وتهذيبه إلى فوتيوس الشهير(٥٥)، فأصبح ليو يجمع أشتات المعارف في عصره، إذ درس الفلسفة والمنطق واللاهوت وفنون الحرب والشعر واشتهر بميوله الكنسية واللاهوتية وأولع بالتنجيم ومعرفة الغيب، وعنى كثيرا بالقراءة وجمع المادة العلمية وتصنيف الكتب حتى اشتهر بليو الحكيم أو ليو الفيلسوف أو ليو العاقل (٥٦). ويبدو أن إغارات العرب على آسيا الصغرى دفعت ليو هذا إلى تأليف كتاب التكتيكا Tactica (٥٧) أي التكتيك الحربي وهو كتاب يتناول

<sup>(</sup>٥١) رنسمان: الحضارة البيزنطية ص ٨٣ (مترجم).

<sup>(</sup>٥٢) جوزيف نسيم: تاريخ الدولة البيزنطية ص ١٤٨.

<sup>(53)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, p. 56.

<sup>(54)</sup> Hussey: op. cit. p. 31. (55) Vasiliev: op. cit. p. 331.

<sup>(</sup>٥٦) وسام فرج: دراسات ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥٧) نشر في مجموعة أعمال الآباء اليونانيين Patrologia Graeca العدد ١٠٧ سنة ١٨٦٣ ، ثم أعيد نشره عام ١٩٧٨ .

التنظيم العسكري للجيوش البيزنطية وخططها الحربية أراد به ليو السادس أن يكون موسوعة علمية ومرجعا هاما أمام القادة البيزنطيين (٥٨).

وعلى عكس باسيل الأول لم يكن ليو السادس يسير وفق منهج مرسوم للسياسة الخارجية فأضر ذلك بالامبراطورية ضررا بليغا، إذ عجزت الامبراطورية البيزنطية عن إحراز انتصارات تواكب ماغدت فيه الامبراطورية من تطور على عهد الأسرة المقدونية وما حدث في الجانب الإسلامي من تداعي (٥٩). وتأتى حروبه مع المسلمين في مقدمة علاقاته الخارجية على الرغم من أنه تعرض في الأربع عشرة سنة الأولى من حكمه (من سنة ٨٨٦ - ٩٠٠م) لهزائم عديدة في الشرق عند أبواب قيليقيا وفي غربها(٦٠) ، وترتب على انتصار المسلمين أن زحفوا على امتداد الساحل وتوغلوا في جوف آسيا الصغرى، ثم ما لبث المسلمون أن أحرزوا انتصارا آخر على قوات الامبراطورية سنة ١٩٩٨م يجاه شاطئ آسيا الصغرى الأمر الذي دفع الإمبراطور إلى استدعاء قائده الشجاع نقفور فوقاس(٦١)، الذي قدم إلى آسياً الصغرى سنة ٩٠٠م وإن لم يترتب على ذلك نتائج حاسمة في صالح البيزنطيين كثيرا(٦٢).

كما ضغط المسلمون على مملكة أرمينيا التي اعتبرت دولة حاجزة بين المسلمين والبيزنطيين والتي اعترفت بالسيادة للمسلمين وقبلت دفع الجزية للخليفة العباسي (٦٣)، وحينما تململت هذه الدولة وانعطفت نحو بيزنطة تعرضت لهجمات المسلمين، ولم يفدها ما لجأت إليه من طلب النجدة من

<sup>(58)</sup> Oman: A Hist. of the Art of War, V. I, pp. 183 - 6 (London,

<sup>(59)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 493. (60) Camb: Med. Hist. V. 4, p. 140. مو جد الامبراطور نقفور فوقاس الذي حكم من سنة ٩٦٣ - ٩٦٩ م. (62) Ostrogorsky: op. cit. pp. 227 - 8. (63) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 140, p. 160.

الإمبراطور ليو السادس إذ ابجه إليها المسلمون وخضعت لحكمهم سنة ٩١٤ وتوفي الامبراطور قبل أن تصل إليها النجدة (٦٤)، وعلى الرغم من ذلك يشير بعض المؤرخين إلى أن ليو السادس نجح في إضافة جزء من الأراضي الواقعة فيما بين النهرين وهي التي غدت تمثل جزءاً من ثيم العراق(٦٥).

واستمر المد الإسلامي بجاه بيزنطة في السنوات الأولى من القرن العاشر فسيطرت البحرية الإسلامية على البحر المتوسط بل بسط المسلمون سيادتهم على بحر إيجه وجزر بحر الأرخبيل وساحل البيلوبونيز وتساليا حيث اشترك الأسطولان الإسلاميان في الشام وكريت في الإغارات على تلك الجهات(٦٦٦). فأغار المسلمون في سنة ٩٠٢م على جزر بحر إيجه وأنزلوا الخراب والدمار بمدينة سالونيك، وبعد ذلك بعامين هاجموا الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى، بل اجتازت البحرية الإسلامية الدردنيل إلى بحر مرمرة في طريقها إلى القسطنطينية ذاتها (٦٧)، ولكنها استدارت مرة أخرى لتهاجم سالونيك الهامة سنة ٩٠٤م، وأحرز المسلمون نصرا هاثلا على البيزنطيين أسهب في الحديث عنه المؤرخون البيزنطيون الذين عاصروا هذه الأحداث مثل جورج موناخوس وصاحب صلة ثيوفان وكدرينوس (٦٨) ، فضلا عن كامينياتي أحد رجال الدين من أهالي تلك المدينة وكان شاهد عيان لغارة المسلمين عليها، وكتابه بعنوان وقهر سالونيك، وهو مدون باليونانية (٦٩). كما أشار إلى

<sup>(</sup>٦٤) العريني: **المرجع السابق** ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦٥) عاشور: أوربا ج١ ص ٤٢٠،. Hussey: op. cit. p. 35

<sup>(66)</sup> Theophanes Continuatus, pp. 298 - 300 Genesius: Basileiai, L. II, p. 48.
(67) Bréhier: Vie et mort de Byznce. p. 150.

<sup>(68)</sup> Monachus: Vitae Recentiorum imperatorum, pp. 862 - 3. Theophanes Continuatus, VI, p. 368.

وانظر إسمت غنيم: الامبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦٩) اسمت غنيم: نفسه ص ١٨٥.

هذه الغارة أيضا المؤرخون المسلمون منهم الطبري والمسعودي وابن الأثير(٧٠٠، وقاد هذا الهجوم على سالونيك ليو الطرابلسي، إذ بجمع أسطول مصر وأساطيل مواني الشام واتجه الجميع إلى كريت حيث انضم اسطول كريت، فأصبح عدد السفن نحو أربع وحمسين قطعة. ويبدو أنه كان في نية ليو الطرابلسي مهاجمة القسطنطينية، لكنه أدرك صعوبة حصارها فاستدار متخذا طريقه إلى سالونيك، وبعد هجمات متعددة ومتنوعة بمختلف الأسلحة اقتحم المسلمون سالونيك ودارت معركة كبيرة أحرز المسلمون خلالها انتصارا باهرا(١٧١) وحصل المسلمون على غنائم كثيرة وثروات عظيمة وخلصوا أسراهم وكان عددهم بين أربعة آلاف أسير وحمسة آلاف أسير حسبما أشار الطبرى وابن الأثير(٧٢). ووقع في أيدي المسلمين من السبي نحو اثنين وعشرين ألفا من الذكور والإناث وهم يشكلون نحو عشر سكان المدينة، كـمـا يذكـر كامينياتي (٧٣)، ولم يمكث المسلون في سالونيك سوى نحو عشرة أيام لأنه يبدو أنهم لم يهدفوا إلا إلى جعلها غارة انتقامية لما ألحقته أساطيل بيزنطة من خسائر بالمسلمين خاصة في كريت قبل ذلك بسنوات قليلة (٧٤)، وجاء رد فعل البيزنطيين بعد فترة، إذ حاولوا غزو كريت عام ٩٠٨م/ ٢٩٦هـ، ولكنهم لم يوفقوا، وبعد ذلك بعامين (٩١٠م) هاجموا سواحل الشام فاقتحموا اللاذقية وأسروا بعض أهلها(٧٥)، وحاولوا في العام التالي (١١٩م)

(75) Ostrogorsky: op. cit. p. 229.

<sup>(</sup>۷۰) الطبرى: تاريخ الأم والملوك ج١١ ص ٥، المسمودى: التنبيه والإشراف ص ١٨٠ ابن الأثير: الكامل ج٧ ص ١٧٤ (أحداث سنة ٢٩١هـ)

<sup>(</sup>٧١) اسمت غنيم: نفسة ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۷۲) الطبرى: نفسه ج١١ ص ٥، ابن الأثير: الكامل ج٧ ص ١٧٤. (۷۳) اسمت غنيم: المرجع السابق ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٧٤) اسمت غنيم: نفسه ص ٢٠٠.

غزو جزيرة كريت دون جدوى، إذ فرضوا الحصار على الجزيرة نحو ثمانية أشهر وقعت خلالها بعض الاشتباكات بين الطرفين تفوق فيها المسلمون فاضطر البيزنطيون للإنسحاب فطاردتهم سفن المسلمين بقيادة دميانة وليو الطرابلسي فألحقت بهم بعض الخسائر (٧٦).

أما فى الغرب فقد ازداد الخطر الإسلامى فى صقلية، وأخذوا يهددون كالبريا وجنوب إيطاليا ولما حاولت السفن البيزنطية التصدى لهم بخاه الساحل الشمالى لصقلية أنزلت بهم البحرية الإسلامية هزيمة ساحقة ودمرت السفن البيزنطية عن آخرها (۷۷۷)، ثم تقرر عقد هدنة بين الطرفين سنة ٩٥٨م ففقدت بيزنطة بذلك كل ما لها من سلطان على مياه صقلية وغرب إيطاليا (۸۷۸). وفي بداية القرن العاشر استولى أبو العباس بن الأغلب على ريو في كالبريا سنة ١٠٩م ثم قاد إبراهيم بن الأغلب حملة برية وبحرية سارت من بالرمو واستولت على آخر ما كان لبيزنطة في صقلية سنة ٢٠٩م (۷۹). وعلى الرغم من ذلك يشير المؤرخ شارل أومان إلى أن سلطة بيزنطة في شبه الجزيرة الإيطالية ذاتها قد ازدادت في عهد هذا الإمبراطور فقد غزت بيزنطة أبوليا واستولت عليها من أيدى أدواق بنفنتو ونفوذ مسلمى الغرب، بل إن بنفنتو واستولت عليها من أيدى أدواق بنفنتو ونفوذ مسلمى الغرب، بل إن بنفنتو نفسها غدت في يد الامبراطور لعدة سنوات ولو أظهر شيئا من النشاط لدفع جيوشه إلى أسوار روما ذاتها (۸۰).

وفيما يختص بعلاقة ليو السادس بالبلغار فقد ميزتها الحروب لاسيما بعد

(۷۸) العريني: نفسه ص ۳۸۰.

March 1997

ابن الأثير: الكامل ج٧ ص ٣٥٠ , ٣٥٠ , ٣٥٠ الكامل ج٧

(80) Oman: The Dark Ages. p. 494.

<sup>(76)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 305. Camb. Med. Hist. V. 4, p. 14.

<sup>(77)</sup> Lewis: Naval Power and trade, p. 139. Camb. Med. Hist. V. 4, p. 141.

<sup>(79)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 228

Camb. Med. Hist. V. 4, p. 14

أن تم الامتزاج بين البلغار الحاكمين ورعاياهم الصقالبة، وأضحت دولة البلغار تشمل جانبا كبيرا من غرب البلقان، وبعد أن اعتلى العرش البلغاري سنة ٨٩٣م سيميون أعظم ملوك البلغار في العصور الوسطى (٨١)، وكان هذا الرجل قد نشأ بالقسطنطينية وتلقى تعليمه بها وأتقن اللغة اليونانية واستهوته الحضارة البيزنطية، وعلى الرغم من ذلك فقد نشب النزاع بين بلغاريا وبيزنطة بمجرد ولاية هذا الملك الحكم، فقد حدث أن قامت بيزنطة بفرض المكوس والضرائب على التجار البلغاريين بسبب مزاحمتهم للتجار البيزنطيين في القسطنطينية(٨٢)، فضلا عن قيام التجار البلغاريين باحتكار السلع والمتاجر البلغارية في العاصمة البيزنطية وقيامهم أيضا بإنشاء الوكالات التجارية ونجاحهم في إدارتها بخاحا أوغر صدور البيزنطيين وجعلهم يتقدمون بالشكوي للامبراطور (٨٣)، فوافق الامبراطور ليو على أن يتولى التجار البيزنطيون احتكار السلع البلغارية في العاصمة بل أمر بنقل السوق البلغارية إلى سالونيك بالإضافة إلى مافرضه من ضرائب ومكوس على التجار البلغاريين (٨٤).

آثار كل ذلك حفيظة سيميون ملك البلغار (٨٩٣ - ٩٢٧ م) ، لاسيما وأن ليو السادس لم يحفل بما قدمه سيميون من شكاوى. ولهذا فقد احتكم سيميون إلى السيف وقام في سنة ٨٩٤م بالإغارة على الأراضي البيزنطية في تراقيا، وأنزل بالقوات البيزنطية هزيمة ساحقة (٨٥)، وبعث بمن أسره منهم إلى المُسطنطينية بعد جدع أنوفهم، وردت الامبراطورية على ذلك بالتحالف مع المجريين النازلين في ذلك الوقت وراء الحدود البلغارية، وأنزل المجريون الهزيمة

<sup>(</sup>٨١) العريني: المرجع السابق ص ٣٧٥،

Ostrogorsky: op. cit. p. 226.
(82) Miller: The Rise and Fall of the Bulgarian Empire, 237.

<sup>(83)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 237. (84) Ibid. p. 227. (85) Vasiliev: op. cit. p. 316.

بالبلغار وخربوا الأراضي الواقعة بشمال بلغاريا(٨٦)، بينما تهيأ لبيزنطة أن ترسل قواتها بقيادة نقفور فوقاس لاحتلال الطرف الجنوبي لبلغاريا، على حين أحكم الأسطول البيزنطي الحصار على مصب نهر الدانوب، فأضاف إلى متاعب سيميون كثيراً وأرغمه على إعادة النظر في موقفه (٨٧).

وإذا كان سيميون قد اضطر إلى عقد الهدنة مع البيزنطيين نتيجة لهذا الضغط، فإنه ما لبث أن تحالف مع قبائل البجناك شديدة المراس (٨٨) ، ونجح بمساعدتهم في التغلب على الجريين ثم على البيزنطيين فأحرز عليهم انتصارا باهرا قرب أدرنة سنة ٨٩٦م، وتقرر عقد الصلح وقبلت بيزنطة أن تدفع جزية سنوية لمملكة البلغار، ثم أرغمت الامبراطورية على التنازل عن بعض الأراضي التي يسكنها الصقالبة في البلقان سنة ٩٠٤م، فوحد سيميون بذلك كل القبائل الصقلبية بالبلقان تخت لواء بلغاريا وساد السلام فترة بين بيزنطة والبلغار (٨٩).

أما فيما يختص بسياسته الداخلية فقد اهتم كثيرا بالنهضة التشريعية التي بدأت في عهد والده باسيل الأول، ولقد جعله العمل القانوني الضخم الذي تم في عهده أوفر المشرعين إنتاجا منذ زمن جستنيان (٩٠)، برغم ما تحقق زمن والده من عمل مخضيري كبير. فقد جرى في عهد ليو السادس استكمال الباسيليكا Basilica التي اختصت بمراجعة وتنقيح قانون جستنيان والتي ظلت

<sup>(86)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 227.(87) Bury: Eastern Roman Empire, V. 2, pp. 224 - 6. (٨٨) كانوا يجاورون البلغار وكثيرا ما حاربوهم وتفوقوا عليهم بقوتهم من ناحية وكثرتهم العددية من ناحية أخرى حتى هزموهم أكثر من مرة.

انظر قنسطنطين السابع: إدارة الأمبراطورية البيزنطية ص ٥٦ - ٥٧. (89) Camb. Med. Hist. V. 4, 237,

Vasiliev: op. cit. 317.

<sup>(</sup>٩٠) العريني: المرجع السابق ص ٣٤٦.

منذ ذلك الحين المرجع القانونى الامبراطورى على الرغم من أن ليو أكملها بكثير من القوانين المستحدثة (٩١). فقد أمر ليو السادس بتأليف لجنة من كبار المشرعين لتعيد النظر فيما تم زمن والده من تشريعات، ومجموعة هذه اللجنة في إصدار مجموعة القوانين المعروفة بالباسيليكا، والتي تعتبر أضخم مجموعة للقوانين في الامبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى والتي صدرت في السنوات الأولى من حكم ليو السادس بين سنتي ٨٨٦ – ٨٩٢م (٩٢).

وتعتبر الباسيليكا مجموعة للقانون الكنسى والقانون المدنى والقانون العام، استندت إلى مجموعة قوانين جستنيان، واعتمدت على قوانين جستين الثانى وطيباريوس وأفادت من غير ذلك من القوانين الصادرة زمن كل من باسيل وليو السادس (٩٣)، وبالإضافة إلى الباسيليكا وجدت مجموعة مؤلفة من ١١٣ مرسوما إمبراطوريا من مرسومات ليو السادس عرفت بمجموعة «تصويب وتنقية القوانين». ويلاحظ أن تشريع ليو السادس يعتبر الذروة لعملية تاريخية هامة جعلت كل سلطة الحكومة في أيدى الامبراطور، ووضعت جميع أمور الدولة في يد موظفي الامبراطور (٩٤).

وبالنسبة لنظم الحكم فقد بدأ تخول الحكومة إلى أداة بيروقراطية، ولم يعد مجلس السناتو الذى تألف من كبار الموظفين الامبراطوريين، إلا صورة بعد أن فقد ما كان له من قبل من سلطة إدارية وتشريعية وما اكتسبه من أهمية فى القرنين السابع والثامن. ويشير المؤرخ رنسمان إلى أن الامبراطور ليو السادس لم يكن ليطيق أى تدخل من السناتو، فأخذت سلطات هذا المجلس تبطل حتى

<sup>(</sup>٩١) رنسمان: الحضارة البيزنطية ص ٨٤.

<sup>(</sup>٩٢) العريني: نفسه ص ٣٤٧.

<sup>(93)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 342.(94) Ostrogorsky: op. cit. pp. 216 - 17.

ألغاها في النهاية ليو السادس<sup>(٩٥)</sup>، فلم تعد الدولة سوى الامبراطور وماكان له من أداة حربية وبيروقراطية (٩٦)، وأصبح الامبراطور رئيس الدولة وسيدها يمارس سلطة لاحدود لها، ولم يجر تقييد الاستبداد الامبراطوري إلا في الأمور الدينية مهما بجح في فرض نفوذه وسلطانه على النظام الكنسي لأنه لايزال يعتبر علمانيا(٩٧).

أما فيما يختص بنظام الثغور فقد أصلح ليو السادس تنظيم الثيمات لتحقيق نظام أكثر فعالية في نظم الثيمات الدفاعية، فضم بعض المناطق إلى بعضها وجعل منها ثيمات جديدة فأدى ذلك إلى تصغير حجم الثيمات من ناحية وزيادة حجم الوحدات الإدارية والعسكرية على الحدود من ناحية أخرى وزيادة قدرتها العسكرية، فغدت الثيمات في آسيا الصغرى أصغر حجما وأكثر مرونة وفرقها أسرع حركة وأفضل أداءٌ(٩٨٧). واكتمل هذا النظام في القرن العاشر وجرى تبسيط الإدارة المدنية بالأقاليم بما حدث من تقسيم الثغور الكبيرة إلى وحدات ثغرية صغيرة واضحت السيادة في الثغور للقائد الحربي نظرا لما تعرضت له الإمبراطورية من الأخطار الخارجية في الشرق وفي الغرب(٩٩). وأحيانا كانت الحدود تدفع إلى الأمام فتنفصل لذلك كتائبها عن ألويتها الأصلية، فإذا أضيف إلى بقعتها أراض جديدة ترفع نفسها إلى مرتبة الثغور أو ألوية الثغور، وطبقا لذلك أنشأ ليو السادس لواء سلوقياً الثغري(١٠٠٠). ولقد جرى أيضا تنظيم الثغور البحرية وأضيف لها ثغر جديد وأنشثت قواعد بحرية جديدة

<sup>(</sup>٩٥) رنسمان: المرجع السابق ص ٧٨.

<sup>(96)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 218.(97) Ibid. p. 218.

<sup>(</sup>۹۸) وسام فرج: دراسات ص ۲۲۰ – ۲۲۱.

<sup>(99)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, p. 732. (١٠٠) رنسمان: الحضارة البيزنطية ص ١٦٤ (مترجم).

يستخدمها الأسطول البيزنطي(١٠١)، والمعروف أن نظام الثغور ظهر على عهد هرقل واستقر زمن الأسرة الأيسورية وحدث به تعديلات كثيرة في القرن العاشر الميلادي(١٠٢).

ولقد تأثرت الحياة الاقتصادية بما اشتهرت به الحكومة البيزنطية حينئذ من الاستبداد(١٠٣)، ولذلك انتظم بجار العاصمة بل وفي سائر المدن في نقابات تضم فريقا معينا من التجار مثل الجزارين والخبازين وأرباب الحانات وبجار المواشى وباثعى السمك وانتعشت تجارة الشموع والعطور والتوابل وبجارة الحرير والسلع الحريرية، واهتمت الدولة بفرض سلطانها القوى على تلك النقابات، وخضع نشاط النقابات للرقابة الشديدة والإشراف الدقيق من قبل السلطات الحكومية(١٠٤).

ولقد تزايدت قوة الأرستقراطية البيزنطية في حقل الزراعة وامتلاك الأراضي فقد صار في عهد ليو السادس للأرستقراطية من النفوذ والسلطان ما جعلها طبقة مستقلة، والتزمت الدولة بالاعتراف بحقوقها، واشتد استبداد الأرستقراطيين حتى صار لهم الحق في طرد الفلاحين من أراضيهم وأخذت الأمور تسرع نحو ظهور الاقطاع(١٠٥).

قسطنطين السابع (٩١٣ - ٩٥٩م):

توفى الإمبراطور ليو السادس في مايو سنة ٩١٢م، وترك ابنه قنسطنطين

Ostrogorsky: op. cit. p. 225. (105) Vasiliev: op. cit. p. 346.

<sup>(101)</sup> Baynes: the Byzantine Empire, p. 140. Runciman: the Byzantine Civilization, p. 151.

<sup>(102)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 219.

<sup>(</sup>١٠٣) العريني: المرجع السابق ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>١٠٤) رئسمان: الحضارة البيزنطية ص ٢٠٨،

السابع ولم يتجاوز السادسة من عمره، ولهذا انتقلت السلطة إلى مجلس الأوصياء الذي تشكل من كبار رجال الدولة، وضم شخصيتين كبيرتين: الاسكندر - عم الامبراطور القاصر - وكذلك رجل البلاد القوى رومانوس ليكابينوس (١٠٦)، لتدبير شئون الدولة، لكن هؤلاء انصرفوا نحو التمكين لأنفسهم للاستئثار بالسلطة، فدبروا المؤامرات وتكالبوا على الحكم، ومرت الامبراطورية بفترة قلقة انتهت بقيام عم الإمبراطور الصغير (الإسكندر) بتدبير شئون الدولة حتى يبلغ قنسطنطين السن التي تؤهله للاضطلاع بشئون

ومع أن الاسكندر أخذ يستأثر بالسلطة لنفسه ويحاول استخلاص الحكم من الامبراطور الصغير، وأجبر الامبراطورة على الاعتزال في الدير، وأحل في الوظائف الهامة رجاله وأعوانه بدلا من أخلص مستشارى الامبراطور ليو، إلا أن الاسكندر لم يهنأ بذلك كثيراً إذ دهمه الموت سنة ٩١٣ (١٠٨)، وبرز اسم الشخص الآخر من الرامين إلى السلطة والمتآمرين من أجلها وهو رومانوس الأول ليكابينوس Romanus I Lecapenus الذي فرض وصايته على الامبراطور الصغير وحجبه فترة استمرت أكثر من ثلاثين عاما حتى سنة ٩٤٤م نجح خلالها في حفظ البلاد من الفتنة وأنقذها من الانقسام الداخلي (١٠٩).

انفرد رومانوس ليكابينوس بالوصاية على الإمبراطور الصبى وكان صاحب مقدرة وكفاية كما كان سياسيا قديرا ودبلوماسيا موهوبا، فضلا عن اتصافه بالنشاط والمثابرة والصبر والقدرة على اختيار الرجال الذين يعاونونه في إدارة

<sup>.</sup>٣١٦ سيد أحمد الناصرى: الروم - تاريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربي ص ٣١٦) (107) Ostrogorsky: op. cit. P. 231. (108) Camb. Med. Hist. V. 4, P. 59. (109) Ostrogorsky: op.cit. PP. 239 - 240.

شئون الدولة(١١٠٠)، ولهذا شرع هو الآخر في التمكين لنفسه في الدولة، ثم مالبث أن زوج الإمبراطور قنسطنطين من ابنته، وأخذ في إجراء بعض الإصلاحات في الدولة يكتسب بها حب الرعية ويتقرب إلى الشعب بغرض الوصول إلى المنصب الإمبراطوري (١١١١) ، في الفترة التي انصرف فيها قنسطنطين السابع إلى اللهو وأغرق في البذخ واستغرق في الثقافة والتأليف(١١٢)، وأهمل شئون الحكم والدولة، ولم يبد إلا اهتماما قليلا بهذه المستولية بل ترك الوصى يدير شتون الدولة ويستأثر بالسلطة فيها، حتى تمادى هذا في محاولة وضع أسرته محل الأسرة المقدونية وتخويل العرش إلى أسرته هو بعد التخلص من الإمبراطور قنسطنطين السابع(١١٣).

وعلى الرغم من الخطوات التي خطاها رومانوس هذا للوصول إلى العرش، وخلع الإمبراطور الشرعي، فإن أولاد رومانوس الثلاثة(١١٤)، أفسدوا عليه خطته وانتهى الأمر بنفيه إلى إحدى الجزر القريبة من القسطنطينية سنة ٩٤٥م، واعتقد أولاده أن الجو قد خلا لهم لتحقيق أطماعهم، إلا أن الأمر انتهى بالقبض عليهم هم أيضا وأرسلوا حيث يوجد والدهم في المنفى، وما لبث

<sup>(</sup>١١٠) هو الذي اكتشف الوزير اللامع ثيوفانيسTheophanes ، وعين القائد البارع حنار كوركواس Curcuas سنة ٩٢٣ قائداً عاما للجيش أنظر: Vasiliev: op. cit. p. 306.

وقد ظل كوركواس يتولى القيادة العسكرية لمدة النتين وعشرين عاما أنظر: Theophanes Continutus, p. 426,

وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٢٦٢ – ٢٦٣.

<sup>(111)</sup> Runciman: Romanus Lecapenus, p. 345. (۱۱۲) سيد الناصرى: المرجع السابق ص ٣١٧.

<sup>(113)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 240. (١١٤) هم خريستوفروس واسطفان وتنسطنطين. أما ابنته هيلانه فقد زوجها للامبراطور قنسطنطين السابع. أنظر الناصرى: نفس المرجع ص ٣١٧.

رومانوس أن توفى فى منفاه سنة ٩٤٨م، وانتهت مرحلة قلقة فى تاريخ الامبراطوريةالبيزنطية (١١٥).

استأثر الامبراطور قنسطنطين السابع بالسلطة اعتبارا من سنة ٩٤٤م، وكان قد قارب الأربعين من عمره، ولكنه كان يميل إلى حياة الدعة والرفاهية، محبا لحياة اللهو والقصور مع ميل شديد للكتابة والتأليف(١١٦٠)، فترك كثيرا من شعون الحكم في يد زوجته الامبراطورة هيلانة ابنة رومانوس ليكابينوس التي ورثت عن والدها حبه للطموح والرغبة في السيطرة والسلطان والسعى للصدارة والنفوذ ولو من وراء ستار(١١٧٧).

أما عن السياسة الخارجية، فكان الامبراطور ليو السادس قد حاول إخراج العرب من جزيرة كريت ولكنه فشل في ذلك (١١٨)، بل إن خطر العرب ما لبث أن هدد أجزاء جديدة من سواحل أوربا الجنوبية، فاستولوا على مدينة ريو Raggio في طرف شبه الجزيرة الإيطالية، وأصبحت صقلية كلها بأيدى الأغالبة (١١٩)، ولم تستطع الامبراطورية البيزنطية منع المسلمين من الغزو والتوسع، بل إن أمير القيروان أعلن أنه سوف يواصل الزحف من جنوب إيطاليا إلى روما نفسها، ولم تستطع الإمبراطورية الرد بسبب انشغالها بالأحداث في البيقان (١٢٠).

## غير أن العلاقة تشابكت مع المسلمين في الشرق حاصة في الفترة التي

(116) Hussey: op. cit. p. 156. (117) Vasiliev: op. cit. p. 305, Ostrogorsky: op. cit. p. 247.

(۱۱۸) اسمت غيم: المرجع السابق ص ٢٠٣ - ٢٠٤، Camb. Med. Hist. V. 4, p. 14.

(١١٩) ابن الأثير: الكامل ج ٧ ص ٣٥٠،

Ostrogorsky: op. cit. p. 228. (120) Ostrogorsky: op. cit. p. 227 Camb. Med. Hist. V. 4, p. 137.

<sup>(115)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 246 - 7. (116) Hussey: op.cit. p. 156.

انفرد فيها الإمبراطور قنسطنطين السابع بالحكم، وازداد فيها خطر الحمدانيين في شمال الشام وأطراف العراق، فقد استطاع زعيم الحمدانيين - وهم من قبيلة تغلب - عبد الله بن حمدان أن يحصل من الخليفة العباسي على الموصل سنة ٩٠٥م، واتخذ ولده على لقب سيف الدولة، وأقام لنفسه إمارة جعل حاضرتها حلب سنة ٩٤٤م، أي في نفس السنة التي انفرد فيها قنسطنطين بالحكم، وامتدت أملاك سيف الدولة الحمداني من طرسوس إلى أرمينية (١٢١)، ويخول القتال بين المسلمين والبيزنطيين إلى المنطقة الممتدة من قيليقيا إلى ديار بكر(١٢٢).

ولقد أحرز سيف الدولة الحمداني انتصارا باهرا على البيزنطيين بالقرب من مرعش سنة ٩٤٤م وسنة ٩٤٧م (١٢٣) ومنذ ذلك الوقت بدأ سيف الحمداني حملاته السنوية على آسيا الصغرى، وظل على ذلك نحو عشرين سنة حتى توفي(١٢٤). على الرغم من أن الإخشيد صار له هو الآخر دور في تلك العلاقات بعد أن مد سلطانه إلى منطقة الثغور بين البيزنطيين والمسلمين، ولكن وفاة الإخشيد سنة ٩٤٦م واستبداد كافور بالحكم جعل الثغور تخرج عن طاعة الإحشيديين وتنتمي إلى الحمدانيين (١٢٥). ولقد استغلت الامبراطورية البيزنطية ماتعرضت له الخلافة العباسية من ضعف واضمحلال، وما مر بها من أحداث سيئة بعد أن عبث القرامطة بأقدرها وهددوا العراق ذاته، واندلعت الفتن بين القادة والأمراء، ولعل ذلك هو الذي أدى إلى أن تقع

<sup>(121)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 244.

العريني: المرجع السابق ص ٤١٧). (123) Canard: Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Gazira et de Syrie, T. I, pp. 758 - 61.

العريني: نفسه ص ١٨٠.

<sup>(</sup>١٢٤) العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص ١٢٤. (125) Canard: op. cit. p. 758.

مرعش في أيد البيزنطيين سنة ٩٤٩م حيث اندفع البيزنطيون في زحفهم حتى طرسوس (۱۲۶۱)، فقد استطاع القائد البيزنطي الكبير حنا كوركواس على مدى عقدين من الزمان (٩٢٦ - ٩٤٤م) كسر حلقة التحصينات التي أقامها العرب المسلمون على حدود الامبراطورية الشرقية واتخذوها قواعد لإغاراتهم على آسيا الصغرى(١٢٧).

وفي سنة ٩٥٠م غزا سيف الدولة الحمداني أراضي الدولة البيزنطية، واستولى على بعض الحصون وعلى عدد كبير من الأسرى، وفي طريق عودته نجح البيزنطيون في نصب كمين له تعرض بسببه للهزيمة، ولم ينج في بعض أصحابه إلا بصعوبة كبيرة (١٢٨)، وإن كان قد عاد فانتقم من البيزنطيين بعد ذلك بعامين فأنزل بهم هزيمة ساحقة، ثم حشد قواته سنة ٩٥٣ وتوجه إلى أعالى الفرات حيث أغار على زبطرة التي كانت تابعة حينئذ للبيزنطيين (١٢٩)، ولما تصدى له البيزنطيون قرب ملطية ألحق بهم هزيمة كبيرة، وفي طريق عودته علم بإغارة البيزنطيين على أطراف إمارته ووقوع كثير من الأسرى والمغانم في أيديهم وعلى الرغم من أنه لم يكن معه سوى نحو ستمائة فارس إلا أنه أحرز انتصارا ثانيا على البيزنطيين، واستولى على ما في أيديهم من الأسرى والمغانم(١٣٠).

وفي العام التالي (٩٥٤) حاول البيزنطيون الثأر فبعثوا بجيش كبير لقتال سيف الدولة تألف من عناصر عديدة منها الأرمن والترك والروس والبلغار والصقالبة والخزر، غير أن المسلمين أنزلوا بهذا الجيش الهزيمة (١٣١)،

<sup>(</sup>١٢٦) أسد رستم: الروم ج٢ ص ٣٢، العريني: نفسه ص ٤١٨.

<sup>(</sup>١٢٧) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٢٨) ابن ألأثير: الكامل ج ٨ ص ٣٦٥.

<sup>(129)</sup> Canard: op. cit. pp. 775 - 8. (130) Ibid. p. 775.

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٣٨١ - ٣٨٢.

وحصدت سيوف الحمدانيين رقاب البيزنطيين حتى هلك منهم نحو ثلاثة آلاف مقاتل ووقع كثير من الأسرى في يد سيف الدولة، ولهذا فقد التمس الامبراطور قنسطنطين السابع الصلح من يد سيف الدولة سنة ٩٥٥ م. وهكذا ظلت الحرب سجالا بين سيف الدولة الحمداني وبيزنطة حتى انتهى نقفور فوقاس من حملاته في كريت، فانضم إلى أخيه ليون فوقاس في الشرق (١٣٢١)، وتبع ذلك استعانة الامبراطور بذلك القائد الشاب الذي بدأ نجمه يلمع حينئذ وبفضل هذا القائد أخذت الأمور تتحول في الشرق وأخذ الجيش البيزنطي يستعيد زمام المبادأة، وبدأ في مد أطراف الدولة البيزنطية في الشرق على يستعيد زمام المبادأة، وبدأ في مد أطراف الدولة البيزنطية في الشرق على الحمدانيين إلى الوراء حتى انتهى الأمر بحصار سيف الدولة في حلب (١٣٤).

ويعلل باحث محدث انجاه التوسع البيزنطى بجاه الشرق على حساب المسلمين فى الربعين الثانى والثالث للقرن العاشر الميلادى (٩٢٦ – ٩٧٥م) والانتصارات العسكرية التى حققتها بيزنطة فى هذا الابجاه لظهور طبقة الارستقراطية العسكرية والعائلات التى شكلت هذه الطبقة فى الأناضول منذ القرن التاسع الميلادى وازدهارها فى القرن العاشر حتى أصبحت تشكل مركز قوة خطير داخل الامبراطورية (١٣٥٠).

ولقد شهد عصر الامبراطور قنسطنطين السابع حوادث خطيرة في الشرق إذ استولت بيزنطة على مدن كثيرة ومدت حدودها لمناطق جديدة لم تبلغها

<sup>(</sup>۱۳۲) العدوى: الدولة الإسلامية ص ١٢٤.

<sup>(133)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 250.

<sup>(</sup>۱۳٤) العدوى: نفسه ص ۱۲٤،

Canard: op. cit. T. I, p. 783.

<sup>(</sup>١٣٥) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٢٦٤.

من قبل وأكدت أنها بدأت تعيش فترة إفاقة وبداية توسع خطير على حساب المسلمين (١٣٦) ، فلقد استولت على ملطية سنة ٩٣٤م وعلى الرها في منطقة الجزيرة سنة ٩٤٤م وعلى مدينة مرعش الهامة سنة ٩٤٩م وعلى ديار بكر في العام التالي (٩٥٠) وعلى آمد في سنة ٩٥٧ وعلى سميساط سنة ٩٥٨م (١٣٧١)، وحرص هذا الامبراطور رغم مشاغله العديدة واهتماماته المتنوعة وولعه بالعلوم والفنون على استثارة الحماسة وروح القتال في نفوس رعاياه حتى عد قنسطنطين السابع الذي اشتهر بقنسطنطين بورفيروجنيتوس - هو الذى استهل عصر الحروب الصليبية في الشرق وفي الغرب على حد سواء (١٣٨) لاسيما وأن خطر المسلمين في الغرب قد ازداد ومرح المسلمون فى جنوب إيطاليا وصقلية وأعلن المسلمون هناك أنهم عازمون علَّى غزو روما ذاتها (۱۳۹)

أما بالنسبة لعلاقات بيزنطة مع البلغار، فقد سبق أن أشرنا إلى نشاط البلغار على عهد ملكهم سيميون الذي أعلن الحرب على الامبراطورية البيزنطية زمن ليو السادس وهي الحرب التي استمرت قرابة مائة عام، فقد انتهز سيميون فرصة وفاة ليو السادس واختلاف الأوصياء، ونهوض رومانوس الأول ليكابينوس لمحاولة الفوز بالمنصب الامبراطوري (١٤٠) حاول أن يضرب ضربته ويفرض وصايته هو على الامبراطورية البيزنطية في زحمة هذه الأحداث، فقام بالزحف نحو القسطنطينية مباشرة واستولى في طريقه على مدينة أدرنة سنة ٩١٤م واتخذ معسكره بقرب القسطنطينية(١٤١).

العريني: نفسه ص٢٥٠.

<sup>(136)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 250. (137) Vasiliev: op. cit. pp. 307 - 8. (138) Diehl: Hist. of the Byzantine Empire, p. 467,

<sup>(139)</sup> Lemerle: op. cit. p. 88. (140) Runciman: Bulgarian Empire, p. 167. (141) Vasiliev: op. cit. p. 317.

ولم يجد نفعا ما لجأ إليه البطريرق نقولا من كتابة رسائل مؤثرة إلى سيميون ولا بالمداد إنما بالدمع يثنيه فيها عن عزمه، إلا أن سيميون لم يأبه لذلك لأن حملته هذه لم يبغ من ورائها النهب والسلب أو توسيع ممتلكاته إنما كان يهدف الى إحراز التاج الامبراطوري نفسه، ولم يكن هدفه إقامة مملكة، بلغارية قوية وإنما إنشاء امبراطورية عالمية واحدة محل مكان بيزنطة ومجتمع بين بلغاريا وبيزنطة (١٤٢٠)، ولهذا فقد أصر على موقفه بل أنزل بالبيزنطيين منذ ذلك الوقت هزائم متلاحقة لاسيما سنة ١٩٩٨م، سنة ١٩٩٨م وألقى الحصار على تراقيا ومقدونيا وشق طريقه إلى القسطنطينية سنة ١٩٩٨م وألقى الحصار عليها بعد أن أعلن نفسه إمبراطورا على كل من بلغاريا وبيزنطة (١٤٤٠)، كما أسس في عاصمته برسلاء بطريرقية منفصلة عن بطريرقية القسطنطينية (١٤٤٠).

أدرك سيميون أنه لايستطيع اقتحام القسطنطينية الحصينة مالم يكن لديه أسطول قوى وقوات كافية، ولهذا مال إلى المفاوضات واشترط أن يجتمع بزعيم الدولة البيزنطية، كما اشترط أن تكون المفاوضات بينه وبين الأمبراطور مباشرة وأن تتم داخل القصر الامبراطورى فى القسطنطينية وهو المعروف بقصر البلاكرن، فتم له ما أراد (١٤٥) وجرى اللقاء فعلا سنة ٤٢٤ بين سيميون والامبراطور البيزنطى، إذ أدرك الامبراطور أيضا أن الثقافة والفن يمكن أن تهزم القوة والعنف، فاستقبل الملك البلغارى فى أفخم قصور العاصمة وأكثرها ترفا (١٤٦)، وتقرر فى هذا الاجتماع عقد هدنة بشرط أن تؤدى بيزنطة للملك البلغارى جزية سنوية وتختم على سيميون أن يرتد عن العاصمة

<sup>(142)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 232 - 5.

<sup>(143)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 318.

<sup>(</sup>١٤٤) جوزيف نسيم يوسف: المرجع السابق ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٤٥) جوزيف نسيم: نقسه ص ١٥٨ – ١٥٩.

<sup>(</sup>۱٤٦) سيد الناصري: الروم ص ٣٢٠.

<sup>(147)</sup> Runciman: op. cit. p. 162.

المعادية للانقضاض على دولته (١٤٨)، فضلا عما لقيه سيميون من الكرم وحسن الضيافة وماشاهده من عظمة البلاط البيزنطى وأبهة الملك ومظاهر الفخامة. كل ذلك جعله يؤمن أنه ليس من السهل القضاء على ذلك التراث والحضارة العريقة (١٤٩١). بل إنه خرج من هذا الاجتماع يسبح بحمد الإمبراطور ويتغنى بعظمته ويعلن أن الإمبراطورية البيزنطية هي صاحبة العظمة والسيادة (١٥٠٠). ويبدو أن مالقيه من حسن المعاملة وكرم الضيافة جعله يقلل من أطماعه ويخفف من غلوائه وجعله يؤمن أن فكرة إدماج بلغاريا في بيزنطة لا يمكن تحقيقها ولهذا وافق على الانسحاب إلى بلاده بعد عقد الصلح عائدا إلى عاصمته برسلاء بعد أن حصل من بيزنطة على بعض الكتب عائدا إلى عاصمته برسلاء بعد أن حصل من بيزنطة على بعض الكتب وأهم المصنفات النادرة التي لاشك أمل في أن تدفع مملكته خطوات نحو الرقي العلمي والأدبي والديني (١٥١)، وفي نفس الوقت بدأ التيار الفني البيزنطي يغزو بلغاريا، فظهرت قطع نادرة من الفن البيزنطي في برسلاف (برسلاء) عاصمة البلغار، وقلد البلغاريون فنون القسطنطينية في عمارة كنائسهم وزخرفتها، فقد أغرقت هذه الموجة الحضارية بلغاريا وجعلتها تؤمن أن القوة الغاشمة لاقيمة لها أمام الرقي والثقافة والفنون (١٥٥).

وبعد وفاة سيميون البلغارى سنة ٩٢٧م وولاية ابنه بطرس تداعت فكرة الاستيلاء على بيزنطة وجنحت بلغاريا ولمدة تقرب من نصف قرن إلى نوع من محاكاة بيزنطة وتقليدها في سياستها، وقل كثيراً الخطر البلغارى على الإمبراطورية البيزنطية (١٥٣)، وبدأ سلطان الملكية البلغارية في الضعف تدريجيا

<sup>(148)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 236. (149) Baynes, Moss: op.cit. p. 354.

<sup>(</sup>١٥٠) جوزیف نسیم: نقسه ص ١٥٩.

<sup>(151)</sup> Baynes, Moss: Byzantium, p. 352 Runciman: Emperor Romanus, p. 100.

<sup>(</sup>۱۵۲) سید الناصری: الروم ص ۳۲۰ – ۳۲۱.

<sup>(153)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 237.

على حين أخذ النفوذ الدينى فى الازدياد، وخاصة وأن سيميون كان قد أسس بطريرقية جديدة فى بلاده كمظهر من مظاهر الاستقلال فى الشئون الدينية (١٥٤)، كما أن بيزنطة كانت آخذة بأسباب الرقى والعظمة فى النصف الثانى من القرن العاشر بفضل عدد من الأباطرة الذين وهبوها مجداً وقوة وأعادوا لها شيئا كبيرا من هيبتها فى الشرق وفى الغرب على حد سواء (١٥٥).

أما بالنسبة لعلاقات بيزنطة مع الجريين في عصر هذا الإمبراطور، فقد ظلت علاقات عدائية بسبب محاولات الجريين الهجوم في البلقان أكثر من مرة حيث أجبروا الإمبراطورية على دفع الجزية، ولما تكررت اغاراتهم، اضطرت الامبراطورية إلى محاربتهم ونجحت في انزال هزيمة ساحقة بهم سنة ١٥٩ م، تداعت بعدها قوة الجريين وبدأ خطرهم يتلاشى حتى عمل بعضهم في الجيش البيزنطى كجند مأجورين (١٥٦).

أما عن علاقات بيزنطة بالروس فقد ميزها الوفاق في عصر هذا الإمبراطور بعد أن نشطت محاولات بيزنطة لإحتواء هذا الشعب ويخويله إلى المسيحية، ويشير المؤرخون إلى أن هذه الجهود قد أثمرت، إذ قدمت إلى البلاط البيزنطى الأميرة أولجا الوصية على العرش الروسى في السنوات الأخيرة من عصر قنسطنطين السابع حيث استقبلت بحفاوة بالغة وجرى تكريمها بعد تعميدها على يد رجال الدين في العاصمة ولهذا فقد بدأ عهد جديد في العلاقات بين الشعبين (١٥٧).

أما عن سياسة الإمبراطور قنسطنطين السابع الداحلية - فقد غلبت عليه

<sup>(</sup>١٥٤) جوزيف نسيم: المرجع السابق ص ١٥٨.

<sup>(155)</sup> Hussey: op. cit. pp. 31 - 2.

<sup>(156)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, p. 212

<sup>(157)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 251. Hussey: op. cit. p. 39.

نوازعه وميوله في تسيير شئون الدولة وفي سياستها الداخلية. فالمعروف أنه شابه والده في حبه للعلم والكتابة والتأليف، فعنى عناية خاصة بشئون التعليم في العاصمة وفي أقاليم الإمبراطورية، وأسند مناصب الأستاذية إلى المبرزين في شتى فروع العلم وإلى النابهين منهم، وعنى عناية فائقة بطلاب الجامعات بالقسطنطينية (١٥٨)، وأشبع قنسطنطين هوايته في الكتابة والتأليف، فصنف عديدا من المؤلفات منها وكتاب الأقاليم، أو المناطق العسكرية، وكذلك كتاب وتنظيم الإدارة الإمبراطورية، وكتب أيضا عن حياة جده الإمبراطور باسيل المقدوني، وأظهر له كثيرا من الإحترام والتبجيل. أما كتابه عن «مراسيم القصور» أو مراسم القصور فقد ضمنه قواعد المعاملة في البلاط وآداب السلوك وغير ذلك (١٥٩). وفي مجال الفن كان قنسطنطين عاشقا للتراث التصويري الكلاسيكي الإغريقي فحث الفنانين على بعثه من جديد في شكل مسيحي، ومن ثم تأثرت الحركة الفنية بذوق هذا الإمبراطور (١٦٠).

ولعل حب قنسطنطين للقصر والبلاط جعله يبدى اهتماما عظيما بالبلاط البيزنطى فجعله أبهى بلاط فى عصره، وعنى عناية فائقة بمنحه الفخامة والعظمة نظراً لدرايته الواسعة بواجبات رجال البلاط والرسوم المختلفة فى القصر(١٦١١)، واهتم كذلك بالنهضة التشريعية التى كانت قد بدأت فى عهد جده وأبيه، فاختصر كتاب القوانين الإمبراطورية بغرض الإفادة منه وتسهيل الإطلاع عليه حتى لتعد فترة حكم باسيل الأول وابنه ليو السادس

(۱۹۰) سيد الناصرى: الروم ص ٣١٩.

(161) Vasiliev: op. cit. p. 363.

<sup>(158)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 362.

<sup>(159)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 248. Vasiliev: op. cit. pp. 362 - 3 Camb. Med. Hist. V. 4, p. 67 Hussey: op. cit. p. 156.

وحفيده قنسطنطين مرحلة هامة في النهضة التشريعية التي شهدتها بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل(١٦٢).

وعلى الرغم من أن قنسطنطين السابع كان يكن الكراهية الشديدة لصهره رومانوس الأول ليكابينوس طوال حياته، الأمر الذي بدا جليا في كتابات قنسطنطين التي تفيض بغضا وكراهية لرومانوس خاصة في كتاب الإمبراطورية البيزنطية (173°)، على الرغم من ذلك فإن ماوضعه هذا الحاكم القدير (رومانوس) من خطة سياسية لمعالجة الأمور الداخلية والخارجية سار عليها من بعده قنسطنطين، يضاف إلى ذلك أن حكومة قنسطنطين السابع عليها من بعده قنسطنطين، يضاف إلى ذلك أن حكومة قنسطنطين السابع ومرسوماته (172°). ولعل أبرز ما سنه من قوانين تخص النواحي الاقتصادية قانون سنة ٧٤٩م الذي يحرم على الأغنياء امتلاك أراضي الفقراء، كذلك القانون الذي حرم التصرف في الأملاك التي يعتمد عليها الجند في معاشهم وفي بخهيز أنفسهم بأدوات القتال وغير ذلك من القوانين التي نظمت المعاملات في الدولة (١٦٥).

## رومانوس الثاني (٩٥٩ – ٩٦٣م):

توفى الإمبراطور قنسطنطين السابع سنة ٩٥٩م، فخلفه فى الحكم ابنه رومانوس الثانى الذى كان فى العشرين من عمره، ولكنه كان مؤثراً للذات الحياة مبالغا فى حياة الترف والتنعم منصرفا إلى مغانيه ومباذله، فقد التف حوله نفر من أهل السوء وبطانة من الأشرار، الأمر الذى دفعه إلى نقل السلطة إلى

<sup>(162)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 248 - 9 Camb. Med. Hist. V. 4, p. 66.

<sup>(</sup>١٦٣) انظر قنسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيزنطية ص ٧٢ مثلا.

<sup>(164)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 248.

<sup>(165)</sup> Ibid. p. 249.

زوجه ثيوفانو(١٦٦٠)، التي ظلت محكم باسم زوجها وتسير دفة الأمور في بيزنطة حتى وفاة زوجها رومانوس سنة ٩٦٣م، ولعل أهم ماقامت به هذه السيدة أنها استخدمت أكفأ الرجال وأصحاب المهارات، وعملت على توطيد العلاقات مع أمراء الشرق والغرب، وحاولت أن توجه جهود الدولة إلى ماوراء الحدود(١٦٧).

ولقد وقع اختيارها على القائد نقفور فوقاس وأخيه ليون فوقاس، وكان نقفور محاربا فذا وقائدا محنكا وجنديا شجاعا، برع في الشئون العسكرية والفكر العسكرى وألف كتابا عن امجرى الحرب، عالج فيه تنظيم الجيوش وإعدادها وتعبئة الفرق العسكرية وحشدها، وبدأ نجمه يلمع منذ أواخر عهد قنسطنطين السابع وعلى عهد رومانوس الثاني(١٦٨). وكأن قد عمل في الجبهة الشرقية في آسيا الصغرى وأحرز بعض الانتصارات على العرب، وهو ينحدر من أسرة عريقة في قبادوقيا وهي أسرة فوقاس التي اشتهر أفرادها بحب الجندية وممارسة القتال ضد الفرس والعرب(١٦٩)، ولمع جده المعروف باسم نقفور فوقاس أيضا وحاز شهرة كبيرة في حروبه التي خاضها في إيطاليا وصقلية زمن ليو السادس(١٧٠)، ولهذا وقع الاختيار على نقفور فوقاس القائد الجديد للقيام بالهجوم على القوات العربية في كريت (١٧١).

(١٦٦) يشير أحد المؤرخين المحدثين في الغرب إلى أن زوجة رومانوس الثاني هي يودوكسيا وجاراه في ذلك أحد المؤرخين في الشرق، ويؤكدان أنه توجد في المكتبة الوطنية بباريس لوحة منحوته من العاج تصور المسيح وهو يعلو بقامته متوسطا رومانوس وزوجه يودوكسيا وقد وضع كلتا يديه على رأسيهما يباركهما. أنظر:

Rice: Byzantine Art, p. 175, p. 52, p. 250.

السيد الناصرى: الروم ص ٣٢١ - ٣٢٢.

(167) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 68.

(168) Finlay: Hist. of the Byzantine, Empire p.507.

اسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص ٢٤٧.

Oman: The Byzantine Empire, PP. 228 - 30.

(169) Hussey: op. cit. p. 31, p. 36.

(170) Ostrogorsky: op. cit. pp. 227 - 8. (171) Camb. Med. Hist. V. 4, pp. 69 - 70.

وتم حشد جيش كبير ضم إلى جانب الجنود البيزنطيين من مختلف الثغور الأوربية ومن الثغور الآسيوية كثيرا من الجند المأجورين من الروس ومن البنادقة والأماليفيين، فضلا عن آلاف المردة والأرمن والصقالبة والبجناك والخزر(١٧٢)، كما حشد أسطول ضخم يضم مثات السفن الحربية وسفن التموين، بل بالغ بعض المؤرخين البيزنطيين في ذكر أعدادها التي قالوا أنها تصل إلى عدة آلاف مابين سفن كبيرة وأخرى صغيرة فضلا عن سفن لنقل المؤن والخيل(١٧٣٦). وأرسلت بعض السفن الحربية إلى الشرق لتمنع أية مساعدة قد تأتى إلى كريت من بلاد الشام وتخول دون نهوض الأساطيل الإسلامية في شرق البحر المتوسط لمساعدتها(١٧٤).

واهتم البيزنطيون هذه المرة بفتح الجزيرة التي سيطر عليها العرب، وأصبحت حاثلًا دون تجارة بيزنطة مع العالم الغربي، ومركزا للقوات الإسلامية لتهديد السواحل البيزنطية (١٧٥). ووصل الأسطول البيزنطي إلى سواحل كريت في صيف سنة ٩٦٠م / ٣٤٩هـ ونزل الجيش على سواحلها دون مصاعب، وأمر نقفور فوقاس بأن تلتف سفن الأسطول لتحيط بالجزيرة ولتحول دون وصول الإمدادات الإسلامية إليها(١٧٦)، ثم مالبث الجيش البيزنطي أن ألقى الحصار على مدينة الخندق عاصمة الجزيرة برا بينما حاصرتها السفن

اسمت غنيم: نفسه ص ٢٤٨.

العريتي: المرجع السابق ص ٤٣٦.

يحيى بن سعيد الأنطاكي: التاريخ المجموع على التحقيق ص ٨٤ اسمت غنيم: المرجع السابق ص ٢٥٠.

<sup>(172)</sup> Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 476,

إسمت خنيم: المرجع السابق ص ٢٤٨.

<sup>(173)</sup> Symeon Magistri, p. 758,

<sup>(174)</sup> Lewis: Naval Power and trade, pp. 185 - 6

<sup>(175)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 252.(176) Leon Diaconus, pp. 7 - 8Theophanes Continuatus, p. 476,

بحرا وضيق البيزنطيون عليها وانساحوا في الجزيرة ينهبون ويفسدون، وكانت المخندق حصينة منيعة الأمر الذي أطال الحصار عندها إلى سنة ٩٦١م (١٧٧)، على حين لجأ أمير كريت عبد العزيز بن عمر بن شعيب إلى التماس المساعدة من الفاطميين في شمال إفريقيا والأمويين بالأندلس (١٧٨)، وفي نفس الوقت أرسل إلى الدولة الإخشيدية سفارة يطلب المساعدة بينما كان كافور يتولى السلطة الحقيقية في مصر ويحجب أبا القاسم أنوجور بن الإخشيد، ويبدو أن السفارة وصلت في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بين الرجلين، فلم يكن بوسع كافور أن يرسل نجدة إلى كريت وهو يحاول تأكيد سلطته في مصر فتظاهر بإعداد أسطول لنجدة كريت ثم ما لبث أن تقاعس عن ذلك (١٧٩).

وعلى الرغم من المساعدات التى قدمها الفاطميون، إلا أن المعركة أمام الخندق التى جرت بين البيزنطيين بقيادة نقفور فوقاس والجيش الإسلامى من أهالى كريت وما انضاف إليه من النجدة الفاطمية حتى بلغ عدده نحو أربعين ألف جندى، انتهت بهزيمة المسلمين (١٨٠٠)، ونجح البيزنطيون فى فتح ثغرة فى أسوار المدينة، فتدفق البيزنطيون فى المدينة وذلك فى مارس سنة ٩٦١م/ المحرم سنة ٥٣٠هـ، فأحدثوا بها مذبحة بشرية رهيبة راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين ووقع فى أيدى البيزنطيين كثير من الأسرى (١٨١١)، وما لبث نقفور

<sup>(177)</sup> Leon Diaconus, p. 11,

اسمت غنيم: نفسه ص ٢٥١.

<sup>(178)</sup> Theophanes Continutus, p. 477,

ابن الأثير: الكامل ج٧ ص ٥.

<sup>(</sup>۱۷۹) التعمان: المجالس والمسايرات ج٢ لوحة ٤١٦ (مخطوط بجامعة القاهرة رقم ٢٦٠٦٠) وانظر اسمت غنيم: نفس المرجع ص ٢٥٢ – ٢٥٣.

<sup>(180)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 251 - 2.

<sup>(</sup>۱۸۱) اسمت غنيم: نفسه ص ۲۹۲.

أن أخضع بقية الجزيرة وأعاد تنظيم الإدارة البيزنطية فيها، وتم إعادة هذه الجزيرة إلى حظيرة الدولة البيزنطية، فعاد الهدوء والأمن إلى بحر الأرخبيل بعد أن تعرض زمنا طويلا لغارات المسلمين، وعادت كريت من جديد موقعا بيزنطياً متقدماً لصغرى (١٨٢٠).

ولقد تردد صدى هذا الانتصار في العاصمة البيزنطية، فاستقبلت الجماهير هناك أنباء انتصار نقفور فوقاس في كريت بفرح بالغ وحظى هذا القائد بشهرة كبيرة وشعبية عظيمة، وأطلق عليه الناس هناك لقب القائد بشهرة كبيرة وما لبث أن استقبل في العاصمة استقبال الأبطال، وأقيم لذلك احتفال مهيب استعرض خلاله أسراه من المسلمين وعلى رأسهم حاكم كريت السابق عبد العزيز بن شعيب وأبنائه فضلا عن وجهاء المسلمين من كريت بالإضافة إلى ما حمله من الأموال والمتاع (١٨٣٠).

ولم يمض إلا وقت قليل حتى أبدى نقفور اهتماما بالغا بموطنه فى آسيا الصغرى وجبهة القتال هناك، إذ كان على معرفة تامة بشئون الحرب فى هذه الجبهة الشرقية مع المسلمين، كذلك اتضح لحكام العاصمة مدى ما حازه نقفور من خبرة عسكرية وإتقان لفنون الحرب وما اكتسبه من حنكة فى تدريب الجيوش والتخطيط لها(١٨٤)، الأمر الذى جعل حكام بيزنطة يختارونه مرة ثانية ليحارب ضد مسلمى الشرق لاسيما وأن سيف الدولة الحمدانى كان قد انتهز فرصة انشغال الجيش البيزنطى بالعمل فى كريت وقام بمهاجمة

<sup>(182)</sup> Leon Diaconus, p. 28,

اسمت غنيم: المرجع السابق ص ٢٦٢.

<sup>(183)</sup> Leon Diaconus, p. 28 Zonaras, p. 494,

اسمت غنيم : نفسه ص ٢٦٣. ١٨٤) سيد الناصرى: الروم ص ١٨٤)

الأراضى البيزنطية(١٨٥) حيث أمعن في نهب القرى والمدن وأحرق عدة حصون وأخذ من الغنائم والسبى والأسرى الشئ الكثير(١٨٦٦)، ولهذا فقد جرى حشد الجيش البيزنطي سنة ٩٦١م وتألف من نحو مائة وستين ألف جندي مخت قيادة نقفور فوقاس.

وفي هذه الحملة استولى نقفور على عين زربة وأحدث بها مذبحة بشرية رهيبة (١٨٧)، ويبدو أنه كان يقصد باستيلائه على تلك المدينة التحكم في الطريق المباشر الذي يمتد من قيصرية إلى حلب توطئة لمهاجمة سيف الدولة الحمداني في عاصمته(١٨٨) واستولى أيضا على نحو أربع وخمسين موضعا، وقتل وأسر وسبى وأظهر شدة وصرامة وغلظة حتى يلقى الرعب في نفوس المسلمين، ولهذا فقد استأمن له كثير من الحصون والقلاع، ولكنه كان في بعض الأحيان ينقض عهده ويقتل المستأمنين له ويسفك دماء الأبرياء(١٨٩), وتم له في النهاية التحكم في إقليم قيليقيا ثم اضطر إلى العودة إلى العاصمة على أن يعود من جديد إلى المنطقة ليواصل أعماله ضد المسلمين وليحارب سيف الدولة صاحب حلب ويقضى على هيبته (١٩٠).

ويشير المؤرخ أوستروجورسكي إلى أن انتصارات نقفور فوقاس في منطقة قيليقيا قد استأصلت أكثر مراكز العرب خطورة في آسيا الصغرى في الوقت

<sup>(185)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 252.

<sup>(</sup>١٨٦) ابن الأثيو: الكامل ج ٨ ص ٤٨٥ – ٤٨٦ (ط بيروت سنة ١٩٦٦)، ص ٥٠٨ ص ١٥٥٧، ص ۵۳۱ - ۵۳۲.

<sup>(187)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 252. (188) Canard: op. cit. p. 806,

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٤٩٩ – ٤٠٠.

<sup>(189)</sup> Canard: op. cit. pp. 806 - 7,

ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٤٠٠.

<sup>(190)</sup> Canard: op. cit. p. 807.

الذى أزال استيلاء البيزنطيين على كريت أهم قواعدهم في شرق البحر المتوسط(١٩١١) وفي أواخر عام ٩٦٢م خرج نقفور على رأس جيشه مرة أخرى قاصدا الشام وحلب بالذات، فاستولى على بعض المدن التابعة لإمارة حلب منها منبج التي كان يلي أمرها الفارس الشجاع أبو فراس الحمداني الذي وقع في أسر البيزنطيين بعد معركة أظهر فيها شجاعة فائقة، ولكنه جرح ووقع في الأسر(١٩٢)، على حين خرج سيف الدولة الحمداني وعسكر بجنوده بالقرب من المدينة ليمنع البيزنطيين عنها، ولكن نقفور ألحق به الهزيمة ونجح في اقتحام حلب حيث أعمل السيف في أهلها وسبى منهم الكثيرين(١٩٣) وتقهقر سيف الدولة ولم يستطع أن يمنع نقفور عن عاصمته، على حين صمدت قلعة المدينة وأخذت تخارب البيزنطيين بشجاعة فاثقة، وقامت حاميتها بتخطف رجال نقفور الذين انصرفوا إلى النهب والسلب وبعد أن بقي نقفور تسعة أيام في المدينة ارتد عنها(١٩٤)، ربما لخوفه من أن يباغته سيف الدولة فيها ولبقاء القلعة بأيدى الحلبيين وصمودها أمامه. ويبدو أنه اكتفى بإنزال الهزيمة بسيف الدولة وتخريب عاصمته وسبى الآلاف من أهلها وإطلاق سراح من بها من أسرى البيزنطيين (١٩٥٠) ، فقرر الإنسحاب لاسيما وقد ترددت أنباء باستعداد الجيوش الإسلامية للمسير إلى حلب من دمشق وبغداد وغيرها من العواصم بعد إعلان حالة الجهاد في أنحاء العالم الإسلامي لصد هذه الموجمة المبكرة من الاعتداء شبه الصليبي على الأراضي

(191) Ostrogorsky: op. cit. p. 252.

(١٩٢) مسكويه: عجارب الأم. ج٢ ص ١٩٢ (ط مصر سنة ١٩١٥)،

Canard: op. cit. p. 809.

(۱۹۳) ابن الاثیر: الکامل ج۸ ص ٤٠١، مسکویه: تجارب الأم ج۲ ص ۱۹۲.

(194) Canard: op. cit. pp. 814 - 15,

مسكويه: بخارب الأم ج ٢ ص ١٩٣.

(195) Canard: op. cit. p. 814.

الإسلامية (١٩٩١)، ولكن مجرد استيلائه على المدينة بعض الوقت أكسبه شعبية عارمة، وأصبح نقفور أكثر شهرة من الإمبراطور رومانوس الثاني نفسه(١٩٧).

وهكذا ترتب على حملات نقفور في عهد الإمبراطور رومانوس الثاني أن استولى البيزنطيون على قليقيا وعلى معظم الحصون والقلاع الواقعة بهذا الإقليم وفي المنطقة الممتدة من نهر الفرات حتى جبال أمانوس(١٩٨١)، كما ترتب على هذه الحملات أن لحقت الهزيمة بسيف الدولة وضاعت هيبته، وكان يمثل قوة هائلة في شمال الشام ويحظى بشهرة ذائعة في العالم الإسلامي كله لطول جهاده ضد البيزنطيين ولانتصاراته عليهم، كما ترتب على هذه الحملات أن فتح الطريق أمام الجيوش البيزنطية إلى بلاد الشام بعد أن أزال نقفور كثيرا من القلاع والحصون التي عاقت تقدم البيزنطيين من قيل (۱۹۹).

وليس هناك شك في أن ارتداد نقفور عن حلب سنة ٩٦٢م كان ارتدادا مؤقتاً، وأنه كان يعتزم العودة إليها فيما بعد، خاصة بعد أن هيأ السبيل لنفسه لمزيد من الانتصارات في هذه الجهات، ولم تكن عودته إلى العاصمة البيزنطية إلا بسبب طموحه ورغبته في الفوز بالمنصب الإمبراطوري، بعد أن ساءت صحة الإمبراطور القائم وتهيأت الفرصة لنقفور لاحتلال الصدارة واعتلاء العرش البيزنطي (٢٠٠).

(198) Canard: op. cit. 812,

<sup>(</sup>۱۹۳) مسكويه: تجارب الأمم ج٢ ص ١٩٤ ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٤٠٢. (١٩٧) سيد الناصرى: الروم ص ٣٢٣.

ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٤٠١.

<sup>(199)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 252 Canard: op. cit. p. 806.

<sup>(</sup>۲۰۰) مسكويه: بخمارب الأم ج۲ ص ۱۹۲ العريني: الدولة البيزنطية ص ۲۹۰

وبوفاة رومانوس الثانى سنة ٩٦٣م انتهى النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية حكم خلاله أربعة من الأباطرة هم باسيل الأول وليو السادس وقنسطنطين السابع ورومانوس الثانى شهدت بيزنطة إبان حكمهم بداية افاقة عظيمة ونشاط في كافة الميادين ومدت نفوذها إلى جهات لم تبلغها منذ قرون وأرهص هذا القرن بفترة أخرى أكثر نشاطا وعظمة في تاريخ هذه الأسرة البيزنطية.

## النصف الثاني من عصر الأسرة المقدونية (٩٦٣ - ١٠٥٧م):

وبنهاية النصف الأول تقريبا من عصر الأسرة المقدونية بزغت حقبة هامة وخطيرة في حياة بيزنطة تولى خلالها ثلاثة من أعظم أباطرة بيزنطة على الإطلاق: نقفور فوقاس وحنا زمسكيس وباسيل الثاني، حتى اعتبر عصرهم العصر الذهبي لعهد هذه الأسرة الكبيرة(١١). ولقد نجح هؤلاء الأباطرة في إخراج بيزنطة إلى سياسة الهجوم على المسلمين لأول مرة بعد أن لزمت سياسة الدفاع لمدة تزيد على ثلاثة قرون منذ الفتوحات الإسلامية الأولى، وبنجح هؤلاء في مد حدودها في بلاد الشام وأعالي الرافدين وإلى مناطق كانت قد فقدتها وخضعت للمسلمين طوال تلك القرون(٢)، كما آثار هؤلاء الأباطرة روح الحرب والقتال في نفوس رعاياهم وتطلعوا إلى الإستيلاء على الأراضي المقدسة المسيحية من يد المسلمين واستعادتها، فاصطبغت الحرب منذ النصف الثاني للقرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) بصبغة صليبية وميزها نوع من الحماسة الدينية والإثارة الروحية التي سبقت بها بيزنطة الغرب الأوريي بنحو قرن ونصف من الزمان وعد ذلك مقدمات للعدوان الصليبي على الشرق(٣)، ولهذا فقد كتب أحد هؤلاء الأباطرة وهو نقفور فوقاس في عام ٩٦٤م رسالة إلى الخليفة العباسي المطيع لله يتوعده فيها بالتنكيل وينذره بأنه قادم إلى الشرق لاجبار العرب المسلمين على إخلاء بلاد الشام وأطراف العراق والإنسحاب إلى قلب الجزيرة العربية، وأنه سينتزع منهم حتما الأراضي المقدسة في فلسطين وبيت المقدس(٤).

(1) Hussey: op. cit. p. 31,

الناصرى: الروم ص ٣٣٠

(2) Ostrogorsky: op. cit. p. 258.(3) Ibid. p. 257.

(٤) سيد الناصرى: الروم ص ٣٢٧

والواقع أن الإفاقة التى شهدتها بيزنطة فى النصف الثانى من ذلك القرن ابتداء من عهد نقفور فوقاس صادف أن عاصرت – للأسف الشديد – مرحلة قلق وتفكك فى الجبهة الإسلامية بعد أن ضعفت الخلافة العباسية وتقلص نفوذها (٥٠)، وأخذ البويهيون الفرس يهيمنون على أقدارها فى العراق، وانسخلت الأقاليم عن حكمها وبدأت نزعة انفصالية تجتاح أملاكها فى بلاد الشا وفلسطين ومصر وشمال إفريقيا، وعانت الدويلات المشتركة فى الحدود مع الدولة البيزنطية نتائج هذا الإنقسام والتفكك (٢٠)، ولم تستطع أن تعتمد على تخدات من قبل الخلافة العباسية أو من قبل الأمراء المحليين الذين بدأ كل منهم يحرص على مابيده من أملاك ماضيا فى تكريس انفصاله حريصا على منهم استقلاله (٧٠).

## نقفور فوقاس (٩٦٣ – ٩٦٩م):

ترك الإمبراطور رومانوس الثانى طفلين هما باسيل الذى كان فى السادسة من عمره وقنسطنطين الذى لم يتجاوز الثالثة من عمره مخت وصاية أمهما الإمبراطورة ثيوفانو، وكانت فى ذلك الوقت فى العشرين من عمرها ولديها رغبة ملحة فى التمسك بالسلطة وتسيير دفة الحكم من خلال وصايتها على ولديها (٨٠)، رغم معارضة كبير وزرائها برنجاس، ولهذا اتصلت ثيوفانو بنقفور فوقاس سرا ودعته إلى القسطنطينية لتستعين به فى القبض على زمام السلطة

<sup>(</sup>٥) المسعودى: التنبيه والإشراف ص ٤٠٠.

يحيى بن سعيد الأنطاكي: التاريخ الجموع على التحقيق ص ١٠٣ – ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ابن العديم: زبدة الحلب ج١ ص ١١٢ (څقېق سامي الدهان)، يحي بن سعيد: نفسه ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) مسكويه: عجارب الأم ج٢ ص ٢٠١، ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٥٤٠ – ٥٤١.

ابن القلانسى: فيل تاريخ دمشق ص ٧١، ابن العديم: زبدة الحلب ج١ ص ١٤٩ (8) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 70.

والوقوف في وجه المعارضين لها في الدولة(٩)، على حين نادت فرق الجيش بنقفور إمبراطورا وتحمس اثنان - من أقرب القادة إلى نقفور - هما حنا زمسكيس وكوكواس للمناداة بنقفور إمبراطورا، فزحف هذا إلى القسطنطينية لإحباط مؤامرات أعدائه فيها ودخلها في منتصف اغسطس سنة ٩٦٣م، وجرى تتوجيه إمبراطورا في كنيسة القديسة صوفيا(١٠). ولم يسعه إلا أن يعلن رعايته لحقوق ولدى الإمبراطور الراحل: باسيل وقنسطنطين واشتراكهما معه في الحكم وأنه ليس إلا قسيما لهما في السلطة (١١١)، ولم يمض أكثر من شهر على تتويج نقفور حتى تزوج ثيوفانو التي كانت لاتزال شابة بينما كان نقفور قد بجاوز الخمسين(١٢).

وإلى جانب ما امتاز به نقفور من صفات عسكرية ومهارة في القتال وحسن القيادة فقد حاز صفات أخرى جعلت منه شخصية مهابة لدى الخاص والعام، فقد مال إلى الصرامة والخشونة، والبعد عن الترف والأبهة مع ميل شديد للتقوى والورع والرغبة في مصاحبة النساك ورجال الدين مع إظهار الزهد والتقشف الشديد حتى قيل أنه كان ينام على جلد نمر خشن على أرض حجرته ويأخذ نفسه بالشدة والقسوة واتسمت حياته بالبساطة والزهد كما أن الصلاة ومجالسة رجال الدين كانت متعته الروحية الوحيدة، ولهذا فقد اعتبر نقفور فوقاس محاربا وراهبا في وقت واحد(١٣).

شرع نقفور بعد توليه العرش في تنظيم شئون الدولة وإحلال أنصاره والمقربين إليه محل كبار المسئولين في الحكومة السابقة والقادة القدامي، فعهد

<sup>(9 )</sup> Ibid . P. 71.

<sup>(10)</sup> Diehl, Marcias: Le mond oriental, p. 467.

<sup>(11)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, pp. 71 - 2.

<sup>(11)</sup> Camb. Med. Fist. V. 4, pp. 71 - 2.
(12) Diehl, Marcias: op. cit. p. 468.
(13) Ostrogorsky: op. cit. p. 253

Oman: The Byzantine Empire, pp. 229 - 30
Finlay: op. cit. p. 507.

بالقيادة العليا في الشرق إلى القائد العظيم حنا زمسكيس، على حين عين أحد كبار أعاه ليو فوقاس زميله في السلاح قائدا عاما في الغرب، كما عين أحد كبار المؤيدين له رئيسا لمجلس السناتو(١٤) في الوقت الذي تقرر فيه عزل برنجاس وإلحاقه بأحد الأديرة خارج العاصمة، فلزم ذلك الدير حتى وافته منيته بعد ذلك بسنوات قليلة، وبدا أن الأمر قد أخذ يستتب لنقفور فوقاس في الحكم(١٥).

ويستمد عهد نقفور فوقاس أهميته من الانتصارات التي تخققت لبيزنطة في الميدان الخارجي خاصة ضد العرب، حتى ليمكننا القول أنه ابتداء من عصر هذا الامبراطور بدأت بيزنطة تأخذ زمام المبادأة مع العرب، بعد تفكك جبهتهم واضمحلال قواهم وبعد أن ضعفت الخلافة العباسية وتقلص نفوذها وانسلخت الأقاليم عن حكمها واجتاحت أملاكها نزعة انفصالية (٢٦٦)، فأفاد نقفور فوقاس من هذه الظروف الملائمة أيما إفادة فقد استقلت الدولة الطولونية بحكم مصر ومدت نفوذها إلى الشام، وما لبثت الدولة الإخشيدية أن قامت بعد ذلك في مصر وفي جزء من بلاد الشام فترة تقرب من خمسة وثلاثين عاما (٩٣٥ – ٩٦٩م)، ودخلت في صراع مع الحمدانيين (١٧٠) الذين نجحوا حكما سبق أن أشرنا – في تأسيس إمارة لهم في شمال العراق وشمال الشام، وبرز سيف الدولة الحمداني في حلب بصفة خاصة مؤسسا إمارة استمرت ودخل في حوزته حمص وأنطاكية واللاذقية وشيزر وحماة، وراح يتصدى

<sup>(14)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 252. (15) Camb. Med. Hist. V. 4, p. 72.

<sup>(</sup>١٦) المسعودي: التنبيه والإشراف ص ٤٠٠،

يحي بن سعيد الأنطاكي: التاريخ ص ١٠٢ - ١٠٤

<sup>(17)</sup> Canard: op. cit. pp. 576 - 83,

ابن العديم: زيدة الحلب ج١ ص ١١١ – ١١٩.

لهجمات البيزنطيين ويشن الحرب عليهم في غير هوادة دون أن يلقى معاونة صادقة من جيرانه المسلمين أو من الخلافة العباسية المتهالكة(١٨٠). وهكذا لم يكن ما أحرزه نقفور فوقاس من انتصارات على المسلمين راجع إلى قوته بقدر ما كان راجعا إلى ضعف المسلمين وتفكك دولتهم في تلك المرحلة(١٩).

أما عن حروب نقفور في الشرق، فكان قد أحرز بعض الانتصارات على الدولة الحمدانية سنة ٩٦٢م، قبل أن يتولى العرش بل وصل إلى حلب واقتحمها لكنه اضطر إلى الإرتداد عنها للأسباب التي أسلفناها، وعقب عودته إلى القسطنطينية وانشغاله بأمر التاج جرت أمور بالجبهة الشرقية جعلته يفكر في معاودة الكرة في الشرق(٢٠). ذلك أن سيف الدولة الحمداني نهض في سنة ٩٦٣م (٣٥٢هـ) فأغار على الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى وأحرز عددا من الانتصارات، واستولى على كثير من المغانم والأسرى الأمر الذى دفع البيزنطيين إلى العودة من جديد للهجوم على القلاع والحصون الإسلامية في قيليقيا، وتولى القيادة العليا في هذه المرة القائد حنا زمسكيس (ابن الشمشقيق)(٢١).

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها هذا القائد الجديد، إلا أنه لم يستطع

يحيى بن سعيد: التاريخ ص ١١٠ – ١١١، ص ١١٥

(20) Canard: op. cit. p. 818,

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٤٠٦

مسكويه: بخارب الأمم ج٢ ص ٢٠١.

(21) Canard: op. cit. p. 818,

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٤٤٥

مسكويه: مجارب الأم ج٢ ص ١٩٩ – ٢١٠.

<sup>(18)</sup> Canard: op. cit. pp. 512 - 60,

اسمت غنيم: المرجع السابق ص ٢٤٠. (19) Camb. Med. Hist. V. 4, pp. 276 - 7. (20) Canard: on cit p 210

أن يحسم الأمور في قيليقيا، وبقيت المصيصة وأدنه وطرسوس بأيدى المسلمين وارتد حنا زمسكيس عن قيليقيا لشدة الغلاء وقلة الأقوات(٢٢)، لكنه كان قد بجح في إحراز بعض الانتصارات الجزئية على المسلمين ومن بينها قضاؤه على بضعة آلاف في معركة على تل لجأ إليه هؤلاء وراحوا يقاتلون قتال الأبطال وقتال اليائسين فهلك معظمهم حتى اصطبغ التل بالدم، واشتهر ذلك التل باسم «تل الدم» وذاع خبر هذه الكارثة في سائر أنحاء العالم الإسلامي حتى أمسى اسم ابن الشمشقيق (زمسكيس) رمزا للرعب والخوف، ومهدت هذه الشهرة لزمسكيس لإحراز مزيد من الانتصارات في الفترة اللاحقة بعد توليه العرش(٢٣).

ويختم على نقفور أن يأتي بنفسه لقيادة الجيوش، بعد أن استتب له الأمر في العاصمة، ونظم شئونها، وتعتبر الفترة من منتصف سنة ٩٦٤م حتى وفاة نقفور مرحلة بالغة الأهمية في سياسة بيزنطة الخارجية، نهض فيها هذا الإمبراطور بعبء الحرب ضد المسلمين، وحقق فيها انتصاراته الكبيرة، ولو امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يدفع أطراف الدولة البيزنطية إلى الهند شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا، كما أشار إلى ذلك المؤرخون المعاصرون واللاحقون (٢٤). ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثلاث حلقات من الصراع الذى خاضه نقفور في الشرق.

استغرقت الحلقة الأولى سنتي ٩٦٤٤م ، ٩٦٥م ، ونجح الإمبراطور فيها في تخطيم نقط الارتكاز الإسلامية في إقليم قيليقيا، فاستولى على أدنة Adana

ابن الأثير: الكامل ج. مس ٤٠٨ مسكويه: نجّارب الأنم ج.٢ ص ٢٠٢.

<sup>(22)</sup> Canard: op. cit. p. 818,

<sup>(23)</sup> Canard: op. cit. p. 819,

العربتي: الدولة البرنطية ص £42 . (24) Leonis Diaconis: Historiae, leber 11, pp. 25 - 8 Vasiliev on مناء = 200 Vasiliev: op. cit. p. 309.

وعلى المصيصة Mamistra وعلى طرسوس، وهي المعاقل الرئيسية للمسلمين في إقليم قيليقيا المتاخم لحدود الشام من الشمال(٢٥). وكانت المصيصة وطرسوس من أبرز معاقل المسلمين في المنطقة وبفتحهما انفتحت السبل والدروب إلى بلاد الشام. ولقد أحدث في المصيصة مذبحة بشرية رهيبة وساق إلى القسطنطينية نحو ماتتي ألف شخص على حد قول الروايات(٢٦). أما طرسوس فإن أهلها استأمنوا له بعد أن يئسوا من وصول مجدات سيف الدولة فنجوا مما تعرض له أهل المصيصة لكنه هجر أهلها إلى البلاد الأخرى وحولها إلى مدينة مسيحية (٢٧). وجدير بالذكر أن سيف الدولة لم ينهض في ذلك الوقت للوقوف في وجه نقفور نظرا لانشغاله بإخماد الثورات والفتن التي تعرضت لها دولته، بعد أن أعلن نفر من قادته العصيان عليه فترك مدن وحصون قيليقيا للمصير المحتوم(٢٨).

وفي الحلقة الثانية وهي التي استغرقت سنتي ٩٦٦، ٩٦٧م، تقدمت القوات البيزنطية فهاجمت مدن شمال الشام وإقليم الجزيرة في أقصى شمال العراق فاستولى نقفور على بالس، وأحرق أرباض منبج وتوجه إلى حلب وحدثت بينه وبين سيف الدولة مراسلات وطلب فيها ألأخير عقد الصلح على أن يؤدي للإمبراطور بعض الأموال(٢٩١)، ولكن نقفور رفض واشترط أن يتنازل له سيف الدولة عن نصف بلاد الشام، لكن سيف الدولة رفض، وحدثت بين الطرفين بعض الاشتباكات، فتوجه نقفور ناحية أنطاكية، فألقى الحصار عليها لمدة ثمانية أيام فلم يستسلم أهلها في الوقت الذي أخذ الجيش

<sup>(</sup>۲۵) سيد الناصرى: الروم ص ۳۲۸.

<sup>(</sup>۲۶) مسكويه: مجارب الأم ج٢ ص ٢١١، ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٤١٤. (٢٦) Canard: op. cit. pp. 821 - 22,

مسكويه: عجارب الأم ج ٢ ص ٢٠٢، ابن الأثير: الكامل جه م ص ٥٤٧ م

<sup>(28)</sup> Canard: op.cit. pp. 824 - 8,

مسكويه: عجّارب الأم ج٢ ص ٢١٧ – ٢١٣.

<sup>(29)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 257.

البيزنطى يفتقر إلى المؤن والعلوفة، فاستقر رأى نقفور على الانسحاب عائدا إلى بلاده (٣٠) في أوائل سنة ٩٦٧ م لاسيما وقد والته أخبار لتطلب سرعة ارتداده لمواجهة مايعن من مشاكل هناك (٣١). وفي هذا الدور عاث نقفور الفساد في بلاد الشام ذاتها وأحرق وحرب كثيرا من مواضعها، ولم ينجح سيف الدولة الحمداني في وقف تقدم الجيوش البيزنطية، ثم ما لبث سيف الدولة أن جاز إلى ربه في فبراير سنة ٩٦٧ م (٣٢)، وفي نفس الوقت ركدت مشروعات بيزنطة في الشرق نحو عام ونصف انشغل فيها نقفور بحرب البلغار في جبهة البلقان (٣٣).

على أن الحلقة الثالثة من الصراع ما لبثت أن واتت واستغرقت عامى ٩٦٨ ، ٩٦٩ م حتى وفاة نقفور، استأنف فيها نقفور حروبه فى الشرق خاصة بعد أن آل الحكم فى الإمارة الحمدانية إلى سعد الدولة الحمدانى ابن سيف الدولة الذى لم تكن له همة والده وما اشتهر به والده من المهارة فى الشئون السياسية والعسكرية، بل إنه ورث تركة مثقلة بالهموم والأعباء (٣٤)، فجرت الحرب بين بيزنطة والقوى الإسلامية بالشرق بعد أن أضحى الحمدانيون من الضعف بحيث تعرضوا لخطر البويهيين من ناحية والفاطميين من تاحية أخرى (٣٥)، فى الوقت الذى انصرفت فيه بيزنطة إلى مواصلة خطة الهجوم والتوسع.

<sup>(30)</sup> Canard: op. cit. p. 826, Ostrogogrsky: op. cit. p. 257,

مسکویه: نفسه ج۲ ص ۲۲۱، ابن الأثیر: الکامل ج۸ ص ۲۳۳ مسکویه: نفسه ج۲ ص ۲۲۱، ابن الأثیر: الکامل ج۸ ص ۲۲۱، Ostrogorsky: op. cit. p. 259.

<sup>(</sup>۳۲) مسکویه: مجارب الأم ج۲ ص ۲۲۰ - ۲۲۱)

<sup>(33)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 259 - 60.

<sup>(35)</sup> Grousset: L'Empire du Levant, p. 124,

يحى بن سعيد: التاريخ ص ١٧٤ - ١٧٥ ، أبو المحاسن: النجوم الواهرة ج١ ص ١١٨ محمد الشيخ: الإمارات العربية ص ٨١.

وصل نقفور إلى بلاد الشام مرة أخرى سنة ٩٦٨م (٣٥٧هــ)، فاستولى على بعض المدن والقلاع مثل كفر طاب، كما استولى على شيزر وحماة ودخل حمص وأحرق جامعها - للأسف الشديد - واستولى على عرقة ودمر أرباض طرابلس لكنه لم يستطع أن يأخذ المدينة ذاتها(٣٦)، ثم ارتد إلى أنطاكية فأرضاه أهلها بمبلغ كبير من المال(٣٧). وفي هذه الأثناء استولى على عدد من الحصون وخرب كثيرا من القلاع وانصرف إلى تدمير القرى وإحراق المساجد، ووقع في يده عدد كبير من الأسرى(٢٨). غير أنه اضطر إلى الانسحاب مرة أخرى ولكنه عين من قبله قائداً كبيراً في حصن بغراس الواقع على الدرب الرئيسي إلى الاسكندرونة، واتخذ من الإجراءات ما كان كفيلا بالاستيلاء على مدينة أنطاكية العريقة، منها تعيين قائد آخر كبير جعل له الرئاسة على كافة الحاميات المرابطة في القلاع والمواقع الحصينة المتناثرة بجبال طوروس والواقعة أيضا في شمال الشام (٣٩)، وبفضل مساعدة المسيحيين من أهل أنطاكية، ولإهمال المسلمين في الدفاع عن أنطاكية، وإغفال حراستها نجح قادة بيزنطة في الإستيلاء على المدينة في اكتوبر سنة ٩٦٩م (٣٥٨هـ)، فوضعوا في أهلها السيف وأسروا أكثر من عشرين ألفا من أهلها، وانتهت بذلك مرحلة هامة في صراع بيزنطة في الشرق، توجت بالاستيلاء على أنطاكية وتهديد حلب، وأصبح للبيزنطيين وجود في بلاد

(38) Canard: op.cit. p. 832,

ابن العديم: زينة الحلب ج١ ص ١٥٩ ابن الاثير: الكامل ج ٨ ص ٤٤٠ - ٤٤١.

(39) Canard: op.cit. p. 832.

<sup>(36)</sup> Canard: op.cit. 831

<sup>(</sup>٣٧) مسكويه : مجارب الأمم ج ٢ ص ٢٥٤.

الشام لأول مرة منذ زمن طويل (٤٠)، وبقيت أنطاكية في حوزة بيزنطة لمدة تقرب من ماثة عام حتى استعادها السلاجقة سنة ١٠٨٥م قبيل الحروب الصليبية.

أما بالنسبة لحروب نقفور في الغرب فالواقع أن نقفور شن حروبه في الغرب في نفس الوقت الذي كان يحارب فيه المسلمين في الشرق، فقد أرسل في سنة ٩٦٥م (٣٥٤هـ) الأسطول البيزنطي للاستيلاء على جزيرة قبرص، ويجع الأسطول فعلا في فتحها في نفس العام، بينما كان نقفور ينازل حصون وقلاع قليقيا، ودعم الأسطول البيزنطي بذلك هيبة البحرية في شرق البحر المتوسط (٤١). وبالاستيلاء على قبرص ومن قبلها كريت أوقف نقفور غارات المسلمين البحرية على شواطئ بحر إيجه والأناضول، ومكن ذلك البيزنطيين من أن يعيثوا فسادا في مواني سورية الشمالية حتى قيل أن بوابات هذه المدن البرونزية الضخمة نقلت إلى القسطنطينية كشاهد على انتصارات نقفور فوقاس (٤٢).

على أن الأخطر من ذلك ما حدث من قيام نقفور بمحاولة غزو جزيرة صقلية والقضاء على النفوذ الإسلامي فيها. فالمعروف أن جزيرة صقلية كان يحكمها حينئذ بنى الحسين الكلبيين من قبل الخلافة الفاطمية بشمال إفريقيا، ولم يكن قد بقى بيد البيزنطيين في صقلية عند اعتلاء نقفور العرش سوى قلعة طيرمين Taormina ومدينة صغيرة تقع بالجانب الشرقى منها تعرف

Ostrogorsky: op.cit. p. 257.

<sup>(</sup>٤٠) مسكوية: تجارب الأمم ج ٢ ص ٢٥٣،

ابن الأثير : الكامل ج A ص ٥٩٦ - ٥٩٧.

يحيي بن سعيد: التاريخ ص ١٣٣ - ١٣٤ (نشر شيخر).

<sup>(41)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 257.

<sup>(</sup>٤٢) التاصري: الروم ص ٣٧٨ – ٣٢٩،

باسم رمطة Rametta وبمقتضى صلح وقع بين المسلمين والبيزنطيين سنة ٩٦١ قبل البيزنطيون دفع جزية سنوية للمسلمين في صقلية (٤٣)، غير أنه بولاية نقفور فوقاس، ولما أحرزه من انتصارات على المسلمين في الشرق أنف أن يدفع الجزية للمسلمين في صقلية، واعتقد أن بإمكانه إلحاق الهزيمة بمسلمي الجزيرة مثلما ألحقها بالمسلمين في كريت وفي الشرق من قبل (٤٤).

وكان رد المسلمين على قطع الجزية البيزنطية أن ألقوا الحصار على طيرمين وعمدوا إلى تحويل المياه عنها فاشتد الأمر على حاميتها البيزنطية وطلبت الأمان فأجيبت إلى ذلك، وامتلك المسلمون تلك القلعة التى كانت من أمنع القلاع وأشدها بأسا على المسلمين (٥٠٠). ثم تحول المسلمون إلى رمطة برغم صعوبة الوصول إليها لوقوعها وسط الجبال في أقصى الطرف الشمالي الشرقي من الجزيرة غير بعيد عن مسينا وألقوا الحصار عليها (٢٠٠) في أواخر اغسطس سنة الجزيرة غير بعيد عن مسينا وألقوا الحصار عليها كبيرة إلى صقلية لرفع الحصار عن هذه المدينة من ناحية ومحاولة القضاء على السلطة الإسلامية في الجزيرة من ناحية أخرى (٤٧).

(43) Lewis: op.cit. p. 151,

ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٣٧١.

(44) Canard: op.cit. pp. 826 - 32.

(٤٥) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٤٠٣.

(٤٦) ابن الأثير: تفسه ج 🖪 ص ٤٠٤.

(47) Schlumberger: Un Empereur Byzantine au dixiéme Siecle, Nicephore Phocas, pp. 443-45,

العربني : الدولة البيزنطية ص ٤٩٧ -- ٤٩٣.

أبحر الأسطول البيزنطى فى صيف سنة ٩٦٤م قاصدا صقلية واهتم الامبراطور كثيرا بإعداد هذه الحملة وأسند قيادتها إلى بعض كبار رجاله وقادته وضمت نحو أربعين ألف مقاتل واشترك فيها عدد كبير من السفن الحربية، وعنى عناية فائقة باختيار المحاربين فى هذه الحملة فجعلهم من خيرة جند الامبراطورية وأشدهم مراسا فكان منهم الأرمن والروس وبيالصة آسيا الصغرى وغيرهم، وفى خريف نفس العام اقتربت الحملة من صقلية بينما كان حصار المسلمين لرمطة لازال قائما(٤٨٠). وفى الوقت الذى سير نقفور فيه الحملة إلى صقلية كان أمير صقلية قد علم خبر هذه الحملة، وبعث إلى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى شمال إفريقيا يطلب المعونة، على حين اهتم هو كثيرا بتحصين مراكزه وحشد المقاتلين فى البر والبحر، وسير المعز الفاطمى حملة لمساعدة أمير صقلية، نزل جزء منها لمعاونة محاصرى رمطة فى حين انضم الباقى إلى جيش الجزيرة (٤١٠).

وحين نزل البيزنطيون إلى الجزيرة عند رمطة بادروا بالهجوم واتجهوا نحو رمطة لفك الحصار الإسلامي عنها، وجرت معركة كبيرة بالقرب من تلك المدينة هلك فيها من الطرفين كثير، لكن النصر النهائي كان للمسلمين (٥٠٠)، ولقى قائد الحملة البيزنطية حتفه في تلك المعركة وأخذت سيوف المسلمين تحصد البيزنطيين حتى هلك نحو عشرة آلاف منهم وغنم المسلمون ما لايحصى من الأموال والعتاد والسلاح والخيل، وأرسل القائد

<sup>(</sup>٤٨) أبن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٤١١،

Schlumberger; op.cit. pp. 446-7.

<sup>(</sup>٤٩) ابن الاثير: الكامل ج ٨ ص ٤١٧.

<sup>( .</sup> ٥) ابن الأثير: نفسه ج٨ ص ٤١٣ ،

Schlumberger: op.cit. pp. 455-6.

عاشور : أوريا ج ١ ص ٤٢٢.

الإسلامى إلى الخليفة المعز عددا من الأسرى الروس، وبعد ذلك ضعفت روح حامية رمطة فاقتحمها المسلمون وقتلوا من فيها وسبوا الحرم والأطفال وغنموا كل مافيها (١٥١)، وأضيفت إلى أملاك الكلبيين بعد أن دخلت طيرمين في حوزتهم من قبل (٥٢).

وفى الوقت الذى جرى فيه إنزال هذه الهزائم المتوالية بحملة نقفور فى صقلية كان الأسطول البيزنطى يرابط فى مياه ربو، حيث لجأت إليه حاميات المدن التى استولى عليها المسلمون وفلول جيش نقفور، وبعد أن امتلأت السفن البيزنطية وتقرر إبحارها ركب أمير صقلية فى عساكره المراكب الإسلامية وزحفوا إليهم فى الماء وقاتلوهم قتالا ضاريا وألقى بعض المسلمين أنفسهم فى الماء وهاجموا السفن البيزنطية فأغرقوا الكثير منها، فارتفعت الخسائر البيزنطية، واكتمل للمسلمين النصر برا وبحرا<sup>(٣٠)</sup>. ومرة أخرى استولى المسلمون على كثير من الغنائم والأسرى، ووقع قائد الأسطول البيزنطى فى أيدى المسلمين فأرسل إلى المهدية ليسجن بها. وانتهى الأمز بعقد صلح بين المسلمين والبيزنطيين سنة ٩٦٧ م (٤٥٠).

وهكذا قدر لنقفور أن يتجرع غصة الهزيمة في صقلية، وأن يثوب إلى

Ostrogorsky: op.cit. p. 257. Schlumberger: op.cit. pp. 458.

Schlumberger: op.cit. p. 461.

(عد) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٥٥٨ (ط بيروت ١٩٦٦).

Schlumberger: op.cit. pp. 463 - 4.

<sup>(</sup>٥١) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٥٥٦ - ٥٥٧ (ط بيروت ١٩٦٦)،

<sup>(</sup>٥٢) إحسان عياس : العرب في صقلية ص ٩٢.

<sup>(</sup>٥٣) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٤١٣.

صوابه ولايفكر في إعادة الكرة أو الانتقام لما حدث لجيشه الكبير في صقلية برا وبحرا، وتشير الروايات إلى أن نقفور اضطر إلى قبول ماترتب على هذه الهزيمة من الذلة والمهانة دون أن يثأر لها لظهور خطر جديد في إيطاليا تمثل في الإمبراطور الغربي(٥٥) عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة، فقد زحف الامبراطور أوتو الألماني (الأول) على إيطاليا وتوغل فيها، بعد أن استولى على شمال إيطاليا ووسطها وأخضع البابوية وبدأ يفكر في الانحدار إلى جنوب إيطاليا معلنا أنه إنما يعيد امبراطورية شارلمان(٥٦)، وفشل ما خطط له نقفور فوقاس من وراء زواج ابن الإمبراطور أتو الأول من ابنة رومانوس الثاني (OV)، ولعل هذا الخطر الجديد الذي بدأ يهدد إيطاليا هو الذي دفع الفاطميين والخليفة المعز إلى إبرام الصلح مع نقفور للتفرغ لهذا الخطر القادم في إيطاليا ليهدد أملاك المسلمين في جنوبها وفي صقلية (٥٨).

أما فيما يتعلق بعلاقات نقفور فوقاس بكل من البلغار والروس، فيذكر المؤرخون أن ملك البلغار «بطرس» لم يحسن التصرف حين أرسل رسله إلى نقفور في سنة ٩٦٧م ليطلب أن تدفع بيزنطة الجزية المقررة(٥٩)، وكان ذلك وسط أفراح البيزنطيين بانتصارات نقفور في الشرق واستيلائه على طرسوس ويخطيم خطوط الدفاع الإسلامية على أطراف قليقيا، ولهذا فقد ثار نقفور على هذا التصرف لأنه أنف أن يدفع الجزية للبلغار أو يمد بدفعها(٦٠) بعدما

<sup>(55)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 258.(56) Schlumberger: op.cit. p 461. Hussey: Op. Cit. P. 39.

<sup>(57)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 258 - 9.

<sup>(</sup>٥٨) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٤١٣.

إحسان عباس: العرب في صقلية ص ٥٧.

<sup>(59)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 336. (60) Ostrogorsky: op.cit. p. 259.

حققه من انتصارات فى الشرق وفى الغرب على حد سواء، فأساء استقبال رسل البلغار، بل أنه أمر بجلدهم ومعاملتهم معاملة سيئة وإعادتهم إلى ملكهم حاملين رسالته إلى ملك البلغار يقول له فيها بسخرية بأن أعظم أباطرة بيزنطة سيبادر بزيارة ملكهم ليقدم له الجزية بنفسه (٦٦).

وكان أن خرج نقفور على رأس جيوشه واجتاز الحدود البلغارية قبل أن تتهيأ الفرصة للبلغار لإعداد أنفسهم للتصدى له، وشجح نقفور في الاستيلاء على نقط الحدود والحصون التي لم يكترث البلغار بعمارتها بعد ركود العلاقات بينهم وبين بيزنطة لفترة طويلة وهدوء الأحوال بين الدولتين لسنوات (٦٢). وعلى الرغم من ذلك فقد قرر نقفور الانسحاب والعودة إلى عاصمته، ويعلل المؤرخون هذه العودة بأن نقفور أدرك جيدا صعوبة اجتياز بلاد البلغار لوعورتها ولتأكده من أن البلغار سينهضون حتما لمقاومته، فضلا عن رغبته في أن يتمم حروبه ضد المسلمين في الشرق في الوقت الذي عول فيه على الروس النازلين فيما وراء البلغار في الهجوم على البلغار، وإضعاف فيه على الروس النازلين فيما وراء البلغار في الهجوم على البلغار، وإضعاف دولتهم فإذا فرغ هو من حروبه في الشرق يستطيع أن يتقدم لتصفية هذه المملكة البلغارية (٦٢).

بخحت سفارة نقفور إلى سفياتوسلاف Sviatoslav ملك الروس (٦٤)،

<sup>(61)</sup> Diehl, Marçias : Op. Cit., P. 476

<sup>(62)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 259.

<sup>(63)</sup> Schlumberger: op.cit. p 558,

العريني نفسه ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦٤) هو ابن القيصره أولجا التي زارت القسطنطينية على عهد فتسطنطين السابع سنة ١٩٥٧م وعمدت فيها وعهد إليها بنشر المسيحية بين الروس . أنظر : Ostrogorsky: op.cit. p. 251.

فنهض هذا سنة ٩٦٧م لاجتياح دولة البلغار، ونجح فعلا في التهام الأقاليم الشمالية منها وطرد البلغار إلى عاصمتهم الثانية سيلسترا(١٥٠)، وارتكب الروس فظائع كثيرة ضد البلغار وأحدثوا ببلادهم مذابح بشرية رهيبة (٢٦٦)، وواصل سقياتوسلاف تقدمه في دولة البلغار سنة ٩٦٨م بهمجية وقسوة بالغة أدت إلى إحداث الخراب والدمار في أقاليم بلغاريا، ولم يشأ أن يجعل هذا الغزو لحساب بيزنطة ويكتفي بالغنائم والاسلاب التي حازها - كما جرى الاتفاق مع البيزنطيين - وإنما يبدو أنه بدأ يعمل لحسابه هو، إذ استبد به الطمع في العرش البيزنطي ذاته وأمل في أن يقتحم القسطنطينية ويضمها إلى ملكه، الأمر الذي أقلق نقفور كثيرا وجعله يتبين مغبة سياسته في البلقان (١٧٠٠)، في الوقت الذي واصل فيه الروس تقدمهم نحو الجنوب، بعد أن سقطت في أيديهم العاصمة الأولى للبلغار وبرسلاء، أو وبرسلاف، فتأهبوا لاجتياز جبال البلقان لهاجمة الامبراطورية البيزنطية في الفترة التي شهدت نهاية الإمبراطور نقفور فوقاس (١٨٠).

أما عن سياسة نقفور الداخلية فتشير الدلائل إلى أن نقفور جاء إلى العرش البيزنطى لنصرة الأرستقراطية البيزنطية، فمالبث أن أعلن تخليه عن السياسة التي اتبعها الأباطرة السابقون لممالأة الفلاحين، وألبس ذلك ثوبا براقا قوامه مبدأ المساواة بين الرعية لأن أسلافه أظهروا نصرتهم للفلاحين فعول هو على

<sup>(65)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 239.

<sup>(66)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 258.

<sup>(67)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 239. Ostrogorsky: op.cit. p. 259..

<sup>(68)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 240. Ostrogorsky: op.cit. p. 259

إعادة التوازن إلى سياسة الامبراطورية (٦٩)، أى أن نقفور ظل يمثل نموذجا خالصا للأقوياء، ودل ارتقاؤه العرش على ما أحرزته الأرستقراطية البيزنطية من انتصار (٧٠).

وترتب على سياسة نقفور هذه أن أخذت طبقة جديدة في الظهور هي طبقة صغار النبلاء بدأ ذكرها يتردد في تشريعات نقفور ومن تلاه من الأباطرة. ولعل أكبر دليل على ازدياد قوة هذه الطبقة أن نقفور جند معظم جيشه من أفراد هذه الطبقة الذين صاروا يحوزون أسلحة وفيرة بفضل أملاكهم وإقطاعاتهم الحربية التي كبرت عن ذى قبل وأمدتهم بربع طيب مكنهم من اقتناء تلك الأسلحة الوفيرة، ولم يعد قوام الجيش من أولئك الفلاحين الفقراء، بل أظهر نقفور اهتماما كبيرا بأمر الجيش بصفة خاصة (٧١).

ولعل اهتمام نقفور بأمر الجيش والاغداق عليه دفعه دفعا إلى معاداة الكنيسة والأديرة، فقد عارض نمو الضياع الشاسعة التى تملكها الكنيسة والأديرة وأصدر من أجل ذلك مرسوما في سنة ٩٦٤ م يمنع نمو أملاك الكنيسة، فاعتبر ذلك المرسوم أجرا ما صدر عن إمبراطور ضد الكنيسة، لاسيما وقد تزايدت سلطتها، واتسع نفوذها وأصبح ازدياد نمو ضياعها يضارع نمو الضياع الأخرى (٧٢). فعلى الرغم مما أظهره هذا الإمبراطور من التقوى والورع

<sup>(69)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 75. Ostrogorsky: op.cit. p. 254.

<sup>(</sup>۷۰) العربني نفسه ص ٤٦٥.

<sup>(71)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 254, Camb. Med. Hist. V 4, P. 75.

<sup>(72)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 254.

وحبه لرجال الدين إلا أن اهتمامه البالغ بالنظام الحربي وحرصه على الإكثار من الجند جعله يدخل في ذلك الصراع مع الكنيسة والرهبان الذين أخذت أعدادهم في التزايد (٧٢). إذ أدرك نقفور فوقاس خطورة زيادة عدد الأديرة وزيادة عدد الرهبان على كيان الإمبراطورية، ففي عهد كهذا زخر بالحروب وتشابك فيه الصراع، بدأت أعداد الجند في التناقص وفنت زهرة شباب الدولة وطحنت المعارك الحربية عشرات الألوف من الشباب، كان لابد النظر إلى تزايد أعداد الرهبان باعتباره تقصيرا متعمدا وهروبا من الجندية (٧٤) ، وحرمانا للجيش من سواعد فتية انصرفت إلى حياة لا تمثل عنصرا أساسيا في المجتمع إن لم يكن دورها ثانويا في حياة الناس، ففي الوقت الذي لقى فيه خيرة جند الامبراطورية حتفهم في الحروب، كان عدد الرهبان يتزايد تزايدا رهيبا، وبدأت أديرة جديدة في الظهور. ولعل تزايد عدد هذه الأديرة هو الذي أقلق نقفور كثيرا نظرا لأن إقامتها استنفد أموالا طائلة، وحول جانبا كبيرا من ثروة البلاد إلى أيدى الرهبان (٧٥)، لاسيما وقد انصرف الرهبان إلى حيازة الضياع الشاسعة وامتلاك حداثق الفاكهة والتمكين لأنفسهم عن طريق الثروات الطائلة ونشر نوع من التعصب البغيض داخل المجتمع اليزنطي، ولهذا فقد عالج تشريع نقفور الصادر سنة ٩٦٤م هذه الأمور كلها فمنع تشييد أديرة جديدة وحرم وقف الأملاك أو العقارات عليها أو الإنفاق المالي عليها، كما تقرر أيضا منع مايؤدى إلى زيادة ثرائها(٧٦)، وإذا كان لابد للرهبان من أن يمارسوا حياتهم الديرية فليكن ذلك باللجوء إلى المواضع المهجورة أو أطراف

<sup>(73)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 336.

<sup>(74)</sup> Schlumberger: op.cit., P 339.

<sup>(75)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 336.

<sup>(76)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 74.

الصحراء بدلا من العيش في ضواحي المدن وامتلاك الثروات الطائلة والضياع الواسعة (۷۷).

والحقيقة أن هذا التشريع جاء ضربة قاصمة للحياة الديرية في بيزنطة بعد أن بعدت الديرية عن أسسها الحقة وحرص الرهبان على تشييد العمائر الكبيرة واقتناء أعداد كبيرة من الخيل والأبقار والأبل وسائر الدواب، وانصرفوا إلى جمع الثروات على الرغم من أنهم أمسوا يحيون حياة قريبة من حياة العلمانيين، ولا تختلف مطلقا عن حياة المدنيين (٢٨٠)، وإذا كانت الكنيسة قد أعلنت معارضتها للسياسة التي اتبعها نقفور فوقاس، وفجرت في وجهه المعارضة وحاولت أن تتستر وراء واجهة أخرى، فانتهزت فرصة طلب نقفور منها اعتبار كل جندى يقتل في الحرب ضد المسلمين شهيدا، فسارعت إلى معارضته بل دعت إلى الأخذ بحرفية التعاليم الدينية والحكم بالحرمان من تأدية الشعائر الدينية على كل مسيحي يسفك الدماء بما في ذلك الحرب، مدة ثلاث سنوات (٢٩٠)، أقول إذا كانت الكنيسة قد فعلت ذلك، فإن نقفور واصل سياسته لتقليم أظفار الرهبان، ومنع ازدياد نفوذهم، وإن نجحت الكنيسة في النهاية في زعزعة الكرسي الذي يجلس عليه هذا الامبراطور الجرىء.

أما بالنسبة لنهاية نقفور فوقاس، فقد أدت السياسة الدينية التى اتبعها إلى ازدياد الكراهية له من رجال الدين والرهبان، بل إن هذه الكراهية بدأت تزداد بين طبقات الشعب لما سلكه الامبراطور من سبل في تخصيل الضرائب

Schlumberger: op.cit., P 390.

<sup>(77)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 256..

<sup>(78)</sup> Schlumberger: op.cit., P 390.

<sup>(</sup>٧٩) العريني : المرجع السابق ص ٤٧١،

والمكوس لسد نفقات الجيش وتغطية الحملات العسكرية العديدة، فزادت الوطأه على الناس وتخولت حياتهم إلى حياة شقاء وبؤس، وقلت كثيرا الأقوات وانتشر الفلاء. (٨٠٠) ومع ذلك أدت انتصاراته العسكرية إلى كبت الأصوات المعارضة ومظاهر التململ الواضحة بين قطاعات الشعب، ولم تكن نهاية هذا الإمبراطور بسبب سخط الشعب وإنما الذى ألقى بنقفور إلى مصيره المحتوم فهو نزاعه مع صديقه القديم حنا زمسكيس (ابن الشمشقيق) وخيانة زوجته ثيوفانو (٨١).

فبالإضافة إلى ما أظهره الناس من ضيق بهذا الامبراطور وسياسته الحادة، فضلا عن حقد زملائه في السلاح عليه لما حازه من شهرة ومجد على الرغم من أنهم لم يروا فيه مايميزه عنهم في كثير، فضلا عن معارضة الكنيسة لتشريعاته وسياسته العدائية ضد الرهبان ورجال الدين ومراسيمه التي ألحقت كثيرا من الضرر بهذا القطاع من المجتمع البيزنطي بالإضافة إلى كل ذلك أظهرت زوجته ثيوفانو كرها شديدا لهذا الامبراطور (AY)، بسبب خشونته وزهده وانصرافه إلى القتال وعزوفه عن مباهج الحياة، وفي الوقت الذي كانت لاتزال شابة في عنفوان الشباب كان هو يقترب من الشيخوخة بطباعه الجافية وهيئته الخشنة ومنظره القبيح وتعلقه بالحرب والقتال، هذا فضلا عما أظهره نقفور من خشونة في مسلكه بتجاه الأميرين الصغيرين شريكيه في الحكم فأخاف

<sup>(80)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 260.

<sup>(</sup>٨١) العريتي : المرجع السابق ص ٤٧١،

Ostrogorsky: op.cit., P 260. (82) Ostrogorsky: op.cit. p. 260.

ذلك أمهما ثوفانو (٨٣)، ولهذا غدت هذه الزوجة أكثر الناس استعدادا لخيانة نقفور ومحاولة التخلص منه (٨٤).

ولم يمض إلا وقت قليل حتى تآمرت ثيوفانو مع حنا زمسكيس، وتكرر اللقاء ونسجت خيوط المؤامرة للخلاص من نقفور، لاسيما وأن زمسكيس كان من أكثر القادة شهرة وأعظمهم طموحا ورغبة في العرش مع حقد شدید علی زمیله القدیم نقفور الذی لم یحسن معاملته ولم یقدره قدره ولم يوله الاهتمام الواجب (٨٥٠)، في الوقت الذي ربطت العاطفة بينه وبين ثيوفانو، فقد كان زمسكيس في نحو الخامسة والأربعين من عمره، وعلى الرغم من أنه كان قصير القامة إلا أنه اشتهر بالوسامة وقوة الشخصية(٨٦١)، وانحاز إليهما نفر من الحاقدين على نقفور دهم الجميع غرفة نوم الإمبراطور في ديسمبر سنة ٩٦٩م فأجهزوا عليه في لحظات وتوج زمسكيس إمبراطور في اليوم التالي مباشرة بعد دفن نقفور سرا في كنيسة الرسل القديسين (٨٧)، وانتهت بذلك فترة من أهم فترات التاريخ البيزنطي، ووضع حد لحياة إمبراطور من أعظم الأباطرة الذين حكموا بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل.

Diehl, marçias; Op. cit., P. 47.

عاشور : أوربا ج ١ ص ٤٢٣.

العريني المرجع السابق ص ٥١٤.

<sup>(</sup>٨٣) يذكر المؤرخ المسيحي يحيى بن سعيد الأنطاكي أن ثيوفانو أظهرت لنقفور خوفها على ولديها فانتهرها قائلًا : ٥ إنك الآن تضطريني إلى أن أخصى الصبيين وأجمل الملك لأخي، وأكد هذه الرواية المؤرخ ابن الأثير . أنظر : يسمى بن سميد : التاريخ ص ١٣٦ . ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٢٣٩ ،

عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي على الشرق ص ٢٧.

<sup>(84)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 260.

<sup>(85)</sup> Schlumberger: op.cit., P 746.

<sup>(86)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 260,

<sup>(87)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 77.

## حنا زمسكيس (٩٦٩ - ٩٧٦م):

حاز حنا زمسكيس العرش بتآمره ووضعه حدا لحياة نقفور فوقاس، فأصبح زمسكيس الإمبراطور الثانى المغتصب لذلك العرش من أصحابه الشرعيين وهما ولدى الامبراطور الأسبق رومانوس الثانى. ولقد اعتمد زمسكيس فى سبيل الوصول إلى العرش على ماحققه من انتصارات باهرة فى الشرق، وعلى رصيد عريض من حب الجند له وتعلقهم به، فضلا عما اشتهر به من الشجاعة والسخاء وحسن الطلعة والوسامة والشباب إذ أنه لم يتعد الخامسة والأربعين من عمره (٨٨).

وينتسب زمسكيس لأسرة أرمينية الأصل، وتربطه بأسرة فوقاس ونقفور بالذات أواصر القرابة والنسب، والتحق بالجيش وأظهر نشاطا وافرا خلال قيادته جيوش الامبراطورية في قيلقيا، وحقق بعض الانتصارات على المسلمين في الشرق(٨٩)، وصحب نقفور في بعض حملاته وربطت الصداقة بينهما وإن تغير عليه في الفترة الأخيرة وأضمر له حقدا عظيما، أدى في النهاية إلى اشتراكه في اغتيال نقفور واعتلائه العرش البيزنطي، وكان لثيوفانو ضلع كبير في ذلك

ولم يكد يتم تتويج زمسكيس حتى أعلن أنه يمتبر نفسه مجرد قيم على ابنى رومانوس الثانى صاحبى الحق الشرعى فى السطان وهما باسيل وقنسطنطين، وأنه يعتبر نفسه وصيا على الامبراطورية وقسيما لولدى رومانوس الثانى باسيل وقنسطنطين (٩١) فى الحكم وهو فى ذلك احتلى حلو نقفور

<sup>(88)</sup> Ibid . P. 78.

<sup>(89)</sup> Canard: Op. Cit., P. 819.

<sup>(90)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 260.

<sup>(91)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 79.

من قبل، ومالبث زمسكيس أن عزل الموظفين الموالين للامبراطور السابق، وعين مكانهم انصاره وأتباعه من الموظفين وأخذ يمكن لنفسه في العاصمة وحال دون اندلاع الثورات التي تخل بالأمن أو تعكر الصفو (٩٢٠).

غير أنه أدرك أنه لابد وأن يتلقى التاج من يد البطريرق في الكنيسة الكبرى (كنيسة القديسة صوفيا) ، حتى يتخذ حكمه الصفة الشرعية، إلا أن البطريرق اشترط أن يعلن زمسكيس توبته وأن يبرىء نفسه من اغتيال نقفور، وأن يتبرأ من القتلة، وأن يطرد الزوجة المجرمة (ثيوفانو) التي دبرت كل شيء، فعليه أن يفعل ذلك إذا أراد أن يرسمه البطريرق ويتوجه إمبراطور في الكنيسة البيزنطية (٩٣٠). وبل إن الكنيسة انتهزت الفرصة لتؤكد سلطتها وترغم والكنسية والذي صدر سنة ١٩٦٤م واعتبرته الكنيسة ضربة قاصمة للحياة الديرية (٩٤٠)، وكذلك إلغاء القانون الذي أصدره أيضا نقفور والذي يمس الديرية الكنيسة والذي يحظر على رجال الدين إصدار القرارات الكنسية أو يقوموا بتنصيب رجال الدين أو ترقيتهم إلا بعد الحصول على موافقة الامبراطور (٩٠٠)، بل اشتطت الكنيسة في مطالبها وغالت كثيراً، حين طلبت

(92) Ibid . P. 79,

العريني المرجع السابق ص ١٩٥.

Schlumberger: L'Epopée Byzantin a La Fin du xe siecle, I, 11-12.

(93) Ostrogorsky: op.cit. p. 260.
Camb. Med. Hist. V. 4, P. 79.

(94) Ostrogorsky: op.cit. p. 260., Vasiliev: Op. Cit. P. 335

(95)Schlumberger: op.cit., I, P 16.

العريني المرجع السابق ص ٥٢٠.

من زمسكيس أن يلغى كل ما أصدرت نقفوز من تشريعات تتعلق بالاعتداء على أملاك الكنيسة، وطلبت منه أن يأمر بعودة كل رجال الدين الذين جرى طردهم من مناصبهم من قبل بسبب معارضتهم لتشريعات نقفور، وأن يعودوا إلى مناصبهم السابقة دون قيد أو شرط (٩٦٠)، وأخيرا اشترطت الكنيسة شروطا تختص بزمسكيس نفسه في محاولة لجعله يثوب إلى الصواب ويندم على فعلته، فقد طلبت منه أن يتنازل عن كل ممتلكاته وعقاراته فيعطى جانبا منها للفقراء والجانب الآخر للانفاق على العمائر الكنسية بالعاصمة تكفيرا عن جريمته وتقربا إلى الله (٩٧٠)، وهكذا كانت شروط الكنيسة ثلاثة أنواع، النوع الأول يختص بمعاقبة المتآمرين، والنوع الثاني يختص باسترجاع امتيازات الكنسية (مسكيس عن ذنبه الكنسية التي ارتكبها في حق الامبراطور السابق، لتطهيره من الشر، والاثم وجريمته التي ارتكبها في حق الامبراطور السابق، لتطهيره من الشر، والاثم قبل أن يجرى تتويجه على يد البطريرق.

والغريب أن زمسكيس وافق على كل هذه الشروط، بل إنه غالى في ذلك كثيرا، واتخذ من الإجراءات ماكان كفيلا بتأليف قلوب الرعية حوله، فبذل المنح والهبات لأعضاء مجلس السناتو وكبار الموظفين وأفراد الطبقة النبيلة، على حين أعفى كثيرا من السكان من الضرائب، وبذل كثيرا من الأموال للطبقات الكادحة، وجلب المؤن والغلال لسكان العاصمة (٩٩٥)، ووزع كثيرا من هذه المؤن على السكان فخفف حدة الضائقة التي حلت بالناس، وأقدم

<sup>(96)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 79.

<sup>(97)</sup> Schlumberger: op.cit., I, P 17. Camb. Med. Hist. V. 4, P. 79.

<sup>(</sup>٩٨) أنظر عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي ص ٣٢.

<sup>(99)</sup> Schlumberger: op.cit., I, P 27.

على خطوة بالغة الخطورة حين طرد ثيوفانو من القصر وألحقها بالدير وتزوج من ثيودورا ابنة قنسطنطين السابع وعمة الإمبراطوريين الصغيريين، فأضفى بذلك شرعية على حكمه وأوحى بأنه ليس إلا وصيا على أصحاب الحق الشرعى باسيل وقنسطنطين (١٠٠٠)، ولهذا لم يتردد البطريرق بعد ذلك كله في تتويج زمسكيس في كنيسة أيا صوفيا (١٠٠١).

وهكذا أجبر زمسكيس على الإنصياع لأوامر الكنيسة والخضوع لها حتى شبه المؤرخ الروسى استروجورسكى هذه الحادثة بين البطريرق والامبراطور بحادثة كانوسا التى جرت بين البابا والإمبراطور الغربى فى القرن الحادى عشر، لنجاح الكنيسة فى الحادثتين فى فرض شروطها على السلطة العلمانية (١٠٢٠)، وإن تفوقت حادثة كانوسا فى الغرب فى إذلال الامبراطور هنرى الرابع، والحط من شأنه كثيرا، على عكس ماجرى هنا فى الشرق حين وضعت الكنيسة شروطا قبلها زمسكيس عن طيب خاطر بل بالغ فى الإستجابة للكنيسة إرضاء لرجالها والفوز بتأييدها.

استهل زمسكيس سياسته الخارجية بنشاط وافر وهمة عظيمة، إذ لم يكن يقل عن سلفه مهارة عسكرية أو خبرة قيادية، فما أن استتب له الأمر حتى شرع فى دفع الأخطار التى أحدقت بالبلاد، وكذلك إخضاع الثورات التى تأججت فى آسيا الصغرى، والتى فجرها آل فوقاس بالذات (١٠٣).

<sup>(100)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 261.

<sup>(101)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 80.

<sup>(102)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 260,

أنظر أيضا عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي ص ٣٣.

<sup>(103)</sup> Camb. Med. Hist. V 4, P. 81.

وأول خطر خارجي واجه هذا الإمبراطور هو خطر الروس، بعد أن ايخدت مبائلهم وبدأت دولتهم تشكل خطورة على بيزنطة، خاصة وأنها تشترك معها في الحدود وإذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد اكتوت قبل ذلك بنار البلغار الذين دأبوا على مهاجمتها وشن الحرب عليها في البلقان على عهد الأباطرة السابقين، فإن عهد زمسكيس قد شهد بداية دولة الروس الناشعة التي بدأت تفرض نفسها على الأحداث (١٠٤). فقبل ذلك بقرون كانت بعض القبائل التي تشكلت منها دولة الروس قد مرحت في همجية وبدائية في المنطقة المجاورة لنهرى الدنيبر والدانوب في عزلة تامة بين مستنقعات وأحراش وغابات تلك المنطقة، دون أن يسمع العالم عنهم شيئًا (١٠٥). غير أن هذه القبائل المبعثرة الضاربة في المناطق المجاورة لحدود بيزنطة، مالبثت أن عرفت الوحدة بعد تفرق وبدأت تنتهج سياسة الفتح والغزو على حساب جيرانها، وخاصة بعد أن نزل أرض الروس قبل عهد زمسكيس بنحو قرن من الزمان فريق من الڤيكنج الشماليين من السويد(١٠٦)، حين أوغل هؤلاء الفيكنج شرقا إلى أعماق روسيا، واحتكوا بالسلاف هناك، فأطلق عليهم السلاف اسم روس أي الحمر(١٠٧)، ويبدو أن انهيار قوة الآڤار في القرن التاسع الميلادي هو الذي فتح الطريق أمام هؤلاء الفيكنج للوصول إلى حوض نهر الدنيبر وسواحل البحر الأسود وتأسيس دولة روسية في شرق أوربا(١٠٨)، ومن هذا الحدث يبدأ تاريخ

<sup>(104)</sup> Schlumberger: op.cit. I, P 38.

Hussey: Op. Cit. I. PP. 38 - 39.

<sup>(105)</sup> Rambaud: Histoire de La Russie, PP. 39-45. Obolensky: Byzantine Commonwealth, PP. 181 - 2

<sup>(106)</sup> Trevelyan: Hist. of England. Part I, P. 75

<sup>(107)</sup> Camb. Med. Hist. V. 3, P. 327.

<sup>(108)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 102.

روسيا المدون أى أن السويديين هم الذين وضعوا أسس الدولة الروسية (١٠٩)، فقد نجح هؤلاء فى إخضاع القبائل السلافية القاطنة فى مناطق الغابات الكبرى، وجعلوا منها دولة موحدة اتخذت لها عاصمة فى كييف على نهر الدنير، ومالبثت هذه الدوقية الجديدة أن قويت وكبرت، فشق الروس – الذين يجرى فى عروقهم دم الفيكنج – طريقهم فى نهر الدنيبر إلى البحر الأسود وراحو يوالون الإغارات على حدود الدولة البيزنطية (١١٠٠).

وعلى الرغم من أن الروس مثلوا عنصر قلاقل لبيزنطة اعتبارا من النصف الثانى للقرن التاسع الميلادى، أى قبل عهد زمسكيس بنحو قرن من الزمان، بل انهم أغاروا على العاصمة البيزنطية نفسها مرات وكرروا إغاراتهم فى النصف الأول من القرن العاشر على أراضى الدولة البيزنطية (١١١٠)، إلا أن البيزنطيين لم يعطوهم كثير اهتمام ربما لأن الروس فى ذلك الوقت كانت تنقصهم القوة لإحداث أضرار بالغة للامبراطورية، فلم يحفل بهم البيزنطيون كثيرا وإن خرجت السفن البيزنطية لردهم مرات، وتصدى لهم الجيش البيزنطى أكثر من مرة وأجبرهم على الارتداد (١١٢٠).

ولقد لجأت بيزنطة إلى كسر حدة هذه العناصر المندفعة، وأبرمت معهم صلحا كفلت فيه لهم امتيازات كثيرة، خاصة وأنهم أظهروا ميولا بجارية بحكم أوضاعهم الجديدة بعد هجرات القيكنج إلى المنطقة (١١٣٠)، فمنحت بجارتهم براءات عديدة وأعطت بجارهم كثيرا من الامتيازات، واستخدمت

<sup>(109)</sup> Haskine: The Normans in European Hist. P. 30, محمد الشيخ: تاريخ أوريا في العصور الوسطى ص ٣٠٦ - ٣٠٠.

<sup>(110)</sup> Obolensky: op.cit. pp. 182 - 3.

<sup>(111)</sup> Vasiliev: The Second russian attack, P. 224.

<sup>(112)</sup> Vasiliev: Hist. of The Byzantine Empire, P.323.

<sup>(113)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 229.

الكثير منهم في جيوشها وأساطيلها، وقد اشتهروا بشدة المراس والعنف في المحرب (١١٤)، وقدمت إحدى الأميرات الروسيات إلى البلاط البيزنطى وهي الأميرة أولجا Olga قرب منتصف القرن العاشر فاستقبلت استقبالا حافلا، وتمتعت بعطف السلطات البيزنطية، وحسن معاملتهم وخصها الامبراطور قنسطنطين السابع بكريم رعايته وعنايته، واعتنقت المسيحية الأرثوذكسية سنة ١٩٥٧م (١١٥)، وعادت إلى روسيا فبشرت بالمسيحية فيها ونقلت إلى روسيا ما أعجبت به من الحضارة البيزنطية، ولم يمض وقت طويل حتى نفذت المسيحية وتيارات المدنية من القسطنطينية إلى هذا الشعب (١١٦)، ولهذا فقد أطمأنت بيزنطة نوعا ما واعتقدت أن روسيا لم تعد سوى دولة دائرة في فلك الامبراطورية إن لم يكن سياسيا فلا أقل من أن يكون ذلك حضاريا ودينيا.

وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الإمبراطور نقفور فوقاس كان قد استعان بملك الروس سفياتوسلاف للهجوم على البلغار، وأغراه بقتالهم (١١٧٠) فارتكب نقفور بذلك حماقة كبرى عندما أيقظ الدب الروسى (١١٨٠) إذ وجدت هذه الدعوة قبولا وترحيبا من قبل الملك الروسى الذى كان يتطلع إلى مد حدوده والتوسع على حساب جيرانه، فقام الروس بغزو بلغاريا (١١٩٠)، من الجهة الشمالية عن طريق نهر الدنيبر بجيش قيل أنه بلغ نحو ستين ألف مقاتل، وتمكن الروس من إحراز النصر على بلغاريا والقضاء تماما على

(١١٤) قشر : المرجع السابق ص ١١٥ - ١١٦،

Hussey: Op. Cit., I. P. 38.

(115) Ostrogorsky: op.cit. p. 251.

Hussey: Op. Cit. P. 39.

(١١٦) فشر: المرجع السابق ص ١١٥.

Hussey: Op. Cit., . P. 38.

(117) Runciman: A hist, of the first Bulgarian Empire. P. 303.

(۱۱۸) سید الناصری : الروم ص ۱۲۸ - ۲۲۴.

(119) Camb. Med. Hist. V. 4, P. 257.

جيشها، وأعقب ذلك وفاة الملك البلغارى، ثم اغتيل نقفور فوقاس فى ديسمبر سنة ٩٦٩م، فجاء ذلك عاملا هاما فى تطور الأحداث على عهد الامبراطور حنا زمسكيس (١٢٠٠). فقد صادفت عملية الاستيلاء على معظم بلغاريا هوى فى نفس سڤياتوسلاف، فعبر بجيشه الكبير البلقان وظهر فى سهول تراقيا ومقدونيا، ولم يشأ أن يجعل حروبه ضد البلغار هدية لبيزنطة، وإنما بدأ يعمل لحسابه الخاص (١٢١) بل أمدته الظروف الجديدة بعد اغتيال نقفور بفرصة مواتية للزحف فى أراضى بيزنطة نفسها وتخقيق ماعجز البلغار عن تحقيقه قبل ذلك (١٢٢)، فتوغل فى البلقان واحتل مدينة فيليب Philippolis العريقة على الحدود بين تراقيا ومقدونيا، ووضع الروس أيديهم على مناجم الذهب فيها. (١٣٣) وبدا أن الخطر الروسي أكبر مما توقعت بيزنطة بل إنه أصبح الخطر فيها. الأكبر الذي يواجه الامبراطور الجديد.

وبينما كان زمسكيس في أشد الأوقات حرجا كان سڤياتوسلاف ينساب بجيشه في سهل تراقيا سالكا الطريق المؤدية إلى القسطنطينية، وترامت الأنباء بذلك إلى العاصمة في مارس سنة ٩٧٠م، فحاول زمسكيس أن يثنى الروس عن عزمهم في غزو القسطنطينية ويحصل على سلام مع سڤياتوسلاف، فمرض عليه أن يدفع له المبلغ الذي كان نقفور قد تعهد بدفعه لهم نظير هجومهم على البلغار (١٢٤)، إلا أن سڤياتوسلاف بعث إلى زمسكيس يخيره بين الحرب وبين ترك الأملاك اليبزنطية كلها في أوربا والانسحاب إلى آسيا (١٢٥)، فلم يكن أمام زمسكيس إلا مواجهة الموقف والاستعداد للحرب،

<sup>(120)</sup> Runciman: Op. Cit., P. 205.

<sup>(121)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 259.

<sup>(122)</sup> Ibid . P. 262, Vasiliev : Op. Cit., P. 319.

<sup>(</sup>۱۲۳) سيد الناصري : الروم ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>١٧٤) عمر كمال توفيق : المرجع السابق ص ٤٢.

<sup>(125)</sup> Schlumberger: op.cit. I, P. 41.

: استدعى بعض فرقه من آسيا وحشد ما استطاع حشده من فرق، وبعث مقدمات هذا الجيش مخت قيادة النين من أمهر قادته إلى البلقان هما برادس سكليروس وبطرس فوقاس (١٢٦٠).

وفي نفس الوقت جد - سفياتوسلاف في عقد بعض التحالفات ضد البيزنطيين مع الجريين والبجناك، وأخد يلوح للبلغار بإمكان منحهم الحكم الذاتي وبعض الامتيازات حتى لايثيروا المشاكل في وجهه وهو يتأهب للحرب (۱۲۷)، وانساب الروس في شمال تراقيا فوصلت طلائعهم فعلا إلى أدرنة على مقربة من القسطنطينية، فعاثوا الفساد في كل مامروا به، وأحدثوا الخراب بكل ماصادفهم، ثم بدأت أرتالهم تتقدم ناحية العاصمة البيزنطية في ربيع سنة ۹۷۰ (۱۲۸). وفي نفس الوقت وصل برداس سكليروس قرب أدرنة على رأس اثنا عشر ألف مقاتل من خيرة جند الامبراطورية، اختارهم زمسكيس بعناية لهذه المهمة، ومالبث القائد البيزنطي أن استخدم مع الروس أسلوبا فيه كثير من الدهاء للإيقاع بهم، إذ أعد لهم بعض الكمائن وسد عليهم بالانهزام، فازاد الروس طمعا وابتلعوا الطعم البيزنطي ولم يلزموا الحذر (۱۲۹۰)، فلما أصبحوا في متناول الكمائن البيزنطية وفي الوقت المحدد انقضت عليهم القوات البيزنطية فأعملت فيهم السيوف وأنزلت بهم هزيمة ساحقة عند قرية تقع في منتصف الطريق بين أدرنة والقسطنطينية وتكبد الروس خسائر فادحة تقم في منتصف الطريق بين أدرنة والقسطنطينية وتكبد الروس خسائر فادحة تقم في منتصف الطريق بين أدرنة والقسطنطينية وتكبد الروس خسائر فادحة تقم في منتصف الطريق بين أدرنة والقسطنطينية وتكبد الروس خسائر فادحة

<sup>(126)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

Camb. Med. Hist. V. 4, P. 240.

<sup>(127)</sup> Schlumberger: op.cit.1, PP.50 - 51.

<sup>(128)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

Diehl, Marçias: Op. Cit., P. 472.

<sup>(129)</sup> Schlumberger: op.cit., I, P.52.

فى الرجال والعتاد واضطروا إلى الانسحاب إلى بلغاريا فى حالة سيئة ليعيدوا تنظيم قواتهم ومعاودة الحرب(١٣٠٠).

وما أن فرغ حنا زمسكيس من مشاغله (۱۳۱)، حتى بدأ فى إعداد الحملة الكبرى لحرب الروس والاجهاز عليهم، واستخلاص بلغاريا من قبضتهم لاسيما وقد عادوا فى سنة ۹۷۲ ملانسياب فى البلقان وراحوا يعيثون فسادا فى مدن تراقيا ومقدونيا، على حين كان يجرى إعداد الحملة البيزنطية مخت قيادة زمسكيس نفسه إذ جهز أسطولاً كبيراً توجه فى البحر الأسود ليكون قريباً من مسرح العمليات وليحمل المؤن والاسلحة والعتاد (۱۳۲)، وخرج الامبراطور فى ربيع ذلك العام على رأس جيشه ووصل إلى أدرنه التى اتخذها مقرا لقيادته لفترة ثم تقدم نحو عاصمة البلغار برسلاء (برسلاف)، حيث عسكر جانب كبير من جيش الروس، وهناك جرت معركة كبيرة فى ابريل سنة جانب كبير من جيش الروس، وهناك جرت معركة كبيرة فى الأرواح، ووقع فى يد زمسكيس عدد كبير من الأسرى من بينهم الملك البلغارى ووقع فى يد زمسكيس عدد كبير من البلغار، ويبدو أن زمسكيس هدف من وراء ذلك أن ينفض البلغار عن سقياتوسلاف وأن يحمدوا لبيزنطة بعثها الملكتهم من جديد (۱۳۲).

## ومالبثت عاصمة البلغار أن وقعت في يد زمسكيس على حين تقدم

(130) Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

Schlumberger: op.cit., P. 56.

(۱۳۱) شغل زمسكيس في سنة ۹۷۱ باحساد ثورة برادس فوقاس ابن أنعى الامسراطور السابق فاضطر الى سحب برادس سكليروس من سهل تراقيا للاشتراك في اخساد هذه الثورة في ربيع سنة ۹۷۱، وهجمح في النهاية في اختمادها . أنظر يحيى بن سعيد : التاريخ مي ۱۳۷

(132) Schlumberger: op.cit. I, P. 77.

(133) Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

الامبراطور شمالاً لملاقاة الجانب الآخر من الجيش الروسى نحت قيادة الملك نفسه، وكانت أحواله قد ساءت بعد كارثة برسلاء، وانفض من حوله البلغار الذين أقام الإمبراطور ملكهم المعزول، وبرغم ذلك رفض سقيا توسلاف عروض الإمبراطور لعقد الصلح حقنا للدماء على قاعدة الجلاء التام والإذعان مع التنازل عن بلغاريا واعتقد أن بإمكانه توجيه ضربة قوية للبيزنطيين مهما كلفه الأمر ومهما كان الثمن، ومخصن في مدينة سيلسترا (العاصمة الثانية للبلغار) على نهر الدانوب وحشد فيها بقيه قواته وقوى استحكاماتها(١٣٤٠).

وصل الامبراطور حنا زمسكيس إلى أسوار المدينة، فألقى الحصار عليها، ووصل الأسطول البيزنطى الذى انساب فى نهر الدانوب حاملاً السلاح والمؤن والعتاد، وأكمل حصار المدينة من جهه النهر، ومنع الروس من الاتصال بالناحية الأخرى أو اتخاذ النهر منفذاً للهرب (١٣٥)، وبدأ الاشتباك بين الجانبين، وأظهر الروس بسالة نادرة، وحاولوا اختراق الحصار البيزنطى المفروض عليهم، إلا أن حاجتهم للمؤن وانهيار الروح المعنوية جعل تلك المقاومة تتداعى فى النهاية فهلك عدد كبير من جندهم، ولم ينج سفيا توسلاف نفسه إلا بصعوبة كبيرة بعد أن أصابته الجراح، وغنم البيزنطيون عتادهم وأسلحتهم وكثيراً من متاعهم (١٣٦).

لم يعد أمام سقيا توسلاف إلا أن يطلب الصلح من الإمبراطور، فعرض الجلاء عن بلغاريا وتعهد بإطلاق سراح من معه من الأسرى، والتمس أن يكون الروس أصدقاء لبيزنطة، وأن تعتبرهم الإمبراطورية من الأم الحليفة، وتعهد الا يغير الروس على حدود الامبراطورية، بل يقدمون المعونة لها اذا

<sup>(134)</sup> Ibid. P. 262.

<sup>(135)</sup> Schlumberger: L'Epopée, I. P. 147.

<sup>(136)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

طلبت ذلك، وأن ينوبوا عنها في رد أى مغير على حدودها (۱۳۷)، كل ذلك مقابل أن يسمح الإمبراطور له بالعودة هو ومن بقى من جنده إلى بلادهم، وأن يمدهم بكمية من المؤن تكفيهم لذلك، فقبل زمسكيس هذه المقترحات، وعقد الصلح بين الطرفين (۱۳۸)؛ فتخلصت بيزنطة من خطر داهم كاد يعصف بها ويقضى على كل ما حققته على مدى تاريخها الطويل، لأن فكرة الاستيلاء على العاصمة البيزنطية والعرش البيزنطى التى راودت الملك البلغارى من قبل كانت قد استبدت بهذا الملك الروسى، ولاسبيل إلى المقارنة بين المملكتين، فقد كان الروس في مرحلة بداوة ولديهم من النوايا العدوانية ما يكفى لازعاج بيزنطة وينذرها بشر مستطير أكثر ولديهم من جهه البلغار (۱۳۹).

ولقد أشار المؤرخ شلومبرجيه إلى ذلك بقوله أن من حسن حظ بيزنطة أن فكرة الاستيلاء على القسطنطينية وحيازة التاج الامبراطورى، التى استبدت بسڤيا توسلاف قد صادفت فترة نشطت فيها القوة البيزنطية وبجدد جيشها وجلس على عرشها رجل من أعظم الأباطرة وأكثرهم خبره بفنون الحرب وأمهرهم من الناحية السياسية هو الامبراطور حنازمسكيس (١٤٠٠). فلو حدث هذا الخطر الروسي على بيزنطة في فترة أخرى فلربما غدا من الصعوبة بمكان التكهن بمصير الامبراطورية البيزنطية ومستقبلها في ظل هذا الخطر الداهم.

ثم ما لبث زمسكيس أن أعاد النظر في موقفه من بلغاريا وملكها الذي

<sup>(137)</sup> Ibid. P. 262.

<sup>(138)</sup> Schlumberger: L'Epopée, I. P. 150.

<sup>(139)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 240.

Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

<sup>(140)</sup> Schlumberger: Op. Cit., I, P. 46.

نصبه خلال الصراع مع الروس، واستقر رأيه على عزله مرة أخرى وحيازة بلغاريا لتصبح إحدى المقاطعات البيزنطية بعد أن حمل الملك المخلوع أسيراً إلى القسطنطينية، وأدخل بلغاريا أو بمعنى أصح الجانب الأعظم منها (بلغاريا الشرقية) في حظيرة بيزنطة ففقد هذا الجانب من بلغاريا استقلاله السياسي والديني الذي تمتع به البلغار فترة طويلة (١٤١)، بينما ظلت بلغاريا الغربية بيد أسرة بلغارية مدة تقترب من نصف قرن آخر من الزمان (١٤٢).

أما عن حروب زمسكيس مع المسلمين، فلقد أزمع مواصلة جهود بيزنطة ضد مسلمي الشرق ، خاصة وقد بيت المسلمون النية على الانتقام من بيزنطة لما لحقهم على أيدى نقفور فوقاس سنة ٩٦٩م من هزائم في شمال الشام (١٤٣٠)، هذا فضلاً عن أن الأوضاع قد تغيرت في بلاد الشام منذ ديسمبر سنة ٩٦٩م، حين سير جوهر الصقلي قائده جعفر بن فلاح إلى الشام، فاستولى على دمشق وحكم هناك لفترة وجيزة باسم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وسير جيشاً لمهاجمة أنطاكية التابعة للبيزنطيين سنة ٩٧١ه الأمر بأن أوقع به القرامطة وحلفاؤهم من الإخشيديين والعباسيين الهزيمة عند أسوار دمشق ووضعوا حدا لمشروعاته وحياته معالا ١٤٤٩٠

وبعد أن أمن زمسكيس جانب الروس والبلغار ، وسكنت الأحوال داخل

العريتي : الدولة البيزنطية ص ٥٣٧.

العريتي : الدولة البيزنطية ص ٥٣٧.

<sup>(141)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 262.

<sup>(142)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 240,

<sup>(143)</sup> Schlumberger: Op. Cit. I, P. 219,

<sup>(</sup>١٤٤) ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٢٥٧ – ٤٥٣.

يحى بن سعيد : التاريخ ص ١٣٨ – ١٣٩.

البلاد بعد القضاء على فتنة برادس فوقاس، تهيأت له الفرصة لمواصلة حروب بيزنطة في الشرق (١٤٥)، ومهد لحملاته على بلاد الشام بمحاولة إضعاف قوى المسلمين العسكرية بحرماتهم من الحصول على المواد الخام من الحديد والأخشاب اللازمة لصناعة السفن وبعض أنواع الأسلحة كالدروع والتروس والسيوف والرماح، وهي التي كان يحملها إليهم التجار الإيطاليون خاصة من البندقية، فتدخل زمسكيس لايقاف هذه التجارة وطلب من البنادقه الكف عن حمل هذه السلع إلى المسلمين في الشرق، وهدد بإحراق السفن التي يخمل هذه المتاجر الى المسلمين (١٤٦١)، فرضخ التجار البنادقه ودوق البندقية لهذا المطلب وأوقفوا حمل هذه السلع إلى الشرق، على الرغم عما كانوا يجنونه من المكاسب من هذه التجارة بالذات (١٤٧٠).

ما لبث زمسكيس أن أمر قادته في الشرق بالتمهيد لمشروعاته ببعض الإغارات في إقليم أعالى الفرات سنة ٩٧٢م حتى بلغ البيزنطيون نصيبين حيث سبوا وأحرقوا وحربوا البلاد، وفعلوا مثل ذلك بديار بكر، وفي العام التالى أوغلوا في إقليم الجزيرة، ولم يوقف تقدمهم إلا ماحل بهم من هزيمة على يد القوات الحمدانية سنة ٩٧٣م التي أسرت القائد البيزنطي وبعض جنده (رمضان سنة ٣٦٢هـ) (١٤٨٠). وأحدث هذا الانتصار دوياً كبيراً في الأوساط الاسلامية، فتشجع الحمدانيون واستردوا كل ما فتحه البيزنطيون من

(۱٤۸) يحي بن سعيد : التاريخ ص ١٣٩،

مسكوية : عجارب الأم ج ٢ ص ٣٠٣، ص ٣١٢،

ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٦٢٧ (سنة ٣٦٣)،

أبو الفدا: المختصر في اخبار البشر ج ٢ ص ٥١٠، ص ٥١٤.

Ostrogorsky: op.cit. p. 263.

<sup>(145)</sup> Lemerle: Op. Cit. PP. 88 - 9.

<sup>(146)</sup> Schlumberger: Op. Cit., I, PP. 239 - 40.

<sup>(147)</sup> Ibid. P. 240.

البلاد في أطراف العراق، لكن لازالت حدود بيزنطه تمتد إلى قيليقيا وإنطاكية والثغور الشامية، فضلاً عن أن حلب لازالت تدين بالولاء لبيزنطة منذ سنة ٩٦٩ منذ عهد نقفور فوقاس (١٤٩).

زاد إصرار زمسكيس على الانتقام من المسلمين، لاسيما وقد بدأت قوة إسلامية أخرى تفرض نفسها في بلاد الشام، وأعنى بها الخلافة الفاطمية التى استطاعت أن تهزم القرامطة وتؤكد سيطرتها في جنوب الشام، ثم تواصل العمل للفوز بشمال الشام أيضا (١٥٠)، وفي نفس الوقت بدأت تسيطر أيضا على زمسكيس حماسة دينية ذهب بعض المؤرخين إلى أنها روح الحروب الصليبية، حين استبدت به فكرة الاستيلاء على بيت المقدس من المسلمين وتخطيم الخلافة العباسية نهائياً، وإضافة أملاكها إلى إمبراطوريته (١٥١)، ولم يكن هذا الخاطر جديداً بل تشبع بهذه الروح الإمبراطور الراحل نقفور فوقاس، وإن لم تسعفه الظروف لتحقيق أهدافه.

ولقد قام زمسكيس بحملتين في الشرق: الأولى منهما على الجزيرة سنة ٩٧٤م، ويبدو أنه أراد بها أن يوغل في العراق للقضاء على الخلافة العباسية منتهزا فرصة ضعف القوى الإسلامية في الشرق خاصة الحمدانيين في كل من الموصل وحلب، على حين اشتهر الخليفة العباسي المطيع بالضعف والتخاذل وخضع لأمير الأمراء بختيار (١٥٢)، فتقدم زمسكيس وعبر الفرات فاستولى في صيف سنة ٩٧٤م على آمد دون مقاومة تذكر، ونهب ميافارقين

(149) Schlumberger: Op. Cit. I, P. 219.

(١٥٠) المقريزي : اتماظ الحنفا ص ١٦٨ ، ص ١٧٢ – ١٧٤.

محمد الثيخ : الأمارات العربية ص ١٧٣ .

(151) Ostrogorsky: op.cit. pp. 263 - 4.

(١٥٢) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ١٧٦ - ١٧٧.

مسكوية : عجارب الأم ج ٢ ص ٨٦ - ٨٧

وأحراقها بعد أن استولى على غنائم وفيرة واستباح نصيبين بعد أن فر سكانها، وأقام بهذه المدينة طوال فترة المفاوضات مع أبى تغلب بن حمدان أمير الموصل، الذى اضطر إلى عقد صلح معه تعهد بموجبه بدفع مبلغ من المال كل سنة (١٥٣)، وكان فى نية زمسكيس المسير إلى بغداد للاستيلاء عليها موقنا أن ضعف الخليفة العباسى واضطراب أحوال العباسيين كفيل بضمان بخاحه، غير أنه ما لبث أن ارتد بعساكره ناحية الشمال دون أن يتقدم إلى بغداد ربما لنقص المؤن والمجاعة والجفاف ووقوع مساحات شاسعة من الرمال بينه وبين هدف، كل ذلك جعله يوقف المشروع ويعود أدراجه الى القسطنطينية فى الوقت الذى تغيرت فيه الأمور فى بغداد (١٥٤).

وانتهت حملة زمسكيس الأولى على الجزيرة دون أن تحقق أهدافها اللهم إلا إذا كان ما حققته في بعض نواحى الجزيرة من نصر جعل الموصل الحمدانية تقبل دفع الجزية السنوية ويقل خطرها على أملاك بيزنطة في الأطراف وتصبح إمارة حاجزة مثلما فعل البيزنطيون من قبل بحلب(١٥٥٠).

اضطر زمسكيس للقيام بحملته الثانية على بلاد الشام سنة ٩٧٥م، لاسيما بعد أن نجح الفاطميون في الاستيلاء على دمشق سنة ٩٧٤م (٣٦٣هـ)، وأخذوا في تصفية الوجود البيزنطي في بلاد الشام، فطردوا الحامية البيزنطية قرب طرابلس ففتحوا

<sup>(153)</sup> Canard : Op. Cit. P. 247.

Camb. Med. Hist. V. 4, P. 161,

يحيى بن سعيد : التاريخ ص ١٤٠ .

<sup>(154)</sup> Schlumberger: Op. Cit. I, P. 280.

يحيى بن سعيد : نفس المرجع ص ١٣٩ - ١٤٠،

Camb. Med. Hist. V. 4, P. 147.

<sup>(155)</sup> Canard: Op. Cit., P. 247.

الطريق الى أنطاكية (١٥٦١). ولهذا نهض الامبراطور في ربيع سنة ٩٧٥ م من القسطنطينية متخذاً طريقه في هذه المرة إلى أنطاكية مباشرة، وانحدر منها جنوباً على طريق نهر العاصى حتى وصل إلى حمص فقاتلها حتى قبل أهلها دفع الجزية، واقتحم بعلبك وخربها، وأسر جماعة من أهلها، ثم توجه الى دمشق فقبل أهلها دفع مبلغ كبير من المال، ثم استولى على بانياس وواصل مسيره نحو طبرية، فاستولى عليها وأقام عليها حاكماً بيزنطياً ، ثم تقدم إلى عكا ثم سار إلى قيسارية دون مقاومة تذكر، وكان في نيته الوصول إلى بيت المقدس (١٥٥١)، ومن الأمور التي كان لها أثر هام في سير الأحداث ومساعدة البيزنطيين في هذه الحملة انضمام بعض شيوخ القبائل العربية في شمال الشام بعشائرهم إلى معسكر الإمبراطور وعملوا في خدمته كعناصر محالفة، فكان لهم أثر هام في تطور الأحداث لما كان لهم من خبرة بشئون المسلمين في الشام (١٥٨٠).

على أن الفاطميين أخذوا يتراجعون أمام زمسكيس للتمركز في المواضع الحصينة على الساحل، ريثما تصل الامدادات والنجدات بطريق البحر، ولهذا فقد عول زمسكيس على القضاء على تلك القوات قبل المضى إلى بيت المقدس حتى لايتعرض للهجوم من الخلف، وحتى يؤمن طريق مواصلاته، وتطلب الأمر العودة الى الشمال لتحقيق هذا الهدف، قبل المضى إلى المدينة المقدسة (١٥٩)، وفعلاً سار الى بيروت فاستولى عليها وأسر أميرها وحمله الى بيزنطة ثم توجه إلى طرابلس، وأخذ في قتالها إلا أن حصانة هذه المدينة كفلت لها السلامة ولم يستطيع الامبراطور أن ينال منها، فعبر عن ضيقه

(157) Lemerle: Op. Cit. P. 89, Ostrogorsky: op.cit. p. 306.

(۱۵۸) وسام فرج : دراسات ص ۳۰۰.

(159) Schlumberger: Op. Cit. I, P. 306,

العربني: الدولة البيزنطية ص ٥٥٤.

<sup>(</sup>١٥٦) يحى بن سعيد : التاريخ ص ١٣٩.

بإتلاف مزارعها وأرباضها، وواصل سيره شمالاً، فاستولى على جبلة، وبذلك يكون قد أخضع الساحل كله من الرملة حتى أطراف إمارة أنطاكية، ثم استولى على بعض الحصون والقلاع الداخلية، وعاد إلى أنطاكية في سبتمبر سنة ٩٧٥م، حيث قرر العودة الى العاصمة (١٦٠٠).

ولم يكد زمسكيس يصل إلى القسطنطينية حتى دهمه الموت وذلك في يناير سنة ٩٧٦م وأحدث هذا الموت المفاجئ ردود أفعال كثيرة، واختلف الناس في سبب وفاته فقيل أنه مات مسموماً بفعل أحد وزرائه المفصولين من الخدمة بأمر منه (١٦٦٠). وقيل أيضا أنه أصيب بمرض التيفوس أدى وفاته فجأة بعد أن أجهد نفسه كثيراً في حملته الأخيرة (١٦٢٠)، ومهما كانت الأسباب فقد انتهى بوفاته عهد هام ومرحلة من أهم مراحل التاريخ البيزنطى، أتيح لبيزنطة أن يحقق مجداً لم تبلغه من قبل وأن تمد سلطتها إلى أبعد عما كان لها منذ زمن بعيد.

هذا عن علاقة زمسكيس بمسلمى الشرق، أما عن موقفه من المسلمين فى صقلية وجنوب إيطاليا، فتشير الدلائل الى أن الهدوء والسلام ساد هناك فى الشطر الأول من عهد هذا الإمبراطور، نظراً لمحافظة الفاطميين على ما عقدوه من صلح مع البيزنطيين فى الوقت الذى شغل فيه الفاطميون بمشروعات أهم وأعظم وأعنى بها فتح مصر ومد نفوذهم فى بلاد الشام (١٦٢٠)، ومحاولة القضاء على نفوذ الخلافة العباسية السنية فى تلك

يحى بن سعيد: التاريخ ص ١٤٥ – ١٤٦.

(۱۲۱) سید الناصری : الروم ص ۳۳۳.

(162) Schlumberger: Op. Cit. I, P. 314.Camb. Med. Hist. V. 4, P. 82.

(١٦٣) المقريزي: العاظ الحنفا ص ١٦٨، ص ١٧٣ – ١٧٤.

<sup>(160)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 263 - 4.

البلادوالفوز بزعامة العالم الاسلامي كله ابتداء من سنة ٩٦٩م، حين توجه جوهر الصقلي لفتح مصر وحين انتقل مركز الخلافة الفاطمية إلى مصر سنة ٩٧٧م، بانتقال المعز اليها واتخاذه القاهرة الناشئة عاصمة جديدة للدولة (١٦٤٠). غير أن الاشتباكات التي جرى بعضها في بلاد الشام بين الفاطميين والبيزنطيين انعكست آثارها على أملاك بيزنطة في جنوب إيطاليا، فتعرضت هذه الجهات لإغارات أمير صقلية سنة ٤٧٤م لاسيما كالبريا حيث غنم المسلمون وسبوا واستولوا على كثير من الغنائم وعادت الجهات التابعة لبيزنطة تتعرض لخطر المسلمين سنة ٩٧٥م (٣٦٦هـ) كرد فعل لنشاط الامبراطور في الشرق (١٦٥٠).

أما عن سياسة زمسكيس الداخلية، فعلى الرغم من أنه بدأ زحفه إلى العرش بالإشتراك في جريمة كبيرة حين اغتال الامبراطور السابق، إلا أنه حاول التكفير عن هذا الجرم، بإظهار كثير من التقوى والورع والعطف على الطوائف الدينية والرهبان(١٦٦٠) الذين أجزل لهم العطاء ومنحهم الهدايا والأعطيات، واهتم بحل مشاكلهم وما كان يظهر بينهم من خلافات، فقد تدخل لفض النزاع الذي نشب بين رهبان دير لورا (آبوس) وبين مقدم الدير، وأجرى التحقيق بمعرفته شخصياً(١٦٧٠)، وانتهى الأمر بوضع بعض القواعد التي تتبعها إدارة الدير واهتم زمسكيس أيضاً بإنعاش الحياة الديرية وتوسيع

<sup>(</sup>١٦٤) محمد الشيخ : تاريخ مصر الاسلامية ص ١٤٦ - ١٤٩.

<sup>(</sup>١٦٥) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٤٩٠ -٤٩١،

أبو الفدأ : الختصر ج ٢ ص ٢٤٥،

Schlumberger: Op. Cit., I, P. 212.

العريني : المرجع السابق ص ٥٤١.

<sup>(166)</sup> Camb. Med. Hist. V. 4, P. 80,

<sup>(167)</sup> Ibid. P. 81.

قاعدتها بعكس ما حدث على عهد نقفور(١٦٨).

كما اهتم زمسكيس بإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد، فعلى الرغم من حروبه المتصلة والنفقات التي تكبدها في إعداد جيوشه وحملاته، فلم تخدث ضائقة مالية في الدولة أو تنهك هذه النفقات الكثيرة ميزانيتها، لأنه يبدو أن زمسكيس استمد جانباً كبيراً من هذه النفقات مما كان يفرضه على الأمراء الداخلين في طاعته من أموال، فضلاً من أنه عوض كثيراً من هذه النفقات من المغانم والأسلاب التي كان يحوزها في حملاته خاصة في بلاد الشام وأطراف العراق (١٦٩٥).

على أن زمسكيس حاز محبه الناس في بيزنطة ما لم يحظ به غيره من الأباطرة بسبب انتصاراته الباهرة على نهر الدانوب، وفي الشرق ضد المسلمين، وبفضل ما اتخذه من تدابير داخلية سليمة وصالحة أدت إلى إنتعاش الحياة الاقتصادية والمادية للامبراطورية برغم حروبه المستمرة ونفقاتها الكثيرة (١٧٠٠)، وعلى الرغم من ذلك فقد واجه مصاعب كبيرة في بداية حكمه لعل أهمها ثورة برادس فوقاس – أبن أخى الأمبراطور الراحل نفقور الثاني – في الوقت الذي كان يتأهب فيه لحرب الروس سنة ١٩٧١م، فشكل ذلك خطورة بالغة على الإمبراطور زمسكيس، لاسيما وقد تأججت هذه الثورة في آسيا الصغرى وفي ثيم قبادوقيا بالذات (١٧١١). فغدا لزاما على زمسكيس التريث في حملته صد الروس واستدعى أكفأ قادته – برادس سكليروس – من تراقيا لإرساله إلى

(171) Camb. Med. Hist. V.4, p. 81.

<sup>(168)</sup> Ibid. p.81.

<sup>(169)</sup> Canard: op.cit. p. 247,

يحي بن سعيد : التاريخ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>١٧٠) العريني: المرجع السابق ص ١٧٠.

آسيا لإخضاع تلك الثورة، وزاد من خطورة هذه الحركة أن دخل برداس فوقاس قيصرية حاضرة قبادوقيا حيث أعلن نفسه إمبراطورا وأخذ يباشر سلطته من أقاليمها(١٧٢). ثم غادر برداس فوقاس قيصرية متوجها على رأس قواته إلى القسطنطينية، دون أن يستجيب لطلب الامبراطور بالإذعان وطرح الخلاف والحصول منه على أمان له ولمن معه من الاتباع، فلم يتخاذل زمسكيس أو تهن عزيمته، وإنما بدأ يواجه الخطر ويتخذ من الخطوات مايكفل له القضاء على هذه الثورة، فبادر بالقبض على بعض أتباع الثائر وأنصاره وقبض على بعض أقاربه وصفى أملاكهم وصادر أموالهم وأمر بالتنكيل بهم (١٧٣)، ثم سير زمسكيس أكفأ قادته وهو برداس سلكيروس لحرب هذا الثائر، فاجتاز هذا البسفور في طريقه إلى آسيا حيث التقى بقوات الثائر عند ضورليوم فحاصره ثم ضيق عليه الخناق حتى اضطره إلى الهرب إلى قيليقيا فطارده حتى أجبره على الاستسلام مقابل تأمين حياته، وأرغم في النهاية على دحول الدير ولبس مسوح الرهبان(١٧٤) ، لتنتهى هذه الثورة التي هددت زمسكيس في مستهل حكمه. والواقع أن القضاء على تلك الثورة كان فاتخة خير لزمسكيس الذى مالبث أن اندفع في فتوحه في أوربا ثم في آسيا محققا انتصارات باهرة ومعيداً لبيزنطة جانبا كبيرا من مجدها السالف وعزها المفقود.

<sup>(172)</sup> Ibid. p. 81.

<sup>(173)</sup> Schlumberger: op.cit.I, pp. 64-7.

<sup>(174)</sup> Ibid. p. 75.

## باسيل الثاني (٩٧٦ - ١٠٢٥)م

يميل بعض كبار المؤرخين إلى تشبيه فترة وصاية نقفور فوقاس (الثانى) وحنا زمسكيس على البيت المقدوني ووارثا هذا البيت، وهي الوصاية التي كادت تنتهى بسلب هذا البيت أحقيته في الحكم وشرعيته في الاستمرار، بما حدث في الغرب الأوربي من وصاية رؤساء البلاط على البيت الميروفنجي التي انتهت فعلا بسلب البيت الأخير أحقيته في الحكم وخلع وارثه الشرعي من السلطة وبروز أسرة جديدة هي الأسرة الكارولنجية (١٧٥).

وكان زمسكيس قد التزم مثلما فعل نقفور فوقاس من قبل بالمحافظة على حقوق الوريثين الشرعيين باسيل وقنسطنطين، ولدى رومانوس الثانى، وأعلن نفسه قيما عليهما لذا فقد انتهى إليهما – وفقا لمبدأ الوراثة – التاج الامبراطورى، لاسيما وأن زمسكيس لم ينجب وريثا يستطيع أن يلى العرش من بعده، وتم تنصيب الأميرين باسيل وقنسطنطين في العرش على أن يشتركا معا في حكم الدولة (١٧٦٦).

وعلى الرغم من اختلاف كل منهما عن الآخر اختلافا بينا في الميول والطباع واختلاف نظرة كل منهما للوظيفة الإمبراطورية، إلا أنهما استطاعا القيام بالمهمة خير قيام، ونجحا في تسيير دفة الحكم باقتدار وحكمة، فبينما اشتهر باسيل - لاسيما بعد اعتلائه العرش - بالكره لحياة الدعة والرفاهية والجون والعزوف عن العلوم والآداب وحب المغامرة والخاطرة والتعلق بالحرب

(175) Ostrogorsky: op.cit. p. 264.

Schlumberger: op.cit. pp. 327 - 8,

العربني : المرجع السابق، ص ٥٦٧.

(176) Cmab. Med. Hist. V.4, p.83.

والقتال وعلو الهمة والطموح (۱۷۷۰)، بجد أن قنسطنطين كان على النقيض من ذلك؛ إذ كان كارها لمسعوليات الحكم والسلطة، عازفا عن العظمة والسلطان، محبا لحياة الدعة والهدوء، مغرماً بالعلوم والفنون؛ ولهذا فقد باشر السلطة دون أن يدرى عن الوظيفة الامبراطورية شيعًا أو يعى شيعًا من أعبائها (۱۷۷۸)، فتولى تسيير الأمور نيابة عنه باسيل الذى يفوقه مقدرة وكفاءة، وبينما ظل باسيل عزبا عازفا عن الزواج حتى نهاية حياته (۱۷۹۱)، تزوج قنسطنطين وأنجب ثلاث بنات هن: إيدوسيا وزوى وثيودورا (۱۸۰۰).

لم يكد الامبراطور الشاب، باسيل الثانى يقبض على زمام السلطة، إلا وواجهته بعض الفتن والثورات (۱۸۱۱)، وأمل البعض من كبار رجال الدولة الاستحواذ على السلطة، وبادر القائد برداس سكليروس صهر زمسكيس وأبرز القادة في عهده والذي خدم الامبراطورية على عهد زمسكيس خدمات جليلة بتفجير ثورة عارمة، لأنه كان يأمل أن يلى العرش بعد وفاة صهره أو على الأقل أن يفرض وصايته على الأميرين الصغيرين، فلما لم يستطع أعلنها ثورة عارمة والنه نحو أربع سنوات ٩٧٦ - ٩٨٠ خاصة وأنه كان قد

(177) Psellus: Chronographia, pp. 12-28. Schlumberger: op.cit. pp. 330-2.

(178) Camb. Med. Hist. V.4, pp. 83-4.

(۱۷۹) تشير المؤرخة Hussey الى أن سبب عزوف باسيل عن الزواج هو ماتعرض له فى طفولته وصباه من جو فاسد وبغيض ومؤمرات دنيقة قد جعلته يتشكك فى كل شىء ولللك عزف عن الزواج. انظر.

Hussey: op.cit. p.32.

(180) Schlumberger: op.cit. I, pp. 339-40.

(181) Ostrogorsky: op.cit. p. 270.

أعد نفسه جيدا لتحقيق مطامعه حتى قبل وفاة زمسكيس (١٨٢)، ثم ثار مرة ثانية بعد سنوات وانتهت ثورته هذه المرة سلميا في اكتوبر سنة ٩٨٩م (١٨٣)...

ويبدو أن ماتعرض له باسيل الثانى فى طفولته وصباه ومطلع شبابه من أحداث، وماشهده من تكالب على السلطة وتآمر بغيض من أجلها، فضلا عن اندلاع الثورة التى فجرها برداس سكليروس كان له أثر فى تكوين شخصيه باسيل الثانى من ناحية وشحذ همته من ناحية أخرى (١٨٤٠)، فلقد مال باسيل إلى الانطواء والشك فيمن حوله، والنظر للأمور نظرة حذر وريبة، وفى نفس الوقت أدى تصارع الآخرين من حوله على السلطة إلى مخفيزه على بذل الجهد وإظهار الهمة والنشاط للاحتفاظ بملك آبائه وأجداده، واستمرار البيت المقدونى فى حكم الامبراطورية (١٨٥٠).

ولعل ذلك كله كان له ضلع فيما أظهره باسيل الثانى من همة فى سياسته الخارجية، إذ بدأ سلسلة طويلة من الحروب فى أوربا وفى آسيا، أظهر فيها قدرا كبيرا من العنف والقسوة، ربما ليحقق انتصارات يجارى بها أسلافه العظام أمثال نقفور فوقاس وحنازمسكيس(١٨٦١)، ويمحو بها ما أحدثته انتصاراتهما الباهرة من آثار فى أذهان الناس فضلا عما أثارته أيضا انتصارات

(182) Psellus: op.cit. pp. 13-19.

Camb. Med. Hist. V.4, p. 84.

(۱۸۳) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٣١٢.

(184) Hussey: op.cit. p.32, Ostrogorsky: op.cit. p.270.

(185) Psellus: op.cit. p.19.

(186) Ostrogorsky: op.cit. p. 270.

كبار القادة العسكريين لاسيما برداس سكليروس وبرداس فوقاس وغيرهما من القادة في وجدان الشعب، لكن يبدو أن باسيل بالغ كثيرا في عنفه وقسوته مما جعله يختلف إلى حد ما عن سلفيه وجعل المعاصرين يلصقون به تسميات هي أقرب إلى الذم منها إلى الإطراء، وإن حقق باسيل انتصارات تفوق بها على سلفيه العظيمين (١٨٧).

وتأتى علاقات بيزنطة بالروس على عهد هذا الامبراطور في مقدمة سياسته الخارجية، فقد آل الحكم في دولة الروس بعد مقتل سڤياتوسلاف سنة ٩٧٣م إلى ابنه فلاديمير بعد فترة صراع بين خلفاء الملك الراحل (١٨٨٠)، وعلى الرغم مما كان يشعر به الروس من مرارة بسبب الأحداث السابقة والحروب مع بيزنطة، إلا أن المؤرخين يؤكدون على قيام تخالف بين بيزنطة على عهد باسيل الثاني والروس على عهد فلاديمير ترتبت عليه نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لدولة الروس (١٨٩١)، فقد طلب الامبراطور باسيل الثاني من الروس أن يقدموا له بعض الفرق العسكرية ليستعين بها في حربه مع البلغار، فتحمس هؤلاء وأرسلوا له ستة آلاف جندى سنويا استفاد بهم الإمبراطور في حربه واستخدم بعضهم في حرسه الامبراطوري، لأنهم عرفوا بشدة المراس والقوة والجد، ولهذا نشأ تخالف بين الجانبين أفاد كثيرا دولة الروس الدورة والمهدورية والجد، ولهذا نشأ تخالف بين الجانبين أفاد كثيرا دولة الروس

وفى نفس الوقت أخذت المسيحية الأرثوذكسية تنتشر انتشارا حثيثا فى روسيا، وبدأ نوع من التقارب بين الدولتين جاء لصالح الدولتين دون شك،

<sup>(187)</sup> Schulumberger: op.cit. p. I, p.412.

<sup>(188)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.208.

<sup>(189)</sup> Schlumberger, op.cit. I, p. 712.

<sup>(190)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.269.

وأفادت الروسيا من تقاربها مع بيزنطة من الناحية الحضارية، إذ أخلت تعب من معين الحضارة البيزنطية وغتذى حذو بيزنطة في الفنون والعمارة والآداب، وتقلدها في الأخذ بأسباب الترف والبذخ وحياة الرفاهية حتى مخولت كييف عاصمة الروس حينئذ إلى مدينة تضاهى القسطنطينية نفسها(١٩١١)، وبلغ من شدة إعجاب الروس بحضارة بيزنطة أن طمع الملك فلاديمير نفسه في الزواج من أميرة بيزنطية، ووافق باسيل الثاني على أن يزوجه من أخته آن، إلا أن هذه الأميرة فيما يبدو رفضت الزواج من فلاديمير وهو الروسي المتخلف عنها مدنية وحضارة (١٩٢١)، لكن فلاديمير في الواقع كان يبغى توثيق العلاقات مع بيزنطة والتقرب إليها للإفادة من حضارتها من ناحية، وضمان أمنه وسلامته من جهتها من ناحية أخرى، على أن هذا الحادث مر دون أن يترك أثرا يذكر في العلاقات بين الجانبين (١٩٣٠)، واستمر ورود العدد المقرر من الجند الروس في المهرسي الأول لتلك الدولة الحديثة حتى ليعد المؤسس الأول لتلك الدولة الحديثة.

ويدخل ضمن أحداث هذه الفترة أيضا العلاقات مع البلغار، فالمعروف أن بلغاريا الشرقية، كانت قد خضعت تماما لبيزنطة منذ حروب زمسكيس سنة ٩٧٠م مع الروس، على حين ظلت بلغاريا الغربية مخت حكم ملوكها مستقلة لمدة تقرب من نصف قرن من الزمان، وآلت زمن باسيل الثاني إلى الملك صمويل (١٩٤٠) (٩٨٠ – ١٠١٤م)، واشتهر هذا الملك بالصلابة والبسالة والنشاط الوافر، لذا أعاد بناء دولة البلغار وأعاد إليها البطريرقية التي أزالها زمسكيس، وبدأ في محاولة الإفادة من الاضطراب والقلاقل التي اجتاحت

<sup>(191)</sup> Ibid. P. 269.

<sup>(192)</sup> Schlumberger, op.cit. I, p. 770.

<sup>(193)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.269.

<sup>(194)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.240.

بيزنطة عقب وفاة زمسكيس للتخلص من السيادة البيزنطية وفرض سلطانه على كل بلغاريا(١٩٥٠).

بدأ صمويل في التوسع جهة الجنوب، فاجتاح البلغار سهل تساليا ومقدونيا ودمروهما، كما غزوا الجزء الجنوبي من بلاد اليونان، فدمروا شبه جزيرة المورة (١٩٦٦)، وانتصروا على الحاميات اليزنطية في البلقان، الأمر الذي دفع الامبراطور باسيل الثاني إلى القيام بأولى الحملات التي قادها بنفسه (١٩٧٧) لاسترداد الأراضي التي استولى عليها صمويل بين جبال البلقان ونهر الدانوب ووضع حد لأطماع الملك البلغارى خاصة وقد اعتد باسيل الثاني بنفسه كثيرا وبما تميز به من صفات حربية وثقة في النصر على خصومه على حد قول المؤرخ القديم بسيليوس (١٩٨٠).

سار باسيل في صيف سنة ٩٨٦م إلى بلغاريا بهدف تدمير قوة ملكها، وحشد في هذه الحملة قوات ضخمة، واستعان بالأمير الروسي فلاديمير الذي أمده بقوات كبيرة (١٩٩١). وعلى الرغم من كل ذلك فقد أخفق الإمبراطور في تخقيق هدفه، بل نجح صمويل في نصب الكمائن لجيش الإمبراطور، الذي فك الحصار عن أهم مدن البلقان (صوفيا الحالية). فانقض البلغار على مؤخرة جيشه وفتكوا بكثير من جندها عند أبواب تراجان (٢٠٠٠)،

<sup>(195)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.267 - 8.

<sup>(196)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, pp. 239 - 40.

<sup>(197)</sup> Hussey: Op. Cit., P. 91

<sup>(198)</sup> Psellus: op.cit. pp. 26-7,

العريشي : المرجع السابق ص ٦٢٨ - ٦٢٩ .

<sup>(199)</sup> Schlumberger, op.cit. I, p. 661.

<sup>(200)</sup> Ibid. P. 667.

وارتفعت روح البلغار المعنوية والقومية فخسرت بيزنطة تلك البلاد، التي سبق أن استولى عليها زمسكيس وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية مهموما، ولعل ذلك له دخل في روح الانتقام التي استبدت به فيما بعد وميزت حروبه ضد البلغار في السنوات التالية (٢٠١).

ولقد اتبع باسيل الثانى بعد ذلك وسائل العنف والقسوة فى حروبه ضد البلغار حتى سمى فى التاريخ باسم وقاتل البلغار، أو وذابح البلغار، المعارة Bulgar slayer فقد اندلعت الحرب بين الجانبين بعد موقعة أبواب تراجان لمدة عشر سنوات استطاع خلالها الملك البلغارى أن يستولى على دورارزو وينقض على بلاد الصرب، التابعة لبيزنطة بل حاولت جيوشه الوصول إلى بحر إيجه وحاولوا إلقاء الحصار على سالونيك أيضا (٢٠٣٧)، وهى المدينة ذات الأهمية البالغة للبيزنطيين، وتوغلوا حتى وصلوا إلى مدينة كورنا. ولكن كفة البيزنطيين بدأت ترجح ابتداء من سنة ٢٩٩م، إذ الحقت بيزنطة بالقوات البلغارية هزيمة ساحقة وهى عائدة من جنوب بلاد اليونان متجهة شمالا فأعملت فيها السيوف وقتلت أعدادا هائلة من البلغار، واستولت على كثير من المغانم والأسرى (٢٠٠٥)، وفي نفس الوقت طهرت بلاد اليونان والبلوبونيز من البلغار وحمت هذه الجهات من أخطارهم، وجاء هذا النصر انتقاما لما حدث عند أبواب تراجان من هزيمة للجيش البيزنطي (٢٠٠٠).

<sup>(201)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, pp. 239 - 40.

<sup>(202)</sup> Hussey: Op. Cit., P. 38.

<sup>(</sup>۲۰۳) يحيي بن سعيد : التاريخ ص ۱۷۱.

<sup>(204)</sup> Lemerle: Op. Cit., P. 91. Camb. Med. Hist. V.4, p. 241.

<sup>(</sup>۲۰۵) يحى بن سعيد : التاريخ ص ۱۷۸ .

أعطى هذا النصر لباسيل تفوقا على البلغار فواصل الحرب، وأرغم البلغار على الجلاء عن دورازو سنة ١٠٠٠م، وعن مقدونيا سنة ١٠٠٧م (٢٠٦٠) حتى تقلص ملك صمويل على بلاده القديمة (بلغاريا الغربية) في وسط البلقان، إلا أنه استمر في المقاومة فترة أخرى لاسيما وقد تعلم من أعدائه البيزنطيين فن التحصن وإدارة الحرب الدفاعية فاستمرت مقاومته حتى سنة البيزنطيين فن التحصن وقع الجيش البلغارى في يد الامبراطور باسيل الذي أزل به هزيمة شديدة، ووقع في يده كثير من الأسرى، ودفعه إمعانه في الانتقام والتشفي إلى أن يفقاً عيون الأسرى إلا واحدا في كل مائة أسير حتى يقود زملاءه إلى بلادهم (٢٠٠٩)، وعندما وصل هؤلاء الأسرى البائسين إلى شديدة، ورأى منظر أولئك الأسرى البائسين استبد به الحزن، ومالبث أن توفى في سبتمبر سنة ١٠٤ م ومضى حزينا يائسا (٢٠٠٩)، واستحق باسيل الثاني أن يطلق عليه لقب: سفاح البلغار Bulgaroctonos، وهو اللقب الذي سبق منحه لفنسطنطين الخامس الأيسورى (٢١٠٠).

وهكذا واصل صمويل حروبه ضد بيزنطة مدة تقرب من ثلث قرن من الزمان أنهك فيها الامبراطورية واستنفد قدرا كبيرا من مواردها، وشتت قواها وترك العرش من بعده لابنه جبرائيل Gabriel الذى لم يستطع أن يمنع باسيل الثانى من مواصلة الحرب ضد البلغار فسقطت معظم بلغاريا في قبضة باسيل

<sup>(206)</sup> Schlumberger, op.cit. II, p. 146.

<sup>(207)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 241.

<sup>(208)</sup> Schlumberger, op.cit. II, p. 339.

<sup>(209)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.275.

<sup>(</sup>۲۱۰) سید الناصری : الروم ص ۳٤۱.

الثانى اذ استولى على عاصمة بلغاريا البلقانية مدينة أوكريدا Ochrida وذلك سنة ١٠١٦م (٢١١)، وكانت آخر قلعة حصينة من قلاع المملكة البلغارية، ودخلها الامبراطور سنة ١٠١٨م وعزف هذه المرة عن ارتكاب المذابح البشرية الرهيبة التى أحدثها من قبل في البلغار فانطوت معاملته لهم هذه المرة على جانب من اللين والعطف (٢١٢)، وما لبث أن بدأ في إصلاح أحوال البلاد، فأقام بها الحاميات، وأصلح الطرق الرومانية القديمة وأصلح ماخربته الحروب، ولذلك استمرت الحياة الثقافية والفنية في بلغاريا في الازدهار على الرغم من فقدان البلاد استقلالها (٢١٢)، كما حاول باسيل اخضاع القبائل السلاقية التى غدت مصدر خطر ومتاعب للإدارة البيزنطية في تلك المناطق، وعاد باسيل إلى عاصمته مصطحبا أفراد البيت المالك البلغاري (٢١٤).

وترتب على انتصار باسيل الثانى على البلغار أن امتدت الحدود اليزنطية حتى اتصلت بمملكة المجر في هنغاريا، وامتدت تلك الحدود من بلغراد حتى مصب نهر الدانوب، واحتفظت بيزنطة بهذا الخط مدة تقرب من قرنين من الزمان حينما اندلعت ثورة بلغاريا الكبرى ضد الامبراطور اسحق الثانى سنة الزمان حينما الأمور تتبدل عما درجت عليه من قبل منذ أيام باسيل الثانى الشانى الثانى ا

<sup>(211)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 242.

<sup>(212)</sup> Ibid. P. 242.

<sup>(</sup>۲۱۳) سيد الناصرى : المرجع السابق ص ٣٤٢.

<sup>(214)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.275.

Jenkins: Byzantium, P. 327.

<sup>(215)</sup> Hussey: Op. Cit., P. 65.

Camb. Med. Hist. V.4, p. 241.

وإذا كان باسيل الثاني قد نجح في سياسته الخارجية إزاء كل من الروس والبلغار فلم يكن نجاحه إزاء المسلمين بأقل من ذلك، وإن اقتصرت جهوده على تثبيت النفوذ البيزنطي في الجهات التي أخضعها كل من نقفور فوقاس وحنازمسكيس، وكانت الأوضاع قد تغيرت في بلاد الشام منذ وفاة زمسكيس سنة ٩٧٦م، فقد توفى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في نفس السنة التي توفي فيها زمسكيس (٢١٦)، واستعاد سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني إمارته بحلب، واستقرت له الأمور بها منذ سنة ٩٨١م فاعتقد أن بوسعه التحلل من دفع ماكانت تدفعه حلب من جزية سنوية لبيزنطة، غير أن الامبراطور باسيل الثاني أجبره على الإذعان والعودة إلى دفعها وأرسل جيوشه لتثبيت النفوذ اليبزنطي في شمال الشام في الفترة مابين سنتي ٩٨١ ، ٩٨٦م، ولترقب أيضا محاولات الفاطميين على عهد الخليفة العزيز لابتلاع شمال الشام بالإضافة إلى مابيدهم من جنوبه ووسطه(٢١٧)، وعلى الرغم من قيام الجيش البيزنطى الذى أرسل إلى شمال الشام سنة ٩٨١م باسترداد بعض القلاع والمواضع التي استولى عليها الفاطميون وإعادة الحاميات البيزنطية إليها، إلا أن ذلك لم يمنع الإمبراطور باسيل الثاني من محاولة الصلح مع الخليفة العزيز بالله، فأرسل سفارة من أجل ذلك فأجابه العزيز إلى الصلح بشروط خاصة سنة ٩٨٧م، ويبدو أن باسيل هدف من عقد هذا الصلح التفرغ

Canard: Op. Cit. P. 849.

(۲۱۷) يحى بن سعيد : التاريخ ص ۱۹۱ – ۱۹۵. ابن العديم : زبدة الحلب ج١ ص ١٧٤،

Canard: Op. Cit. P. 855, Ostrogorsky: op.cit. p.266.

<sup>(</sup>۲۱٦) ابن القلاسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۷ (نشر آمدروز)

ابن العديم : زيدة الحلب ج١ ص ١٧٢،

لمشاغله في البلقان(٢١٨).

غير أن الوضع مالبث أن تغير في بلاد الشام، وتطلب الأمر تدخل الامبراطور باسيل الثاني، فلقد خططت الخلافة الفاطمية سياستها على أساس مد سلطانها ونفوذها في تلك البلاد، ونشر المذهب الشيعي ولو اصطدمت من أجل ذلك بالقوى الأخرى المتنازعة على ملكية تلك البلاد، إذ خضعت حلب لسلطان الحمدانيين، في الوقت الذي لازالت بيزنطة تسيطر فيه على أطاكية، وترتبط بحلب بصلح يضمن لها بعض الحقوق وتخصيل الجزية من حاكمها (٢١٩)، وهناك أيضا الخلافة العباسية التي حرصت على مناوأة الفاطميين في بلاد الشام والتصدى لخططاتهم، يضاف إلى ذلك الأمراء الطامعون في تأسيس إمارات مستقلة، فضلا عن القبائل والعشائر العربية، في شمال الشام وجنوبه مثل «بنوكلاب» القيسيين و«بنو كلب» و«بنوطيء» القحطانيين (٢٢٠).

مالبثت حلب أن تعرضت لخطر الفاطميين والتمس أميرها سعيد الدولة الحمدانى الذى خلف والده سعد الدولة، المساعدة من الإمبراطور البيزنطى، خاصة بعد أن ألقى الفاطميون الحصار على حلب ثلاث مرات فى الفترة بين سنتى ٩٩٤، ٩٩٤م (٢٢١)، فكتب الإمبراطور باسيل إلى حاكم انطاكية

Ostrogorsky: op.cit. p.266.

<sup>(218)</sup> Schlumberger, op.cit. I, p. 667.

<sup>(219)</sup> Canard: Op. Cit., P. 855.

<sup>(</sup>٢٢٠) ابن العديم : زبدة الحلب ج١ ص ١٧٧.

محمد الشيخ: الامارات العربية في بلاد الشام ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۲۲۱) يحيى بن سعيد : التاريخ ص ۱۷٤.

ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٦٣.

البيزنطى بأمره بمساعدة حلب، إلا أن الجيش الفاطمى بقيادة منجوتكين نجح في إلحاق الهزيمة بالقوات البيزنطية عند مخاضة نهر العاصى سنة ٩ ٩ م (٢٢٢)، الأمر الذى زاد الموقف تعقيدا، وعاد الحلبيون يلحون على الإمبراطور باسيل بالخروج للمساعدة وخوفوه من خطر الفاطميين و أنه متى أخذت حلب أخذت القسطنطينية، ولمتي أخذت أنطاكية، ومتى أخذت أنطاكية أخذت القسطنطينية، ولهذا استقر رأى باسيل على القدوم بنفسه إلى بلاد الشام (٢٢٣).

زحف الإمبراطور باسيل الثانى فعلا سنة ٩٩٥م (٣٨٥هـ) إلى شمال الشام وأجبر الفاطميين على الارتداد عن حلب، واستولى فى هذه الحملة على بعض المدن والقلاع التابعة لهم مثل شيزر وحمص (٢٢٤)، وحاول غزو طرابلس لكنه فشل فى ذلك لما اشتهر به أهلها من شدة المراس فى قتال البيزنطيين، فاكتفى باسيل بالاستيلاء على حصن أنطرسوس وعمره، ثم توجه إلى أنطاكية، ومنها عاد الى القسطنطينية (٢٢٥).

وإذا كانت الأمور قد هدأت قليلا بين البيزنطيين والمسلمين في الشرق فذلك لأن الخليفة العزيز بالله الفاطمي، مالبث أن توفي في أكتوبر سنة ٩٩٦م (رمضان ٣٨٦هـ)، وكان قد تأهب للجهاد ضد الببزنطيين (٢٢٦)،

(٢٢٢) ابن العديم : زيدة الحلب ج١ ص١٩٠.

أبو المحاسن بن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ج ٤ ص ١٢٠ ،

Schlumberger, op.cit. II, p. 86.

(223) Camb. Med. Hist. V.4, p. 250.

(۲۲٤) ابن القلانسي : ذيل ص ٤٣،

Ostrogorsky: op.cit. p.273.

(225) Camb. Med. Hist. V.4, p. 250.

(۲۲۳) ابن القلانسي : ذيل ص ٤٤،

Schlumberger, op.cit. II, p. 104.

العربني : الدولة البيزنطية ص ٦٧١.

واضطربت الأحوال في بلاد الشام في السنوات الأولى لحكم الخليفة الحاكم بأمر الله، ولكن الحاميات الفاطمية في بلاد الشام شجحت في إنزال هزيمة كبيرة بالقوات البيزنطية عند أفامية (٢٢٧)، حيث جرى قتل كثير من جند البيزنطيين، وأسر جماعة منهم، ولقى دوق أنطاكية نفسه مصرعه في تلك المعركة، ولهذا فقد عقد باسيل العزم على القيام بحملته الثانية على سورية سنة ٩٩٩م (٢٢٨).

وصل باسيل إلى الشام سنة ٩٩٩م، واتخذ طريق نهر العاصى إلى شيزر فضيق الخناق عليها حتى اضطر أهلها إلى التسليم، وكان الفاطميون قد استردوها بعد عودة باسيل فى المرة الأولى، ثم بدأ باسيل فى الاستيلاء على بعض الحصون الواقعة بشمال الشام، وقام بأعمال التخريب والهدم والقتل الجماعى، وإحداث الخراب والدمار بتلك الجهات، ثم توجه بعد ذلك إلى طرابلس، وهى المدينة الحصينة التى سلمت فى كل مرة من السقوط (٢٢٩٠، فقام بحفر خندق حول معسكره وأخذ فى شن هجوم كاسح عليها دون جدوى، بل إن بعض فرقه تعرضت للهزيمة فى أواخر عام ٩٩٩م، عند حصنها فاضطر باسيل إلى العودة إلى أنطاكية (٢٣٠٠، ثم دارت مفاوضات بين الفاطميين والبيزنطيين عقدت على أثرها هدنة فى صيف سنة ١٠٠١م، وكان أمدها عشر سنوات ووضعت هذه المعاهدة أسس سلام حقيقى بين الجانبين امتد سنوات طويلة (٢٣١)، ولم مخدث أى مصادمات بين باسيل

(۲۲۷) يحي بن سعيد : التاريخ ص ۱۸۲.

ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٨٥.

(228) Schlumberger, op.cit. II, pp. 150 - 1.

(229) Ostrogorsky: op.cit. p.273.

(۲۳۰) يحيى بن سعيد : التاريخ ص ١٨٤.

(۲۳۱) ابن العديم: زبدة الحلب ج١ ص١٩٢،

ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٢٠-١٢١.

والدولة الفاطمية منذ توقيع هذه المعاهدة وحتى وفاته (٢٣٢)، تفرغ خلالها باسيل لحروبه ضد البلغار.

أما بالنسبة لعلاقة الامبراطورية البيزنطية بأرمينيا، فالمعروف أن أرمينيا كانت تدين بنوع من التبعية لبيزنطة قبل ذلك فلم يكن هناك سبب قوى يجعل باسيل الثانى يبذل جهودا كبيرة لتأكيد هذه السيادة (٢٣٣٧). فالواقع أن نجاح باسيل فى حروبه فى الغرب ضد البلغار وماحازه من النجاح الجزئى فى سياسته فى الشرق جعله يهتم كثيرا بجعل السيادة البيزنطية على أرمينيا سيادة فعلية لتأمين حدود الإمبراطورية من هذه الجهة لاسيما بعد ظهور الأتراك السلاجقة على مسرح الأحداث وقتذاك (٢٣٤١)، وكان أن لجأ ملوك أرمينيا إلى الإمبراطور باسيل الثانى يلتمسون منه وضع بلادهم تحت سلطة الدولة البيزنطية مباشرة، وذلك فى سنة ٢١٠١م، ٢٢٠م فلم يسع باسيل إلا أن يستجيب لهذا الطلب بغية تأكيد السيطرة البيزنطية فى تلك الجهات، فقام بسلسلة من حملات فى أرمينيا مد بها الحدود البيزنطية فى بعض أقاليم أرمينيا ليجعل من تلك الولاية حاجزا وسدا منيعا بين بيزنطة والمسلمين القادمين من المشرق (٢٣٥).

غير أن باسيل اضطر إلى القيام بحروب ضد أجزاء من أرمينيا بخح من خلالها في تخطيم كثير من قوة أرمينيا، وبذلك هدم ركنا ركينا من أركان الدفاع عن حدوده في الوقت الذي لم يقم بإصلاح مااستولى عليه أو إعادة ترتيب نظم الدفاع في الجهات التي أكد السيادة البيزنطية فيها بحيث تصمد

<sup>(</sup>۲۳۲) سيد الناصرى : الروم ص ٣٤٣.

<sup>(233)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p 160.

<sup>(234)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, pp. 162 - 4.

<sup>(235)</sup> Schlumberger, op.cit. II, pp. 493 - 9.

للمد الإسلامى المتجمع فى الأفق البعيد (٢٣٦)، ولعل ذلك ماجعل معظم المؤرخين المحدثين يتساءل ما إذا كان باسيل الثانى قد أفاد من الحملات التى شنها فى أرمينيا أم خسر، والإجابة على ذلك سوف تأتى فى السنوات التالية لوفاة باسيل حين بدأ السلاجقة يدهمون تلك الجهات ويهددون قلب الامبراطورية البيزنطية نفسها (٢٣٧).

أما عن سياسة باسيل الثانى فى إيطاليا، فالمعروف أيضا أنه لازال لبيزنطة وجود فى بعض جهات إيطاليا لاسيما فى الجنوب، وقد تعرض هذا الوجود لخطرين عظيمين أوشكا أحيانا على القضاء على مالبيزنطة من نفوذ فى إيطاليا، وأعنى بهما الامبراطورية الرومانية الغربية، وقوة المسلمين فى بعض جهات إيطاليا فى الجنوب وفى صقلية (٢٣٨)، ولقد أزمع باسيل الثانى على القيام بحملة على إيطاليا عله يستطيع أن يوقف المد الإسلامي، ويستأصله فى جنوب إيطاليا وصقلية، إلا أن مشاغله الكثيرة حالت دون تنفيذ هذا الخطط، لكنه نجح إلى حد ما فى حفظ ماله فى تلك البلاد مستفلا انشغال الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب بالدفاع عن أملاكها أمام هجمات العرب من ناحية، ومانجم عن صغر سن امبراطورها أوتو الثالث خليفة أوتو الثانى وقلة تجاربه من ناحية أخرى (٢٣٩) فضلا عن انشغال هذه الإمبراطورية الثانى وقلة تجاربه من ناحية ثالثة.

<sup>(236)</sup> Ibid. P. 495.

<sup>(237)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, pp. 164 - 5. Schlumberger, op.cit. II, p. 500.

<sup>(238)</sup> Ibid. P. 247.

<sup>(239)</sup> Ibid. P. 232.

على أن جنوب إيطاليا مالبث أن تعرض لخطر جديد لايقل عن الأخطار السابقة وأعنى به خطر النورمان الذين بدأوا يفرضون أنفسهم منذ أواخر القرن العاشر الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر ، فلقد أقام النورمان لهم دوقية فى نورمانديا فى فرنسا منذ أوائل القرن العاشر (٢٤٠)، ثم مالبشوا أن أخذوا فى التوسع، ووصل بعض المغامرين منهم إلى إيطاليا للعمل كجند مرتزقة فى خدمة أى أمير يدفع لهم الأموال، ولم يكن النورمان فى أول الأمر خطرا على بيزنطة التى كانت تستخدمهم فى جيوشها، ولكنهم بمرور الوقت أصبحوا بيزنطة التى كانت تستخدمهم فى جيوشها، ولكنهم بمرور الوقت أصبحوا باسيل الثانى لم يتمكن من تنفيذ كل أهدافه فى التزايد (٢٤١). وإذا كان باسيل الثانى لم يتمكن من تنفيذ كل أهدافه فى إيطاليا، إلا أنه بخح فى الحيلولة بين الإمبراطورية الغربية وبين تقيق أطماعها الواسعة فى إيطاليا، كما بخم فى إحداث تغييرات هامة فى نظم الحكم بها كان لها ضلع فى حفظ نقه ذ بي نطة فى تلك الجهات (٢٤٢).

هذا عن باسيل الثانى المحارب والفاتح الذى ترسم خطى سلفيه العظيمين، أما عن باسيل الحاكم البيزنطى، فقد اختلف عن ذلك كثيرا، إذ يخول باسيل بعد اعتلائه العرش إلى حاكم مستبد شديد العناد والصرامة، واتصف أسلوبه في الحكم بالحزم والشدة وان مال إلى الشك وعدم الثقة فيمن حوله، وكان للثورات التى اندلعت في بداية عهده أثر كبير في كراهيته للطبقة

(240) Keen: Op. Cit. P. 25.

Cantor: Med. Hist. P. 254.

Haskins: The Normans in European Hist. P. 28.

(241) Ostrogorsky: op.cit. p. 239.

Hearder, Waley: Op. Cit. PP. 37-8.

(242) Schlumberger, op.cit. II, pp. 50 - 51.

الأرستقراطية (٢٤٣)، دون أن يعنى ذلك قربه من الطبقات الدنيا وجمهرة الشعب، بل جاءت كراهيته للطبقة الأرستقراطية رد فعل لأحاسيسه الخاصة وشعوره الذاتي بالمرارة قبلها، وليس من عطف على الجماهير أو محاولة للتقرب من الطبقات الدنيا، على الرغم من أن ذلك كان يمكن أن يجعله موضع حب هذه الجماهير، إلا أنه لم يسع إلى ذلك (٢٤٤٠)، وكل ما كان يعنيه هو أن يلزم الناس حدود الطاعة والولاء، وإظهار الاحترام والتقدير لسلطة الإمبراطور لتزداد قوة الدولة، وتصبح قادرة على التغلب على أعدائها، وفي هذا الإطار لم يعبأ باسيل الثاني كثيرا بمراسم البلاط أو نظمه، ولم يهتم كثيرا بالتقاليد السالفة، وإنما جاء أسلوب حكمه أقرب إلى أسلوب المحارب المتصوف (٢٤٥٠).

وكان القرن العاشر قد شهد نمو نفوذ الطبقة الاقطاعية واتساع الاراضى التي تمتلكها هذه الطبقة، وأدى ازدياد عبء الضرائب على الفلاحين الأحرار واختلال أحوال البلاد والافتقار الى الأمن، أن تخلص كثير من الملاك من أراضيهم والدخول في خدمة الاقطاعيين فزاد ذلك من سطوة هؤلاء حتى غدوا خطرا على إقطاعيات الدولة ذاتها (٢٤٦)، فشهد القرن العاشر الميلادى صدور كثير من القوانين والقرارات التي تهدف إلى الحد من نفوذ هذه الطبقة من بينها مرسومات رومانوس ليكابينوس (الأول) سنة ٩٢٢م، وسنة ٩٣٤م.

<sup>(243)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 270.

<sup>(244)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 96.

<sup>(245)</sup> Schlumberger, op.cit. I, p. 580.

<sup>(246)</sup> Lemerle: Op. Cit. PP. 92-3.

<sup>(247)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 242 - 3.

ويبدو أن هذه التشريعات لم تثمر، فحين اعتلى نقفور فوقاس العرش اعتمد في حكمه على الطبقة الإقطاعية، واستند إلى الفئة الأرستقراطية، وألغى كافة التشريعات الموجهة ضد الاقطاعيين، وأدى ذلك إلى إعادة نفوذ هذه الطبقة، وتهديد كيان الدولة وأجبر باسيل الثانى على محاولة التصدى لهذه الطبقة من جديد (٢٤٨)، حتى اعتبر ذلك آخر محاولة رسمية للحد من الطبقة من جديد (٢٤٨)، حتى اعتبر ذلك آخر محاولة رسمية للحد من الانجاهات اللامركزية في الإمبراطورية. فقد طلب باسيل الثانى في مرسوم اصدره سنة ٢٩٦، إعادة كافة الأراضى التي استولوا عليها بعد سنة ٣٩٥، على أن يحتفظوا بما في أيديهم من أراضى آلت إليهم قبل ذلك التاريخ، وأجبرهم على دفع ماقدر من ضرائب على الفلاحين والتي عجز الفلاحون عن وأجبرهم على دفع الضرائب المتأخرة على الفلاحين والتي عجز الفلاحون عن دفعها، وفي هذا الإطار أيضا حاول باسيل الثاني أن يوقف نمو أملاك الكنيسة على حساب أملاك الفلاحين، وإن لم تستمو هذه السياسة طويلا، لأن الأباطرة الذين جاءوا في نهاية هذه الأسرة حاولوا التوفيق بين مصالحهم ومصالح هذه الطبقة الإقطاعية (٢٠٠٠).

ويعتقد بعض المؤرخين أن باسيل الثانى قد أظهر حماسة لتشجيع الفنون فى عصره على الرغم من كثرة مشاغله وحروبه التى استمرت طوال عصره، وعلى الرغم أيضا من صرامته وشدته وعزوفه عن حياة اللهو والترف، وإذا جارينا هؤلاء المؤرخين فيما ذهبوا إليه، نرى عهده أثرى بالأعمال الفنية خاصة فن التصوير وفن الطلاء على الحوائط وعلى قطع النسيج (٢٥١)، وبدل

<sup>(248)</sup> Lemerle: Op. Cit. P. 93.

<sup>(249)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 93.

Ostrogorsky: op.cit. p p. 169 - 72.

<sup>(250)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, pp. 75-6.

<sup>(</sup>۲۰۱) سید الناصری : الروم ص ۳٤٤.

على ذلك نسخة مزخرفة من (مزامير داود) محفوظة في إحدى كنائس فينيسيا (البندقية)، فضلا عن اهتمام باسيل بنشر الفنون البيزنطية في البلاد التي أخضعها أو البلاد التي ارتبطت بالصداقة مع بيزنطة بالإضافة إلى ماحدث من تأثير وتأثر بالفن الإسلامي الإيراني، على أثر اتصال بيزنطة بالشرق، خاصة بعد ضم أرمينيا وبعض أجزاء من القوقاز، وكذلك وصلت فنون بيزنطة إلى إيطاليا في عصره (٢٥٢)، فكأن بيزنطة استخدمت فنونها لتربط عالمها برباط حضارى وتثريه ثراء عضيما بجانب هام من حضارتها.

وتوفى باسيل الثانى فى النهاية سنة ١٠٢٥م، وهو فى سن الثامنة والستين بعد أن حكم فترة طويلة – أضاف فيها للتاريخ البيزنطى أمجادا كثيرة وحقق لبيزنطة انتصارات باهرة فى الغرب وفى الشرق فلم يأت بعد باسيل الثانى إمبراطور له ماكان لهذا الامبراطور من المقدرة والكفاية والمهارة فى الشئون السياسية والعسكرية، بل تعاقب على حكم الدولة بعده عدد من الأباطرة الضعاف أخذت بيزنطة تفقد فى عهدهم ماحازته من ولايات بنفس السرغة التى حازتها بها فى عهد هذا الامبراطور العظيم (٢٥٣).

بيزنطة بعد باسيل الثاني وإلى نهاية الأسرة المقدونية (١٠٢٥ – ١٠٠٥)م:

تميزت الفترة التى تلت وفاة باسيل الثانى سنة ١٠٢٥م بالضعف والاضمحلال الذى ران على الدولة داخليا وخارجيا، فقد ركنت بيزنطة فى سياستها الخارجية على ماحازته من هيبة ومكانة فى العصر السابق، فى الوقت الذى ميز السياسة الداخلية التفكك والتداعى بعد أن تهيأت الفرصة أمام

<sup>(</sup>۲۰۲) سید الناصری : الروم ص ۳٤٤.

<sup>(</sup>۲۰۳) العريني : المرجع السابق ص ٧١٥.

الطامعين والباحثين عن الجاه والسلطان، فلم يجر الحفاظ على أملاك الدولة التى حازتها بالجهد والعرق وبذل الدماء، ولم يجر تدعيم هذه الولايات بل انهار النظام السياسي بما في ذلك الناحية العسكرية ونظم الدفاع، وتداعت السلطة الإمبراطورية تداعيا خطيرا (٢٥٤)، وضعفت سلطة الامبراطور عن كبح جماح الأرستقراطية الإقطاعية حتى أصبحت السلطة ذاتها أداة في يد هذه الطبقة، وبرز فريقان في هذه الطبقة فريق الأرستقراطية العسكرية خاصة في الأقاليم وفريق الأرستقراطية المدنية في العاصمة، وانحصر الصراع بين هذين الفريقين حول الفوز بالحكم وأصبح ذلك من سمات المرحلة الباقية من عمر الأسة المقدونية (٢٥٥).

## قسطنطين الثامن (١٠٢٥ –٢٨٠ م)

اعتلى قنسطنطين الثامن العرش بعد وفاة أخيه باسيل الثانى، بعد أن ظل قسيما له فى الحكم نحو نصف قرن من الزمان، حجبه خلالها باسيل بأعماله العظيمة وانتصاراته الباهرة. ويبدو أن قنسنطنطين رضى عن طيب خاطر بهذا الحجب وفضل أن يحيا فى الظل هذه الفترة الطويلة لملائمة ذلك مع طباعه وخلقه وحياته العابثة التى كان يحياها، وانصرافه إلى جواريه ومغانيه ومباذله، فلما تولى الحكم وقد تقدمت به السن لم يكن يدرى من أمره شيعا(٢٥٦)، خاصة وقد قرب طبقة جديدة من الموظفين وأخذ يعتمد عليهم فى تسيير دفة الحكم، وكانوا من رفاق السوء ومن زملاء اللهو والعبث وعمن يفتقرون مثله للخبرة والدراية، وليس لديهم رغبة فى تخمل المسئولية بعد أن طرد أكفأ

<sup>(254)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 288.

<sup>(255)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 318.

<sup>(256)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 284.

الموظفين الذين عملوا في خدمة باسيل الثاني (٢٥٧).

انعكس ذلك على السياسة الخارجية للإمبراطورية، فقد أدى حرص موظفى البلاط الجدد وندماء الامبراطور ورفاقه على ممارسة السلطة، والهيمنة على شئون الحكم إلى كراهية القادة العسكريين والخوف من أن يتطلع بعضهم إلى العرش، فحرصوا على عدم تهيئة الفرصة أمامهم لتحقيق انتصارات عسكرية قد تغرى بعضهم بالتطلع للعرش وتغيير الأوضاع السائدة (٢٥٨)، فآثروا شراء السلم من الأعداء ودفع الإتاوات لهم بدلا من محاربتهم والإشتباك معهم في معارك قد تتمخض عن قائد أو أكثر يطمع في الوثوب إلى العرش ولهذا تداعى النفوذ البيزنطى وتقلصت الهيبة البيزنطية لدى جيرانها وأعدائها (٢٥٩).

وزاد من سوء الأحوال إسراف قنسطنطين في اللهو والعبث حتى أهرق الأموال التي ادخرها باسيل الثاني والأموال التي جمعها هو من الضرائب والمكوس، فلما احتاج إلى أموال أخرى لصرفها على متعه ومباذلة غالى كثيرا في تقدير الضرائب على الناس وأظهر قسوة في جبايتها، بل إنه طالب الناس بدفع ماسبق أن سامحهم عنه باسيل الثاني (٢٦٠٠)، فشكلت السنوات الثلاث التي حكمها هذا الإمبراطور العابث محنة حقيقية لأهل البلاد، ولولا أن مصر وكانت قوة كبرى في ذلك الوقت، قد عقدت صلحا مع الإمبراطورية البيزنطية على عهد الخليفة الفاطمي الظاهر، لمثلت هذه مشكلة كبرى أمام هذا الإمبراطور الذي وافق بمقتضى هذا الصلح على أن يخطب باسم الخليفة

<sup>(257)</sup> Ibid . P. 284.

<sup>(258)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 319.

<sup>(259)</sup> Ibid . P. 319.

<sup>(260)</sup> Schlumberger, op.cit. III, p. 22.

الظاهر في جميع المساجد الواقعة تحت سلطة البيزنطيين وتجديد عمارة جامع القسطنطينية، وفي مقابل ذلك قبل الخليفة الظاهر إعادة بناء كنيسة القيامة في بيت المقدس التي دمرها الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ٢٠٠٩م، كما أجاز لمن أجبر على اعتناق الإسلام في عهد الحاكم العودة إلى المسيحية إذا رغب (٢٦١).

# زوى ورومانوس الثالث (١٠٢٨ - ١٠٣٤م).

لم تتع الحياة التي عاشها قسطنطين الثامن من الفرصة له لمواجهة مشكلة وراثة العرش في الوقت الذي لم يكن قد أنجب فيه أحدا من الذكور، بل لم تتع له هذه الحياة فرصة الاهتمام بتربية أبنتيه زوى وثيودورا أو العناية باختيار زوج لابنته زوى (٢٦٢٠)، فجاوزت هذه الأميرة سن الأربعين حين كان والدها على فراش الموت، بل إنها قضت سنوات شبابها في اللهو والعبث وحياة الفجور في البلاط البيزنطي، وتنبه قنسطنطين الثامن إلى تلك المشكلة وهو يماني آلام الموت، فقام باختيار زوج لابنته زوى Zoe هو الأمير رومانوس أرجيروس Argyrus (الفضى) الذي عرف برومانوس الثالث (٢٦٣٠)، لكن السلطة في بيزنطة تخولت منذ ذلك الوقت إلى النساء وظلت على مدى نحو ثلاثين سنة في يد نساء وملوك ضعاف مستهترين تسببوا في جلب خراب على الدولة وفي زيادة ضعفها واضمحلالها، على أن قنسطنطين الثامن مالبث أن توفى بعد ذلك الزواج ببضعة أيام فاعتلى العرش البيزنطى ابنتاه زوى

Camb. Med. Hist. V.4, p. 98,

ميد الناصرى : الروم ص ٣٤٧.

<sup>(261)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 256.

<sup>(262)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 284.

<sup>(263)</sup> Ibid . P. 284.

وثيودورا وزوج ابنته زوى وهو رومانوس الثالث أرجيروس(٢٦٤).

اتصف رومانوس الثالث بشدة الغرور والغطرسة، فاعتقد أنه يستطيع أن يؤسس أسرة حاكمة جديدة في بيزنطة، إذا حقق انتصارات باهرة على أعداء الدولة في الشرق وفي الغرب، فبدأ في إثارة المشاكل مع جيران الدولة جلبت عليها كارثة مروعة وعرضتها لهزائم متتالية، وفشل رومانوس في قهر خصومه وتحقيق مجد عسكرى يساعده على تأسيس أسرة حاكمة في بيزنطة ولم يرده إلى صوابه سوى ماحل به من هزيمة ساحقة في بلاد الشام (٢٦٥)، فقد استثارت جيوش أنطاكية المسلمين في شمال الشام فنجع حاكم حلب في إلحاق هزيمة ساحقة بأنطاكية، وحين سارع إليها رومانوس على رأس قواته لحو العار الذي لحق بالبيزنطيين وكسب مجد عسكرى كلفه تهوره، وقلة خبرته العار الذي لحق بالبيزنطيين وكسب مجد عسكرى كلفه تهوره، وقلة خبرته وقصور تدبيره هزيمة أشد وأنكى من سابقتها بالقرب من حلب سنة وقصور تدبيره هزيمة أشد وأنكى من سابقتها بالقرب من حلب سنة الامبراطور (٢٦٠٣).

ونظرا لأن رومانوس الثالث كان ينتسب إلى الطبقة الأرستقراطية ولحرصه على أن يوفر الرخاء لهذه الطبقة، قام بإلغاء ماكان الأغنياء يؤدونه عن الفقراء من ضرائب بالتضامن وصار للأغنياء حق التوسع في امتلاك الأراضي، فترتب على ذلك أن بدأت الملكيات الصغيرة الحرة في الاختفاء (٢٦٧)، وابتلع كبار الملاك أراضي الفلاحين والجند، وبذلك بدأت الأسس التي أقامت عليها

Hussey: Op. Cit., P. 32.

(٢٦٥) العربني : الدولة البيزنطية ص ٧٢٥. ، ابن العديم : زبدة الحلب ج١ ص ٢٤١..

(266) Ostrogorsky: op.cit. p. 285.

Grousset; L'Empire du Levant, P. 127,

Camb. Med. Hist. V. 4, P. 98.

(267) Ostrogorsky: op.cit. pp. 286 - 7.

<sup>(264)</sup> Schlumberger, op.cit. III, p 56.

بيزنطة نهضتها منذ زمن في التداعي، وأخذت القوة المسكرية تضمحل وتضاءلت الموارد الاقتصادية وضرب القسطنطينية زلزال عنيف حرب شطرا كبيرا منهار (٢٦٨). ونزلت بآسيا الصغرى كوارث اقتصادية بشعة وتغشى فيها الفقر وانتشرت المجاعات والأوبعة وبدأت الحياة في القسطنطينية تصبح عسيرة شاقة طوال السنوات الست التي حكمها هذا الأمير البيزنطي (٢٦٩)، وزاد من سوء الأحوال ماحدث من قيام نزاع بين رومانوس الثالث وزوجته زوى، التي بالغ في إهمالها وضيق عليها وضن عليها بالمال رغم حاجتها الملحة له لمواصلة حياتها الملاهية، ولهذا مالبثت زوى أن تعلقت بحب شاب وسيم يدعي ميخائيل البافلاجوني، في الوقت الذي أخذت تدبر فيه للخلاص من رومانوس، فلم يمض وقت طويل حتى اغتيل رومانوس الثالث في أبريل سنة واعتلى العرش باسم ميخائيل الرابع (٢٧٠).

لم يكن ميخائيل البافلاجونى قد مجاوز الثامنة والعشرين حين اعتلى عرش الإمبراطورية وحين صار زوجا لزوى العجوز، وعلى الرغم من أنه كان ينحدر من أسرة وضيعة، وكان ساذجا وأميا فضلا عن أنه كان يتعرض لنوبات من الصرع هى التى أودت به فى النهاية، إلا أنه كان شديد الحرص على مصلحة الدولة شديد الاهتمام بالدفاع عن الإمبراطورية وحفظ أراضيها، (٢٧١) على حين وكل لأحيه الطواشى حنا إدارة شدون الحكم، فنجح فى هذه المهمة

<sup>(</sup>۲۲۸) سيد الناصرى: الروم ص ٣٤٨.

<sup>(269)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 287.

<sup>(270)</sup> Schlumberger: op.cit.III, p. 165.

<sup>(271)</sup> Hussey: op.cit. p. 33,

Camb. Med. Hist V.4, p. 102, p.104.

نجاحا تاما نظرا لطول خبرته في إدارة سائر فروع الحكومة لاسيما الإدارة المالية العامة، فقد عمل حنا هذا في البلاط قبل اعتلاء ميخائيل الرابع العرش واكتسب خبرة في إدارة الحكومة (٢٧٢).

لم يمض زمن طويل على اعتلاء ميخائيل العرش حتى تغيرت نظرته لزوجته زوى، فأساء معاملتها وقيد حريتها، بعد أن ساورته الشكوك في سوء أغراضها وخشى أن يتعرض للمصير الذى تعرض له رومانوس الثالث، فاستسلمت زوى لهذه الظروف الجديدة، ورضيت أن تعيش حياتها وسط هذه القيود وفي دور الحريم رغم منافاة هذه القيود لطبيعتها المنطلقة اللاهية (۲۷۲۳)، وفي نفس الوقت أدرك ميخائيل الرابع فظاعة الجريمة التي ارتكبها مع زوى في حق رومانوس الثالث، فأظهر الندم والتمس التوبة وراح يكفر عن آثامه بأعمال البر والتقوى وإقامة العمائر الدينية، وتأسيس الملاجيء والمؤسسات الاجتماعية لرعاية الضعفاء والمعوزين، كما أظهر مسحة من الزهد والتنسك ومصادقة الرهبان ورجال الدين وعمل الخير تكفيرا عما اقترفه من طايا خاصة وقد اشتدت به نوبات الصرع وحشى أن تؤدى به في خطايا خاصة وقد اشتدت به نوبات الصرع وخشى أن تؤدى به في

وفى الوقت الذى انصرف فيه ميخائيل الرابع إلى أعمال البر والتقوى نهض أخوه حنا بعبء تصريف شئون الدولة والتمكين للأسرة فى السلطة، ففرض أعباء مالية جديدة واتبع أساليب القهر والعنت فى انتزاع الضرائب، وأمعن فى إثراء أسرته والتمكين لها بحيازة الأراضى والسلطان (٢٧٥)، لكنه مالبث أن أدرك خطورة وضعه ووضع أسرته وقد اشتدت نوبات المرض

Ostrogorsky: op.cit. p.287.

<sup>(272)</sup> Schlumberger: op.cit. III, p.150.

<sup>(273)</sup> Ibid. p.172.

<sup>(274)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.102.

<sup>(275)</sup> Schlumberger: op.cit. III, p.150.

بالإمبراطور وخشى أن يتوفى فتتعرض الأسرة للانتقام (٢٧٦)، ولهذا فقد استقر رأيه سنة ١٠٤١م على إجراء حاسم فألع على أخيه الإمبراطور بأن يتخذ له قسيما فى الحكم شابا فى مقتبل العمر وهو ابن اختهم ويدعى ميخائيل ايضا، وفى نفس الوقت بجع فى إقناع الإمبراطورة زوى أن تتخذه وزوجها ولدا، فلم تمانع فى ذلك وجرى الاحتفال بذلك ونودى بميخائيل الخامس قسيما فى الحكم وولدا للزوجين ميخائيل وزوى، ولم يمض وقت طويل حتى قضى الامبراطور ميخائيل الرابع نحبه فى أحد الأديرة فى أوائل سنة حتى قضى الامبراطور ميخائيل الرابع نحبه فى أحد الأديرة فى أوائل سنة (٢٧٧).

# زوى وميخائيل الخامس (٤١٠٤-٢١)م:

لم يكن ميخائيل الخامس هذا سوى شابا تافها حقيرا فاسدا، غلبت عليه وضاعه أصله واشتد نكرانه للجميل حتى مع خاله حنا الذى رفعه مقاما عليا وتسبب فى وصوله إلى العرش، إذ لم يكد يلى العرش حتى أمر بنفى خاله حنا إلى دير بعيد بإيعاز من أحد أخواله الآخرين الحاقدين على حنا، وكان ذلك بداية للكارثة التى جلبها هذا الشاب المتهور على الأسرة البافلاجونية التى خطط حنا لاستمرارها فى الحكم (٢٧٨)، ولم يقتصر نكران ميخائيل الخامس للمعروف بالنسبة لخاله حنا وإنما تعدى ذلك إلى الإمبراطورة زوى سليلة الأباطرة والوارثة الشرعية للعرش فى نظر الشعب والرعايا؛ إذ أخذ يضيق عليها ثم بجرأ فاتهمها بدس السم له وقام بمحاكمتها محاكمة صورية وأمر بحلق

<sup>(276)</sup> Camb. Med. Hist V.4, p.103.

<sup>(277)</sup> Ibid. p.104.

<sup>(278)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 288.

شعرها ونفيها إلى أحد الأديرة، فكان ذلك نهاية لعهده البغيض في القسطنطينية (٢٧٩).

فلم يكد يشيع خبر نفى الإمبراطورة زوى حتى اندلعت ثورة عارمة فى القسطنطينية ضد حكم هذا الامبراطور الطاغية وضيع الأصل، فعلى الرغم مما عرفه الناس عن زوى من المباذل والمساوىء، إلا أنها كانت فى نظر الشعب الوارثة الشرعية للعرش هى وأختها الأصغر منها ثيودورا، وأنهما من سلالة الأباطرة المقدونيين العظام ولازالتا خليقتين بتبوأ المكانة الرفيعة فى الإمبراطورية (٢٨٠٠). ولهذا فقد اشتدت الثورة فى ابريل سنة ٤٤٠١م قبل مضى عام واحد على اعتلاء ذلك الشاب الأهوج العرش، ونادى الناس بسقوط ميخائيل الخامس وحياة الامبراطورية زوى وعبروا عن رغبتهم فى إعادتها إلى الكرسى الإمبراطوري (٢٨١).

وعلى الرغم من أن ميخائيل الخامس سارع عند اشتداد الثورة باحضار زوى والتظاهر بالنزول على رغبة الجماهير، إلا أن الشعب اندفع فى ثورته وأحاط بالقصر ووقعت كثير من حوادث السلب والنهب، واجهوا إلى الأخت الأخرى ثيودورا التى كانت معتكفة فى أحد الأديرة فأتوا بها، فلم يسع الامبراطور ميخائيل الخامس وخاله قنسطنطين الذى زين له ما أقدم عليه — إلا أن يفرا من القصر ويلوذا بمذبح إحدى الكنائس، ومع هذا لم يتركهما الشعب إذ اندفع خلفهما وأجبرا على ترك مذبح الكنيسة حيث جرى سمل أعينهما فى ابريل من نفس العام، وانتهى بذلك عهد هذا الامبراطور الفاسد (۲۸۲).

<sup>(279)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.106.

<sup>(280)</sup> Ibid. p.106.

<sup>(281)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 289.

<sup>(282)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.107.

#### زوى وثيودورا وقنسطنطين التاسع مونوماخوس (٤٢ - ١٠٥٥م)

انتهت ثورة إبريل سنة ٢٠٤٢م إلى رفع الأختين إلى العرش وهما الوارئتين الشرعيتين للحكم، وكان لابد أن يتم زواج إحداهما حتى تكتمل الشرعية وتظل الوراثة في البيت المقدوني، وإذ رفضت ثيودورا الزواج انجه الرأى إلى زوى التي لم تمانع في الزواج للمرة الثالثة، وكانت قد بجاوزت الستين من عمرها، وتم زواجها من رجل يدعى قنسطنطين مونوما خوس Constantine عمرها، وتوج هذا الرجل عقب الزواج مباشرة باسم قنسطنطين التاسع (٢٨٣٠)، وأضحت السلطة في يد أمرأتين ورجل واستمر هذا الوضع الغريب حتى سنة ١٠٥٥م، أي مايقرب من ثلاث عشرة سنة (٢٨٤٠).

وينتمى قنسطنطين إلى أسرة من أعرق الأسرات البيزنطية، وكان قد لقى حظوة فى البلاط البيزنطى وتوثقت قبل ذلك العلاقة بينه وبين زوى، لكنه بمجرد اعتلائه العرش بدأ يحيا حياة صاخبة، إذ كان سكيرا فاسقا محبا لحياة الترف والدعة مبالغا فى مظاهر العظمة والأبهة، فبدأ يتخذ العشيقات ويغدق عليهن ويقربهن إليه ويحيا وسطهن حياة كلها فسق وفجور (٢٨٥٠). ويبدو أن تقدم زوى فى السن جعلها لاتقسو على زوجها ولا تخاول مضايقته بل رضيت أن يستقدم إليه فى القصر أقرب عشيقاته إلى قلبه وقبلت زوى أن تخيا تلك العشيقة فى القصر إلى جانبها وإلى جانب أختها ثيودورا فى الوقت الذى انصرف فيه قنسطنطين إلى حياته اللاهية، وأصبح الحكم فى يد رجل وثلاثة نساء بدلا من النتين، وتسبب ذلك الوضع الغريب فى اندلاع بعض الثورات

<sup>(283)</sup> Ostrogorsky: op.cit. 289.

<sup>(284)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.108.

<sup>(285)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.289.

لاسيما فى آسيا الصغرى بغية القضاء على ذلك الوضع دون جدوى، وراح الأربعة الكبار ينصرفون من ناحية أخرى إلى جمع الثروات واستنزاف أموال الدولة(٢٨٦٠).

وعلى الرغم من الثورات التى اندلعت فى هذا العهد لعل أهمها ثورة جورج مانياكيس سنة ١٠٤٣م (٢٨٧٧)، إلا أن هذا العهد شهد حدثا بالغ الأهمية كان له أثر فى التاريخ البيزنطى من ناحية وتاريخ العلاقات بين العالمين الإغريقى واللاتينى من ناحية أخرى، بل كان له أثر فى تاريخ المسيحية كلها بوجه خاص، وأعنى به القطمية الدينية الكبرى سنة ١٠٥٤م بين الكنيستين الشرقية والغربية. وقد وقع هذا الانشقاق الدينى قبل نهاية حكم قنسطنطين التاسع، حقيقة جعلت الأحداث السابقة هذا الإنشقاق أمرا قريب الوقوع ومهدت له وأرهصت بحدوثه (٢٨٨٠)، وحقيقة كان الشرق والغرب كل منهما قد اتخذ طريقا مختلفا فى تطوره وعانى العالم المسيحى قرون طويلة من شر التمزق والاختلاف، إلا أن الشقاق الدينى والقطيعة التى حدثت قرب منصف القرن الحادى عشر الميلادى جاءت لتؤكد هذا الاختلاف وتكرسه وجمعل كل يوقن بأنه ليس ثمة أمل فى الاحتفاظ بكنيسة عالمية واحدة (٢٨٩٩).

<sup>(286)</sup> Camb. Med. Hist V.4, p.109.

<sup>(287)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.294. Hussey: op.cit. p.44.

<sup>(288)</sup> Camb Med. Hist. V.4, pp. 257 - 9. Vasiliev: op.cit. p.334.

<sup>(289)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.297.

Camb. Med. Hist V.4, P.259.

ولقد تسبب بطريرق القسطنطينية ميخائيل كريولاريوس Cerularius في حدوث هذا الانشقاق الديني والقطعية الدينية، فقد كان ينتمى إلى أسرة من النبلاء شغل أفرادها وظائف حكومية، واستقرت منذ زمن طويل في القسطنطينية، ويصفه المؤرخون بأنه كان متين الخلق شديد الطموح كما اتصف بالصلابة والعناد وأحب الزعامة والسيطرة، ولاعتزازه بنفسه لم يرض بأن تكون الزعامة الدينية لكنيسة روما، وبيت النية على استئناف النضال ضدها بعد أن جرت مهادنتها منذ القرن التاسع الميلادي (۲۹۰).

وفى نفس الوقت كان على كرسى البابوية فى روما البابا ليو التاسع، وهو أحد رجال الدين المشهورين ممن أنجبتهم حركة الإصلاح الكلونية (٢٩١٠) الذى رغب فى إحياء السلطة البابوية واشتهر بالحرص على إصلاح الكنيسة والحرص على أن تكون لها السيادة العالمية (٢٩١٠)، ولكن مع ذلك أدرك بطريرق القسطنطينية كريولاريوس أن البابوية كانت تمر بمرحلة ضعف بعد أن أصبح الإمبراطور الغربى له سلطة عزل البابوات وتعيينهم، وما بخم عن ذلك من الاستخفاف بالبابوية، فانتهز كريولاريوس الفرصة وأعلن أن البابوية أصبحت أداة فى يد النورمان فى جنوب إيطاليا وأنه نظرا لأن البابوية تعمل على إزالة سيادة بيزنطة عن جنوب إيطاليا بممالأتها النوران ومساعدتهم على محقيق أطماعهم على حساب النفوذ البيزنطي، فقد أصبحت كنيسة بيزنطة مستقلة

(290) Ostrogorsky: op.cit. p.297. Camb. Med. Hist. V.4, p. 265,

العريني: الدولة البيزنطية ص ٧٦٠.

(291) Vasiliev: op.cit. p. 338.(292) Ostrogorsky: op.cit. p.297.

بشئونها (۲۹۳)، وأردف ذلك بإرسال خطاب سنة ۱۰۵۳م إلى أحد أساقفته يهاجم فيه البابوية وينتقد تقاليدها ويؤكد حرصه على استقلال الكنيسة الشرقية عنها استقلالا تاما، فذهب إلى أن اتباع تقاليد روما وكنيستها فيه كفر ومخالفة لتعاليم المسيحية الأولى (۲۹٤).

وحيث أن أمر انفصال الكنيسة الشرقية عن بابوية روما يعتبر تخد صريح لنظرية عالمية البابوية وسيادتها على باقى الكنائس المسيحية، تلك النظرة التى آمنت بها البابوية والتى نادى بها الكلونيون، فقد بادر ليو من جانبه بإرسال خطاب إلى القسطنطينية يؤكد فيه أحقية روما وكنيستها فى السيادة على الكنيسة الشرقية، واحتوى على بحث تخليلى عن سيادة المقر الرسولى فى روما، وأشارت هذه الرسالة إلى منحة قسطنطين التى جعلت فى يد أسقف روما السلطتين الروحية والزمنية، ثم أردف ذلك بإرسال ثلاثة مندوبين من لدنه إلى القسطنطينية اختارهم من كبار مستشاريه، فوصل هؤلاء إلى العاصمة البيزنطية فى نهاية أبريل سنة ١٠٥٤ م (٢٩٥٠).

اعتبر هؤلاء الرجال أنفسهم محكمين وقضاة مكلفين بتسوية مشكلة كبيرة، فأخذوا يجادلون خصومهم في صلابة وعنف ثم انتهزوا فرصة بجمع عدد كبير من الناس في كنيسة القديسة صوفيا، وراحوا يحرضون الجمهور على مناواة البطريرق، ثم وضعوا على مذبح الكنيسة قرار الحرمان ضد البطريرق وأنصاره (٢٩٦٦). ورد كريولاريوس على ذلك بعقد مجمع ديني

<sup>(293)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 266.

<sup>(294)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p.297.

<sup>(295)</sup> Camb. Med. Hist. v.4, p. 269. Vasiliev: op.cit. pp. 338 - 9.

<sup>(296)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.272.

القسطنطينية في يوليو سنة ١٠٥٤م شهده ممثلوا الكنائس اليونانية وتقرر فيه دقطع المندوبين السابوبين وكل من يتصل بهم من الناس، من رحمة الكنيسة (٢٩٧).

وعلى هذا النحو وقعت القطيعة الدينية والانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية وازدادت سلطة البطريرق في بلاد الصقالبة وفي الكنائس الشرقية في بيت المقدس وأنطاكية والاسكندرية (٢٩٨٦)، على الرغم من أن هذا الانقسام قد حطم الحياة السياسية للإمبراطورية البيزنطية، في الوقت الذي بدت فيه بيزنطة في حاجة ماسة إلى مساعدة الغرب الأوربي خاصة بعد أن أخذ الأتراك السلاجقة يهددون أملاكها في المنطقة الشرقية، كما ترتب على هذه القطيعة أن ضاع جنوب إيطاليا من بيزنطة، فقد انجه البابا إلى الاتفاق مع النورمان سنة أبوليا وكالبريا والإمارات اللمباردية في إيطاليا مقابل اعتراف جويسكارد بسيادة البابا (٢٩٩)

#### نهاية البيت المقدوني

ذكرنا أن أمور الدولة البيزنطية صارت في الفترة الأخيرة إلى الأربعة: زوى وثيودورا وقنسطنطين التاسع وعشيقته، ثم مالبثت هذه الحبيبة أن توفيت سنة ١٠٤٤، بينما انصرفت زوى في سنوات حياتها الأخيرة إلى هواية جديدة هي صنع العطور واستنباط أنواع جديدة منها حتى توفيت سنة ١٠٥٠م، على

العريني: المرجع السابق، ص ٧٦٧ – ٧٦٨.

(299) Camb. Med. Hist. V.4, p. 273.

<sup>(297)</sup> Vasiliev: op.cit. p. 339.

<sup>(298)</sup> Ibid. p. 339,

حين انقطعت ثيودورا للعبادة والصلاة والتنسك كعادتها (٣٠٠). وبعد وفاة زوى أصبحت ثيودورا صاحبة الحق الشرعى في المنصب الإمبراطورى، غير أن قنسطنطين التاسع لم يشأ أن يعترف لها بذلك بل استمر يحكم باسمه فقط، بل إنه تمادى في ذلك وأمر بإخراج ثيودورا من القصر الإمبراطورى، إلا أنه مالبث أن مرض وتوفى في أوائل سنة ٥٥٠١م، وانتقلت الأمور كلها إلى ثيودورا وهى في السبعين من عمرها فكانت آخر من بقى من سلالة الأسرة المقدونية إذ انقرض بوفاتها البيت العريق (٣٠١).

ولم يستمر حكم ثيودورا أكثر من ثمانى عشرة شهرا، لكنها مع ذلك أظهرت صلابة وشدة وفرضت وجودها ووطدت سلطانها بمساعدة مجموعة العلواشى، وحينما أصابها مرض الموت دعا رجال القصر إلى عقد مجلس للنظر في اختيار خلف لها يتولى الحكم، فتقرر أن يلى الحكم ميخائيل السادس (٢٠٠١)، وكان متقدما في السن سهل الانقياد لم يحكم سوى سنة واحدة (٢٠٥١-٧٠١م) ظهر خلالها مدى خضوعه للحزب المدنى ورجال البلاط، ولهذا حاولت البيوت الإقطاعية الكبيرة أن تقضى على سلطة رجال البلاط خلال الأشهر التى حكمها هذا الامبراطور الضعيف، ونجح أحد رجال تلك الأسر من أسرة كومنين ويدعى اسحق كومنين أن يحصل على ولاء الأسر الإقطاعية وأن يفجر ثورة سنة ١٠٥٧م.

ولقد حاول الامبراطور ميخائيل السادس أن يخمد تلك الثورة بما بذله من

<sup>(300)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 289 - 90.

<sup>(301)</sup> Ibid. p. 298.

<sup>(302)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p.116.

<sup>(303)</sup> Ibid. p.320.

الوعود والعهود لرجال تلك الثورة دون جدوى، بل إن هذه الثورة امتدت إلى العاصمة نفسها فاندلعت الثورة فيها شديدة ونادى الناس بخلع الإمبراطور الضعيف، وانتهى الأمر فعلا بعزل هذا الامبراطور وتنصيب اسحق كومنين على العرش الامبراطورى ليبدأ فصل جديد في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (٢٠٤).

(304) Ibid. p. 321.

# الغصلالسابع أسرة دوقاس (١٠٥٩–١٠٨١م)

تعتبر الفترة الممتدة من سنة ١٠٢٥ إلى سنة ١٠٥٧م أى منذ وفاة باسيل الثانى وحتى انتهاء البيت المقدونى، فترة عصيبة فى تاريخ الدولة البيزنطية، تقلب خلالها عدد كبير من الأباطرة الضعاف على العرش، وأضحت السلطة أحيانا فى أيدى النساء وخيم على الإمبراطورية جو التآمر والتطاحن على السلطة وتقهقرت بيزنطة فى كل الميادين، وران عليها ضعف وإضمحلال.

فلما انقرض البيت المقدونى بوفاة الإمبراطورة ثيودورا إزداد ضعف الامبراطورية البيزنطية واضمحلت أحوالها على مدى نحو ربع قرن من الزمان حتى سنة ١٠٨١م واستمر تقهقر الإمبراطورية واضطربت أحوالها حتى غدت هذه الفترة من أكثر فترات التاريخ البيزنطى ضعفا وأدت فى النهاية إلى استنجاد بيزنطة بالغرب الأوربى الذى نهض بعد ذلك بالحركة الصليبية قرب أواخر القرن الحادى عشر الميلادى.

ولعل أهم مايميز هذه الفترة هو الصراع بين حزب البلاط (حزب الحكومة المركزية البيروقراطية) وبين حزب النبلاء من كبار الملاك المؤيد بتعضيد الجيش والقادة العسكريين أو كما يسميهما مؤرخ محدث حزب أرباب السيف، أو الحزب البيروقراطى الحاكم والحزب الإقطاعى العسكرى(۱)، أو بعبارة أخرى النزاع الذى نشب بين الأقاليم بما فيها من الطبقة الإقطاعية وبين العاصمة التى تضم الحكومة المركزية(۲)، ولعله من الواضع أن الحقبة الأخيرة من عهد الأسرة المقدونية تميزت بانتقال مقاليد

(2) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 283.

<sup>(</sup>١) سيد الناصرى: الروم ص ٣٥٧.

السلطة ووظائف الدولة ومستولياتها إلى أيدى فئة من المغامرين ومن المقربين إلى الأباطرة وعشيقات الأباطرة، الأمر الذى ترتب عليه إبعاد الأسرات الإقطاعية الكبرى صاحبة المصالح الواسعة في الدولة، فما أن انقرض البيت المقدوني حتى نشب الصراع عنيفا بين حزب البلاط وحزب الأسرات الإقطاعية مدعما بتأييد الجيش (٣).

ولقد ترتب على إقصاء الأسرات الإقطاعية عن السلطة أن اضمحل الجيش وازداد ضعفا، نظرا لما كانت تمده به الأسرات الإقطاعية في الأقاليم من خيرة أبنائها، فلما أقصيت تلك الأسرات أنقطع مورد هام من موارد إمداد الجيش بخيرة الجند والقادة، واستمرت حالة الجيش في التدهور، ولسد هذا النقص لجأ الحزب البيروقراطي إلى ضم الجند المرتزقة من كافة القوميات التي لاولاء لها إلا لرواتبها، فضلا عن أن بعض هؤلاء الجنود المرتزقة كان ينتمي إلى مذاهب دينية طالما اضطهدتها الدولة، وكان البعض الآخر من قوميات تحمل في نفسها غلا لبيزنطة وتتمنى زوالها(٤). وإذا لم تكن الإمبراطورية قد تعرضت في الربع الثاني من القرن الحادي عشر لأخطار خارجية خطيرة أو هجمات مؤثرة، فإن ذلك كان من شأنه ألا يكشف حالة الجيش الحقيقية ويؤخر تداعي حزب البلاط المهيمن على شئون الدولة(٥).

ولقد تمسك حزب البلاط والحكومة المركزية طوال تلك الفترة بواجهة براقة قوامها الحفاظ على السلطة الإمبراطورية في سلالة البيت المقدوني، غير أنه بوفاة الإمبراطورة ثيودورا تداعت تلك الواجهة البراقة وانكشف حزب

<sup>(3)</sup> Camb. Med. Hist. v. 4, p. 321. Vasiliev: Op. Cit. pp. 351-2.

<sup>(</sup>٤) سيد الناصرى: الروم ص ٣٥٩.

<sup>(5)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 293.

الحكومة المركزية أمام تخفز وترقب الحزب الآخر، فلم يستطع الإمبراطور ميخاتيل السادس الذي خلف ثيودورا على العرش أن يبقى أكثر من عام فخلفه اسحق كومنين Isaac Commenus) ، زعيم حزب البيوت الإقطاعية وقادة الجيش، الذي اعتلى العرش سنة ١٠٥٧م محطما بذلك نظرية الحزب الآخر بعد أن سقط السند الشرعي الذي ارتكز عليه فترة من الوقت، وبذلك كان النصر في النهاية للأقاليم على العاصمة(٧).

#### اسحق كومنين (١٠٥٧-١٠٥٩م) :

إذا جاز لنا القول بأن أولى سمات ذلك العهد هو انتصار الحزب الإقطاعي على حزب البلاط والحكومة المركزية أى حزب أرباب السيف على أرباب القلم، فإن من سمات هذه الفترة أيضا أن الإمبراطورية البيزنطية قد تعرضت للتهديد في كافة الجبهات العسكرية، ففي الغرب بدأ النورمان في الضغط عليها والنفاذ إلى أملاكها، وفي الشمال عائت القبائل المتبربرة، وترتب على كل ذلك أن فقدت الإمبراطورية بعض أراضيها وأقاليمها وتداعت السلطة البيزنطية في أجزاء دانت طويلا للإمبراطورية (٨٠).

ولقد علل أحد المؤرخين المحدثين عزوف الشعب البيزنطي عن الحروب والنضال من أجل عظمة الإمبراطورية بانجاههم نحو الثقافة والفن والدين والإغراق فيها معتقدين أن فن الحرب فن قد يجيده أى شعب وقد يتفوق فيه الأشرس والأقل حضارة، لكن الفكر والثقافة ميدان لايدخله أو يتفوق فيه سوى الشعوب العظيمة، ومن ثم لم يعودوا يهتمون بالجيش وتركوه يتناقص

<sup>(6)</sup> Diehl, Marcias: Le mond oriental, p. 553.

<sup>(7)</sup> Ibid: p. 553,
Vasilev; The byzantine Empire, pp. 351-2.
(8) Ibid. p. 335.

وأهملوا القلاع والحصون التي كانت تخمى الحدود حتى تصدعت وانهارت ولم يخطر ببال أحد أن السلاجقة قادمون(٩).

ولي الإمبراطور إسحق كومنين العرش (١٠٥٧ – ١٠٥٩ م)، وهو ينتمي إلى أسرة أرستقراطية تملك ضياعا شاسعة في آسيا الصغرى، وكان من رجال الجيش أى من أرباب السيف، كما كان عالى الهمة صادق النية في إصلاح أحوال البلاد، طمح إلى إعادة تنظيم الحكومة وإستئصال الفساد من البلاد، واتصف في مشروعاته هذه بالحماسة البالغة الأمر الذي دفعه إلى التسرع في تحقيق أهدافه، وعدم الحرص على الانزان والتعقل في أعماله فأدى ذلك إلى تعثره وعدم توفيقه فيما هدف إليه، بعد أن اصطدم بالحزب المدنى من جهة وبالكنيسة من جهة أخرى(١٠).

وعلى عهد هذا الإمبراطور تقدم النورمان إلى جنوب إيطاليا وصقلية وجاء ذلك أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتاريخ بيزنطة لأن هؤلاء النورمان لم يلبثوا - بعد التمكين لأنفسهم بتلك الجهات - أن حاولوا الاستيلاء على القسطنطينية نفسها في الفترة بين سنتي ١٠٨١ و ١٠٨٥م څت قيادة روبرت جويسكارد وابنه بوهيموند(١١)، كذلك اشترك النورمان في الحركة الصليبية وكانت لهم مواقفهم الخاصة مع بيزنطة(١٢)، وعلى عهده أيضا اجتاح الأتراك السلاجقة أراضي الإمبراطورية في آسيا الصغرى وخاض إسحق كومنين حروبا ضدهم هناك بهدف الحد من تلك الإغارات السلجوقية (١٣)، وفي الأقاليم الشمالية تحرك المجريون على عهد إسحق كومنين أيضا(١٤)، وهكذا تفاقمت الأخطار الخارجية في ذلك العهد.

<sup>(</sup>۹) سيد الناصرى: الروم ص ٣٥٩.

<sup>(10)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 299.
(11) Camb. Med. Hist. v. 5, p. 181.
(12) Hussey; Op. Cit. p. 54.
(13) Grousset: Histoire de L' Armenie, p. 609.
(14) Paldwin The Canadae I. p. 185.

<sup>(14)</sup> Baldwin: The Crusades, I, p. 185.

العربتي : المرجع السابق ص ٨٨٧-٨٨٨.

غير أن الأخطر من ذلك ما وقع من شقاق بين إسحق كومنين والبطريرق الشهير كريولاريوس وهو الشخصية الهامة في تاريخ كنيسة القسطنطينية والرجل الذي حرص على استقلال كنيسة بيزنطة عن كنيسة روما، وكان قد لعب دورا هاماً في اعتلاء إسحق كومنين العرش وكافأه الإمبراطور على ذلك بأن أعطاه حق تعيين رجال الدين في كنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطينية متنازلا بذلك عن حق من حقوق الإمبراطور الهامة، بل تعهد بألا يتدخل في أمور الكنيسة (١٥)، فأدى هذا التنازل إلى تمتع البطريرق بالاستقلال المدنى عن الإمبراطور في إدارة الكنيسة، غير أن ذلك لم يرض طموح البطريرق الذي طمع في توحيد السلطتين المدنية والروحية وجمعهما في يده أي أنه فيما يبدو رغب في الفوز إلى جانب منصبه الروحي بمنصب الإمبراطور، فبدأ بالتدخل في شئون الدولة وتطاول على الإمبراطور(١٦٦)، وحيث أن إسحق كومنين لم يكن ليطيق صبرا على ذلك البطريرق بعد أن وضحت مطامعه وبانت أغراضه وإتخذ من تأييد الرعاع وسائر العامة دعما له ووسيلة لتحقيق أهدافه، فقد قرر إسحق كومنين النضال ضد البطريرق، وربما أراد إسحق أن يحسن علاقاته مع كنيسة روما والتى لم يكن يرضيها إلا ذهاب كريولاريوس(١٧٠)، فتقرر القبض على البطريرق، لكن الحرس لم يجرؤ على ذلك داخل القسطنطينية نظرا للدعامة القوية التي يستند إليها البطريرق ولشعبيته الكبيرة في العاصمة(١٨)، ولم يتمكن الحرس من القبض عليه إلا حين غادر البطريرق العاصمة في نوفمبر سنة ١٠٥٨ لزيارة أحد الأديرة، حيث حمل إلى المنفى، وهناك جرت محاولات مستميته لإرغامه على التنازل عن منصبه دون جدوى، ولهذا مختم

<sup>(15)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 300.
(16) Camb. Med. Hist. v. 4, p. 323.
Diehl, Marçias: Op. Cit. p. 555.

<sup>(</sup>۱۷) سید الناصری: الروم ص ۳۶۸.

<sup>(18)</sup> Camb. Med. Hist. v. 4, p. 323.

على الإمبراطور أن يعقد مجمعا دينيا لإصدار قرار العزل، فاجتمع هذا المجمع في بلدة صغيرة وأعدت بنود الاتهام ضد كريولاريوس وهي الخروج عن الدين، الاستبداد، القتل، تدنيس الأماكن المقدسة وارتكاب الفاحشة، وتكفى بعض هذه التهم لعزله من منصبه، غير أن الرجل مالبث أن توفى وهو في طريقه للمثول أمام المجمع الديني فتخلص الإمبراطور بذلك من أشد خصومه عداء وأقواهم مراسا(١٩).

وعلى الرغم من ذلك لم يصف الجو لإسحق كومنين بعد وفاة كريولاريوس، لإن الناس في العاصمة أظهروا ولاء شديدا للبطريرق المتوفى، الأمر الذي أنذر بشر مستطير وأرهص باندلاع ثورة في العاصمة مما اضطر الإمبراطور إلى إظهار الندم على موقفه من البطريرق الراحل والسير إلى قبره حيث أخذ ينتحب تأثرا واعترافا بما بدر منه وراح يلتمس الصفح والعفو، ثم مالبث أن أمر بنقل جثمانه ليدفن في العاصمة وسط مظاهر الإكبار والتبجيل في محاولة لمنع الثورة في القسطنطينية (٢٠).

ولم تكن تلك هي كل مشاكل الإمبراطور الجديد بعد وفاة البطريرق، إذ أن سياسته الداخلية وإسراعه في تنفيذها مالبثت أن أغضبت كبار رجال الجيش والعسكريين، فعلى الرغم من أنه وصل إلى العرش بتأييد من أولتك القادة، إلا أنه حرص على حرمانهم من الوظائف الكبرى في الدولة وفي إدارة البلاد، فضلا عن أنه لجأ إلى التقشف حتى يتحصل على الأموال التي تمكنه من إصلاح الجيش، واهتم بجباية الضرائب وألغى منح الأراضي التي أقطعها الأباطرة السابقون لأفراد معينين وصادر ممتلكات الأديرة (٢١)، فأثارت هذه

<sup>(19)</sup> Ibid. p. 323.(20) Diehl, Marçias : Op. Cit. p. 555.(21) Baldwin: Op. Cit. I, p. 198.

الإجراءات العناصر القوية وأغضبت كثيرا من الفئات، فوقع الصدام عنيفا بينه وبين الراغبين في الإصلاح وتغيير هذه الأوضاع(٢٢).

وعلى أثر مرض ألم بالإمبراطور في سنة ١٠٥٩م، إستقر رأى إسحق على التنحى عن العرش والاعتكاف في أحد الأديرة ولبس مسوح الرهبان عملا بنصيحة بسيللوس، وتشير الدلائل إلى أن هذا التنحى لم يكن المرض السبب الوحيد له، وإنما فشل الإمبراطور في تنفيذ مشاريعه الإصلاحية هو الذي دفعه إلى الْتُنبازل عن العرش والانزواء في تلك الحياة الهادئة(٢٣)، ولعل خير دليل على ذلك أنه لم يحرص على ترك العرش لأخيه حنا كومنين كي يجنبه متاعب الحكم وصعابه، بل اختار أحد أصدقائه ليخلفه على العرش، هذا فضلا عن شعور إسحق كومنين بإشتداد سخط الناس عليه بعد وفاة كريولاريوس وكراهية الأرستقراطية البيروقراطية والشعب والكنيسة له وإزدياد الأحوال سوءا. فلما استبد به اليأس اختار صديقه قنسطنطين دوقاس (٢٤) ليخلفه في الحكم ولجأ هو إلى الدير يغرق فيه آلامه وقنوطه وخيبة أمله، وفي ذلك تصوير لمدى تخالف زعماء الأرستقراطية المدنية والكنيسة للتخلص من إسحق كومنين(٢٥).

#### أسرة دوقاس (۱۰۵۹–۱۰۸۱م) :

أدى تنحى إسحق كومنين عن العرش إلى بروز أسرة جديدة لم يستمر عهدها فتره طويلة بل جاء حكمها امتداد لفترة الضعف والاضمحلال الذى

<sup>(22)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 299.
(23) Psellus: Chronographia, pp. 245-52.
Camb. Med. Hist. v. 4, p. 324.
(24) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 301.
(25) Psellus: Op. Cit. p. 250.
Camb. Med. Hist. v. 4, p. 324.

ران عل الإمبراطورية منذ وفاة باسيل الثانى، ولم تستطع هذه الأسرة أن تقدم البيزنطة شيئاً أو تغير من أوضاعها كثيرا فظلت أحوال الإمبراطورية تسير فى نفس الانجاه على الرغم من أن الأخطار الخارجية بدأت تلوح فى الأفق والأعداء يهددونها من كل جانب.

# قنسطنطين العاشر دوقاس (٥٩ - ١٠٦٧ م) :

إذا كان بيت كومنين يمثل الأرستقراطية العسكرية، بآسيا الصغرى، فإن بيت دوقاس يمثل الأرستقراطية المدنية بالعاصمة (٢٦)، فقد كان قنسطنطين دوقاس نقيب رجال المال والأعمال في العاصمة وعلى اتصال برجال الدين ولهذا كان في تفكيره أقرب إلى الحزب البيروقراطي منه إلى حزب المؤسسة العسكرية التي لم يكن يشعر نحوها بأى ود وبادلته هذه الموسسة نفس الشعور (٢٧)، وبشير المؤرخون إلى أن ترشيح هذا الإمبراطور كان بتدبير من المؤرخ الفيلسوف بسيللوس، إذ كان صديقه وصار ملازما له ومستشارا ومؤدبا لابنه وولى عهده والذي يسدى له النصح في كل شي (٢٨).

وعلى الرغم من أن قسطنطين العاشر دوقاس كان ينتمى إلى أسرة اشتهرت بحبها للجندية، وظهر فيها قادة ورجال جيش من الطراز الأول، فإنه لم يمل كثيرا لحياة الجندية ولم يظهر حماسا للجيش خاصة وأنه ولى بتأثير العزب المدنى، ولم يكن للأرستقراطية العسكرية فضل فى ولايته، ولهذا لم يظهر اهتماما بالجيش ولم يعول كثيرا عليه فى سياسته، فأدى ذلك إلى ضعف الإمبراطورية وتداعى قوتها فى الميدان الخارجى، لأنه اقتنع فيما يبدو بأن

(26) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 302.

(۲۷) سيد الناصرى: الروم ص ٣٦٩.

(28) Psellus: Op. Cit. pp. 249-51.

شراء السلم من الأعداء أقل كلفة من إعداد العساكر لحربهم على حد قول مۇرخ محدث(۲۹).

ويدو أن قنسطنطين العاشر خشى من إزدياد نفوذ الحزب العسكرى وطموح القادة العسكريين وتطلعهم إلى السلطة من ناحية، في الوقت الذي أفلست فيه خزائن الدولة بسبب ازدياد نفقات الإدارة الحكومية والإكثار من الموظفين والسخاء في الهبات للكنيسة تقربا منها والتماسا لرضاها من ناحية أخرى، على الرغم من أن الأخطار أطلت برأسها من كل ناحية تهدد كيان الإمبراطورية مع أفتقارها لجيش قوى يحمى حدودها ويذود عنها(٣٠)،ولم تفلح سياسة الإمبراطور لإثراء خزائن الدولة وإنعاش أحوالها بما لجأ إليه من بيع الوظائف في الإدارة المالية واتباع الشدة في جباية الضرائب، بل إزدادت الأحوال سوءا وتوالى تداعى قوتها(٣١).

توفي قنسطنطين العاشر دوقاس في مايو سنة ١٠٦٧ م، فانتقل السلطان إلى أيدي زوجته إيدوسيا وصيه على أبنائها الصغار يعاونها نفر من أقارب الإمبراطور الراحل ومعاونوه خاصة المؤرخ والفيلسوف العظيم بسيللوس، في الوقت الذي اشتدت فيه المعارضة لإهمال السياسة العسكرية وإضعاف الجيش، نظرا لإشتداد الكوارث على أطراف البلاد، وأصبحت الدولة في حاجة ماسة لقيام حكومة عسكرية يوكل إليها التصدي للأخطار لهذا أقدمت الإمبراطورة إيدوسيا على الزواج من القائد رومانوس ديوجينس (الرابع) من زعماء قبادوقيا

العريني : المرجع السابق ص ٨٢٩.

<sup>(29)</sup> Baldwin: Op. Cit. I, p. 199. Diehl, Marçias : Op. Cit. p. 557.

العريني : المرجع السابق ص ٨٣٠.

<sup>(30)</sup> Camb. Med. Hist. v. 4, p. 424. Ostrogorsky: Op. Cit. p. 302. (31) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 302.

ومن القادة العسكريين المشهود لهم، فجرت المناداة به إمبراطورا في يناير سنة ۸۲۰۱م(۲۳).

رومانوس الرابع (ديوجينس) ١٠٦٨-١٠٧١م وميخائيل السابع دوقاس:

في الوقت الذي جرى فيه إهمال الجيش وإضعافه، كانت أطراف الدولة البيزنطية تشهد أحداثا خطيرة توشك أن تجهز على نفوذها في تلك الجهات، فقد كانت دولة الأتراك السلاجقة آخذه في القوة والمنعة طامعة في مد نفوذها على أقاليم الإمبراطورية في الشرق، وأخذت صورة بلاد الشام وآسيا الصغرى تتغير خاصة منذ سنة ١٠٦٣م عند إعتلاء السلطان ألب أرسلان السلطة في الدولة السلجوقية، فقد حرص هذا السلطان على مد نفوذه على العراق وبلاد الشام ومحاولة النفاذ في آسيا الصغرى لطرد البيزنطيين من مراكزهم فيها(٢٣٠).

ولقد جاء تتويج رومانوس الرابع استجابة لحاجة البلاد، فقد اشتهر بأنه قائد مجرب وجندى باسل، وبجلت مقدرته العسكرية في الحروب ضد المجربين في جبهة الدانوب، فكان دعامة من دعامات الحزب العسكري (٣٤)، وعلى الرغم مما حيك ضده من مؤامرات في البلاط، وماحدث من خطط خفية ضده، إلا أنه لم يتوان عن حشد جيوشه والمبادرة بملاقاة السلاجقة وبذل جهودا مضنية في إعداد جيوشه ومدها بالجند المرتزقة من الغز والنورمان والفرنج والجربين (٣٥)، وعلى الرغم من كل ماصادفه من مشاكل فقد

<sup>(32)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 304.

<sup>(</sup>۳۳) البنداری: نواریخ آل سلجوق ص ۱۰، ابن القلانسی : ذیل ص ۹۹، Grousset: Hist. de l'Armenie. p. 627,

Camb. Med. Hist. v. 4, pp. 324-5. (34) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 304. (35) Ibid. p. 304.

نجحت الحملة التى جردها سنة ١٠٦٨ م ضد أمير حلب محمود بن نصر المرداسى، فاستولى على بعض حصون إمارة حلب ودمرها، إلا أنه اضطر إلى الانسحاب على إثر ما ورد إليه من أنباء توغل التركمان في عمق بلاده وقرب حدود أرمينيا (٣٦٠). وإن لم يكن أثره في التصدى للأتراك حاسما (٣٧٠)، وفي العام التالى (٣٩٠) فام بحملته الثانية في بلاد الشام فاستولى على منبج بالقرب من حلب وخربها وطرد سكانها وأسر بعضا منهم، ثم سار إلى إعزاز ففعل بها نفس الشيء، ولكنه اضطر أيضا للعودة بسبب نقص المؤن وتفشى الأمراض في جيئة (٣٨٠).

غير أن الحملة الثالثة لرومانوس الرابع انتهت بهزيمة ساحقة في مدينة مانزكرت بأرمينيا بالقرب من بحيرة وان حين حل الدمار بالجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور نفسه على الرغم من تفوق جيشه في العدد على الجيوش السلجوقية التي قادها ألب أرسلان، وذلك سنة ١٠٧١م حيث وقع الإمبراطور أسيرا في أيدى السلاجقة (٢٩٦)، واضطر رومانوس الرابع وهو في أسر السلاجقة إلى عقد صلح مهين قبل بموجه أن يدفع الفدية عن نفسه وتعهد بدفع جزية سنوية للسلاجقة وأن يطلق سراح الأسرى الأتراك، وتعهد كذلك أن يقدم المساعدة العسكرية للسلاجقة عند طلبهم، ويبدو أن هذا الصلح المهين ومن قبله الهزيمة المنكرة في مانزكرت جعلت المعارضة في العاصمة البيزنطية تقوى وتطالب بعزل رومانوس الرابع، فانتهى الأمر فعلا باعتلاء الإمبراطورة العرش مع

<sup>(</sup>٣٦) سيد الناصرى: الروم ص ٣٧٢-٣٧٣.

<sup>(37)</sup> Bréhier: Vie et Mort de Byzance, p. 280.

<sup>(</sup>۳۸) ابن الأثير: الكامل ج A ص ۱۰۷، أبن الوردي : تاريخه ج ۱ ص ۳۷۳.

الناصرى : الروم ص ٣٧٣.

<sup>(39)</sup> Hussey; Op. Cit. p. 50, Ostrogorsky : Op. Cit. p. 304.

ابنها ميخائيل السابع دوقاس، ثم مالبث هذا أن انفرد بالسلطة، وأنزلت الإمبراطورة الدير في أكتوبر سنة ١٠٧١م (٢٠٠)، وفي نفس الوقت فسشل رومانوس الرابع بعد إطلاق سراحه في التصدى للحزب المناوئ وللمعارضة في العاصمة، واندلعت حرب أهلية أدت في النهاية إلى استسلام رومانوس وتنحيته عن السلطة وعلى الرغم من ذلك جرى سمل عينيه ثم مالبث أن توفى في العام التالي (١٠٧٢م) حزينا بالسا(٤١).

أصبح الحزب المدنى هو الذي يسيطر على شئون الحكم عند ولاية ميخائيل السابع دوقاس، وعلى الرغم من أن هذا الإمبراطور كان تلميذا لبسيللوس المؤرخ والفيلسوف الشهير(٤٢) وتلقى أرفع العلوم الأدبية ودرس الشعر والخطابة والفلسفة، وتدرب على إدارة الحكومة، إلا أن عهده جاء بداية التفكك التام للحكومة ومثل بداية محنة حقيقية لبيزنطة، إذ غص بالفتن والشورات وتأثر بكارثة مانزكرت التي قضت على الروح المعنوية لبيزنطة وادخلتها في عصر فوضى واضمحلال، في الوقت الذي أفاد فيه السلاجقة من أثر هذه الكارثة في التوسع على حساب بيزنطة في محاولة للاستيلاء على أملاكها في آسيا الصغرى(٤٣).

ووسط تلك الفوضي نادي أكثر من شخص بنفسه إمبراطورا، واندلعت الحروب الأهلية في الأقاليم الأوربية وفي آسيا الصغرى على حد سواء، وتقدم ألكسيوس كومنين سنة ١٠٨١م ليلي السلطة، بعد أن قضى على

<sup>(40)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 305.
(41) Ostrogorsky: Op. Cit. p. 305.
Oman: The Byzantine Empire, pp. 253-4.
(42) Psellus: Op. Cit. p. 249.
Ostrogorsky: Op. Cit. p. 301.
(43) Camb. Med. Hist. v. 4, p. 327.

بعض الثوار، وعلى الرغم من أن السلاجقة انتهزوا الفرصة لتوطيد سلطانهم في آسيا الصغرى على حساب البيزنطيين فقد اتبع كل من حزب البلاط والأسر الإقطاعية سياسة جلبت الخراب على الدولة وأضعفت الجيش وجرت وراء مصالح ذاتية غير حافلة بالمصالح العامة (٤٤).

واقترن ذلك بظهور خطر عظيم أيضا هدد الإمبراطورية في القرن الحادي عشر وأعنى به خطر النورمان، فقد استولى النورمان على مدينة بارى Bari وراح زعماء النورمان من أسرة هوتڤيل Hauteville لاسيما روبرت جويسكارد Guiscard يغيرون على أقاليم الدولة البيزنطية في البلقان، ويفكرون في الاستيلاء على القسطنطينية نفسها، وتعرضت الإمبراطورية لكثير من المتاعب من هذه الناحية (٤٥)، وفي نفس الوقت نهضت ممالك أخرى في الناحية الشمالية الغربية تبغى الاستقلال عن بيزنطة، لاسيما الكرواتيين والبلغار والصرب، ولقيت محاولاتهم تأييدا من البابوية التي أرادت مضايقة بيزنطة بعد حادثة الإنفصال الشهيرة سنة ١٠٥٤م. إذ اعتبرت بيزنطة خارجة عن رحمتها معادية، ولم تأل البابوية جهدا في تتويج بعض ملوك تلك الأجناس كملوك مستقلين عن بيزنطة مضايقة لبيزنطة ونكاية فيها، وتشجع كثير من شعوب المنطقة لطرح طاعة الإمبراطورية البيزنطية والانسلاخ عن سيادتها، بعد أن تداعت الإمبراطورية وإضمحل نفوذها(٤٦).

<sup>(44)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. p. 305.(45) Camb. Med. Hist. v. 5, p. 175.(46) Baldwin: Op. Cit. I, p. 182.

Schlumberger: Op. Cit. p. II, p. 566.

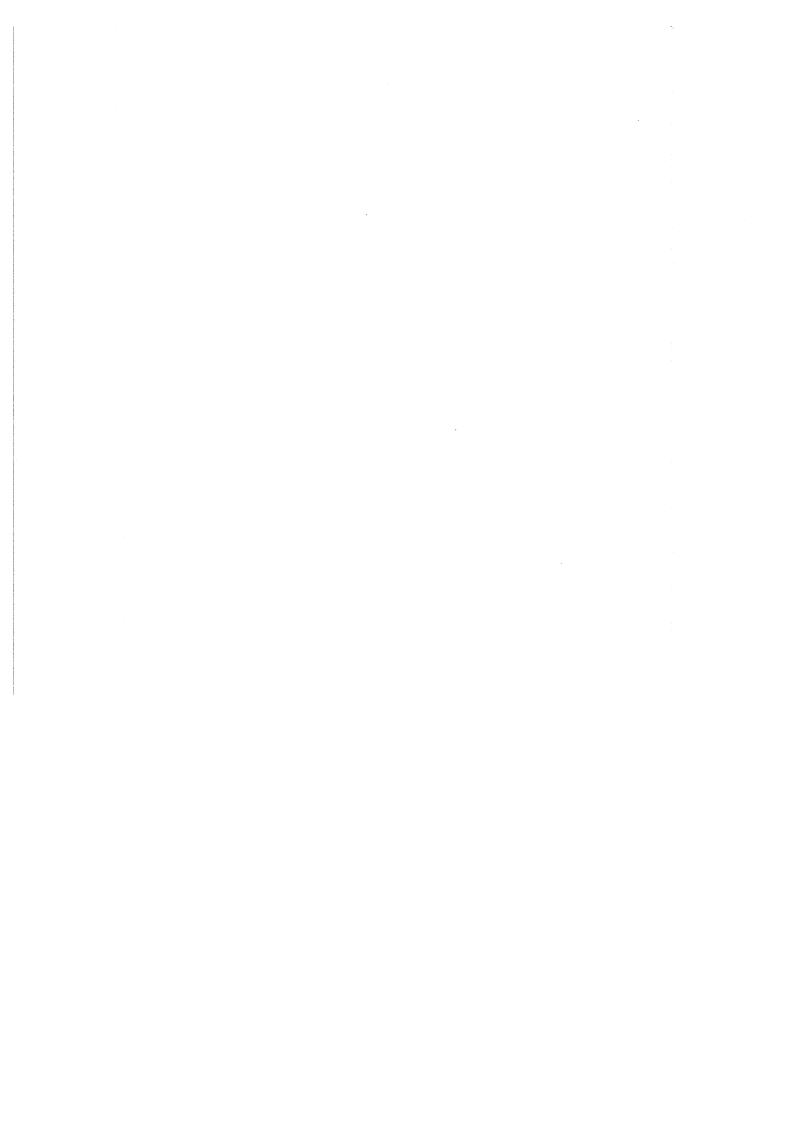

# القصيل الثامن أسيرة كومنين (١٠٨١ - ١١٨٥م)

السمت الفترة الأخيرة من حكم أسرة دوقاس بالاضطراب والفوضى، بعد أن تعدد الثوار، وإزدادت المطامع في السلطة وتداعت الحكومة، واتسع نفوذ الحزب المدنى، وسلك سياسة مناهضة للأسر الإقطاعية، وضعف الجيش وتناقص عدد جنده وبدأت مرحلة حرجة في تاريخ الامبراطورية البيزنطية (١). ووسط هذه الأحداث تولى أحد أفراد أسرة كومنين العرش لينتشل الامبراطورية مما وقعت فيه من الفوضى ويضعها على طريق جديد فيه بعض العزة والمنعة، وأعنى به الامبراطور ألكسيوس الأول كومنين، وكان ابنا لحنا كومنين الذى أبعده إسحق كومنين سنة ٥٠١ م عن ولاية العرش وعهد به لأحد أصدقائه أبعده إسحق كومنين سنة ٥٠١ م عن ولاية العرش وعهد به لأحد أصدقائه

### ألكسيوس كومنين (١٠٨١-١١١٨م):

يبدو أن الأسرة الكومنينية لم تكن راضية عما فعله عميدها إسحق كومنين من نقل الحكم إلى شخص آخر قبل ذلك بأكثر من عشرين عاما، لاسيما وأن من ولى السلطة خلال تلك الفترة لم يكن على مستوى المسئولية، أو من القوة بحيث يكفل للبلاد الأمن والطمأنينة والسلام، بل على عكس ذلك غرقت البلاد في خضم الفوضى والاضطراب(٢). ولقد ظلت الأسرة فيما يبدو تتحين الفرص لاستعادة العرش حتى نجح ألكسيوس كومنين في الوصول

(1) Ostrogorsky: op.cit. p. 315.

(2) Vasiliev : Op. Cit., P. 335

Baldwin: Op. Cit., I. P. 198 Diehl, Marçias: Op. Cit, P. 557. Camb. Med. Hist. V. 4, P. 327. فعلا إلى السلطة بعد سلسلة طويلة من الحروب الداخلية، ووسط المؤامرات الدسائس والفتن والثورات، وساعده على الوصول إلى الحكم ماحدث من بهوضه بكثير من الأعباء والخدمات الحربية التي كانت في صالح الدولة دون جدال (۲۳).

وتشير الدلائل إلى أن ألكسيوس كومنين كان بعيد النظر، ناضجا حريصا على أن بجتاز الإمبراطورية محت لوائه فترة الضعف والاضمحلال إلى عهد جديد، كما يبدو أيضا أنه تفهم مشاكل الإمبراطورية قبل أن يعتلى العرش وتوصل إلى حلول لها<sup>(3)</sup>. فبدأ سلسلة إصلاحات عظيمة، لاسيما فى الجهاز الكنسى وما يتعلق برجال الدين، وبدأ فى إصلاح أمر الجيش والبحرية، لكن لم يكن بوسعه أن يبدأ سياسة حربية فى الخارج ناجحة فى ذلك الوقت، فلقد مر الجيش بمحنة حقيقية منذ أواخر عهد الأسرة المقدونية، وعلى عهد أسرة دوقاس، فقد فيها جانبا كبيرا من ترابطه وحماسته لتنفيذ مشاريع الدولة العسكرية، وضم الجند المأجورين، وأصبح بحاجة إلى فترة ليست قصيرة حتى يمكن الاعتماد عليه فى مخقيق أهداف الدولة ". ويبدو أن ذلك كان له ضلع فيما لجأ إليه ألكسيوس من سياسة الاستنجاد ببعض الدول ضد أعدائه، سواء ضد النورمان أو ضد السلاجقة، فضلا عن محاولة بث الفرقة وتوسيع شقة الخلاف بين أعدائه والدول المجاورة، وقد وفق فى ذلك إلى حد ما، قبل أن تتهيأ الفرصة للدولة لاستخدام قواتها الاستخدام المرجو<sup>(7)</sup>.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky: op.cit. PP. 308 - 9.

<sup>(4)</sup> Ibid. P. 316.

Diehl, Marçias: Op. Cit, P. 564.

<sup>(5)</sup> Diehl, Marçias: Op. Cit, P. 557.

<sup>(6)</sup> Ostrogorsky: op.cit. PP. 317.

أما عن سياسة ألكسيوس كومنين الخارجية، فعلى الرغم من تفاقم مشاكل الدولة في الداخل والخارج فقد كانت أولى المشاكل الخارجية التي واجهت ألكسيوس في بداية عهده مشكلة النورمان، فبعد أن تطرق النورمان إلى جنوب إيطاليا وأقاموا لهم حكما ثابتا فيه واستولوا على مدينة بارى Bari سنة غزو القسطنطينية نفسها، ولم ينجح مشروع إرضائه بمصاهرة البيت الحاكم تماما، فراح يتحين الفرصة لغزو الامبراطورية، حتى بدأ وكأنه يعيش من أجل محقيق هذا الحلم (٧)، وفي سنة ١٠٨١م عبر روبرت جويسكارد البحر الأدرباتي لتنفيذ مشروعاته ومحقيق مطامعه على حساب الامبراطورية البيزنطية فاستولى على مدن كورفو ودورازو وبدأ يستعد لإستكمال مشروعاته (٨٠٠٠).

لم يكن ألكسيوس كومنين في ذلك الوقت في وضع يمكنه من التصدى لخطر النورمان وإبعادهم عن دولته، إذ لم يكن قد بدأ في تنظيم جيوشه أو أساطيله أو حشد فرق تكفي لرد المغيرين من النورمان ولهذا فقد سلك طريق الإيقاع بين أعدائه واستخدم المكر والحيلة في التخلص منهم جميعا<sup>(1)</sup>، ولم يتردد ألكسيوس في عقد صلح مع سلطان سلاجقة الروم القريبين منه في آسيا الصغرى تأمينا لنفسه من هذه الجهة، بعد أن أخذت الدولة السلجوقية تتحول منذ ذلك الوقت إلى وحدات سياسية إقليمية يلي

<sup>(</sup>۷) سيد الناصرى : الروم ص ٣٨٤.

<sup>(8)</sup> The Alexiad of Anna Comnena, P. 124 (trans. by E.R.A. Sewter 1969).

Ostrogorsky: op.cit. P. 317. Camb. Med. Hist. V. 4, P. 323.

<sup>(9)</sup> Ibid. P. 350.

رها مسئول يتبع السلطان السلجوقى الأعظم ملكشاه فى المشرق وبغداد (١٠)، وفي نفس الوقت رحب سلاجقة الروم بآسيا الصغرى بعقد الصلح مع الكسيوس، حتى يتفرغوا لتثبيت دعائم دولتهم الناشئة ومد نفوذهم إلى أبعد منيمكن على حساب جيرانهم، ولقد أفاد ألكسيوس كثيرا من هذا الصلح للتفرغ لبقية مشاكله فى الغرب (١١).

بدأ ألكسيوس سياسته ضد النورمان بإغراء أعداد كبيرة من النورمان المقيمين في العاصمة البيزنطية، وبعض من دخل في الجندية البيزنطية بالانجاه نحون ممتلكات النورمان بجنوب إيطاليا والأراضي التابعة للنورمان، لإشاعة الفوضي والاضطراب فيها، حتى يضطر روبرت جويسكارد للتخلي عن أطماعه في البلقان وسحب جيوشه للدفاع عن أملاكه في جنوب إيطاليا (۱۲). وفي نفس الوقت كاتب ألكسيوس البابا جريجوري السابع محاولا الظفر بتأييده ضد النورمان (۱۲)، لكن هذا البسابا أصم أذنيه من نداءات ألكسيوس ولم يبد اهتماما بما أثاره البيزنطيون ربما لتعارض ذلك مع سياسه البيوية تجاه النورمان في جنوب إيطاليا (۱۲). غير أن ألكسيوس لم ييأس بل إنجه إلى الإمبراطور الألماني هنري الرابع، إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة للفوز بمناصرته ضد النورمان (۱۵)، هادفا في أغلب الظن إلى استشارة حماسة الامبراطور للقيام بحملة ضد النورمان في جنوب إيطاليا ليشغل النورمان عن مواصلة مشروعاتهم ضد دولته وتوسعاتهم في البلقان من جهة، ومن جهة

<sup>(10)</sup> Browne: Account of a rare manuscript, P. 850.

<sup>(11)</sup> Ostrogorsky: op.cit. P. 316.

<sup>(12)</sup> The Alexiad of Anna Comnena, PP. 135-40.

<sup>(13)</sup> Ibid. P. 126.

<sup>(14)</sup> Haskins: The normans in European Hist. PP. 202 - 3

<sup>(15)</sup> Ostrogorsky: op.cit. P. 317.

أخرى هادفا إلى مد الامبراطور هنرى الرابع بفرصة لتحقيق أمله في عالمية الإمبراطورية الرومانية وسمو الامبراطور على كافة القوى الروحية والعلمانية، الأمر الذى ترتب عليه قيام النزاع المعروف بين الامبراطورية والبابوية، وبعبارة أخرى حاول ألكسيوس كومنين إشباع رغبة هنرى الرابع في مخقيق الأمل الذى راوده ورواد الأباطرة الغربيين في مخقيق عالمية إمبراطوريتهم (١٦٠). وبالإضافة إلى هذه الاتصالات انجه الكسيوس كومنين إلى مفاوضة البندقية لاستخدام أسطولها في حروبه ضد النورمان.

وكان البنادقة لا يقلون عن الروم قلقا فيما يختص بمشروعات روبرت جويسكارد وولده بوهيموند التوسعية في البحر الأدرياتي، وفي نفس الوقت أرادوا استغلال ذلك للحصول على امتيازات بخارية من حكومة القسطنطينية، وفعلا حصلوا على كثير من هذه الامتيازات التي فاقت أحيانا امتيازات التجار البيزنطيين أنفسهم (١٧٠)، فجرى في سنة ١٠٨٧م عقد معاهدة بين الطرفين، وهكذا لجأ ألكسيوس كومنين إلى كل السبل التي تمكنه من التغلب على أولى المشاكل التي واجهته (١٨٠).

وعلى الرغم من كل ذلك فقد نشبت الحرب بين البيزنطيين والنورمان سنة ١٠٨١م والتقى الأسطول البيزنطى والأسطول النورماني، إلا أن البحرية البيزنطية لم يكن بوسعها الصمود فحلت بها الهزيمة، كما حلت الهزيمة أيضا بالجيوش البرية البيزنطية تخت قيادة الامبراطور نفسه وفتح الطريق أمام النورمان إلى دورازو وبدأوا في اجتياح المنطقة الواقعة على الساحل

<sup>(16)</sup> The Alexiad. PP. 61-66. Hussey: op.cit. pp. 51 - 55.

<sup>(</sup>۱۷) سيد الناصرى : الروم ص ٣٩٣.

<sup>(18)</sup> Ostrogorsky: op.cit. P. 317.

الأدرياتي (١٩٠). غير أن روبرت جويسكارد آثر الارتداد إلى إيطاليا نظرا لما أثاره أتصار الامبراطور البيزنطى من فتن واضطرابات هناك، لكن النورمان استمروا في تقدمهم ومجموا مخت قيادة بوهيموند ابن روبرت جويسكارد في إحراز نصر ثان على البيزنطيين هناك بل توغلوا من الجهات الساحلية مجاه الشرق حتى بلغوا مدينة لاريسا Lariss .

وظل الخطر النورمانى يهدد الامبراطورية حتى وفاة روبرت جويسكارد سنة المحدث دأب النورمان على التقدم فى أملاك البيزنطيين بصفة مستمرة، وإذا كان الخطر النورمانى قد زال بصفة مؤقتة بوفاة عدو الامبراطورية البيزنطية الأول جويسكارد فإن هذا الخطر لم يلبث أن أطل برأسه من جديد فى شخص ابنه بوهيموند (٢١)، الذى شارك فى الحروب الصليبية، وكان من أبرز قادة الحملة الصليبية الأولى قرب أواخر القرن الحادى عشر، وبرزت أطماعه فى أنطاكية التى كان البيزنطيون يعتبرونها جزءا من أملاكهم فى شمال الشام، وفاز بوهيموند بهذه المدينة فى النهاية ليضع حلقة جديدة من حلقات العداء بين النورمان والبيزنطيين (٢٢).

وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكننا القول أن ألكسيوس كومنين بخح إلى حد ما في سياسته ضد النورمان، وتصدى لهم سواء بالحرب أو بالسياسة، وأجبرهم على التخلى عن كثير من مشروعاتهم ضد دولته، ومن غير شك عد ذلك أمرا بالغ الأهمية إذا وضعنا في اعتبارنا قوة النورمان وطموحاتهم، لاسيما بعد أن فازوا بجنوب إيطاليا ثم تطرقوا إلى صقلية، وأقاموا فيهما دولة

<sup>(19)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 317.

<sup>(20)</sup> The Alexiad. P. 167.

<sup>(21)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 317.

<sup>(22)</sup> The Alexiad. P. 325.

ثابتة البنيان، وكانوا قبل ذلك قد جعلوا من نورمانديا في فرنسا مركزا لإمبراطورية عظيمة ضمت بعد ذلك انجلترا واتسع نفوذها في العصور الوسطى الساعا كبيرا(٢٣٠).

أما عن سياسة ألكسيوس كومنين بجاه السلاجقة، فينبغي أن نسرع إلى القول أنه إذا كان ألكسيوس قد نجح في سياسته ضد النورمان وغيرهم من أعداء الدولة في الأجزاء الغربية من الدولة، فقد فشلت علاقته بالسلاجقة شرقا في مجموعها وم يصادفها التوفيق ذلك أنه على الرغم من انقسام دولة السلاجقة إلى وحدات سياسية كثيرة على رأس كل منها حاكم يتبع السلطان الأعظم ملكشاه في الشرق، إلا أنها ظلت دولة قوية مؤثرة في مجريات الأمور في المناطق المتاحمة لأملاك بيزنطة (٢٤)، لاسيما وقد نهضت دولة سلاجقة الروم كإحدى فروع الدولة السلجوقية بمسئولياتها بجاه تثبيت دعائم الحكم السلجوقي في آسيا الصغرى على حساب البيزنطيين وغيرهم في تلك الجهات، وعرفت هذه الدولة أو الفرع السلجوقي بسلاجقة الروم، وتولى أمرهم على عهد الإمبراطور ألكسيوس كومنين السلطان سليمان بن قتلمش (٢٥)، الذي تطلع إلى توسيع أملاكه في آسيا الصغرى وشمال الشام نفسها، وظل في صراع مع غيره من حكام المنطقة سواء من العرب أو الترك واشتد الصراع حول مدينة أنطاكية وانتهى الأمر بمقتل سليمان بن قتلمش سنة ۱۰۸۷ م (۲۹۱ لتنقسم دولته في آسيا الصغرى بين أبنائه وكبار قادته، ثم مالبث السلطان ملكشاه أن قدم إلى الشام ليقوم بتوزيع الإقطاعات الكبيرة على

<sup>(23)</sup> Haskines: Op. Cit., P. 3, P. 52.

<sup>(24)</sup> Browne: Op. Cit., P. 850.

<sup>(25)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 316.

<sup>(</sup>٢٦) ابن العديم : زبدة الحلب ج ٢ ص ٩٦-٩٧.

ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ١٣٧.

كبار قادته والمقربين إليه وقام باصطحاب قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش معه إلى المشرق، ثم مالبث أن أطلق سراح هذا الأمير السلجوقي ليعود إلى ملك والده في آسيا الصغرى، ويلعب دورا بارزا في تثبيت دعائم حكم الأتراك السلاجقة في آسيا الصغرى، حتى ابتلعت دولة سلاجقة الروم معظم آسيا الصغرى، فيما عدا بعض سواحلها(٢٧)، ولم تثمر سياسة الإمبراطور ألكسيوس كومنين الرامية إلى ضرب زعماء السلاجقة بعضهم ببعض واتباع أسلوب الخداع والدبلوماسية في الإيقاع بين أعدائه في آسيا الصغرى، ولهذا ظلت الكلمة العليا في تلك الجهات للسلاجقة، ولم تستطع بيزنطة أن تستعيد ممتلكاتها في آسيا الصغرى على عهد هذا الامبراطور باستثناء قليل من القلاع والأراضي المحدودة (٢٨)، بل إن بيزنطة واجهت عداء الأتراك السلاجقة من ناحية والبشناق في البلقان وفي الدانوب الأدني من ناحية أخرى، وفي سنة ناحية والبشناق في البلقان وفي الدانوب الأدنى من ناحية أخرى، وفي سنة وهاجموا القسطنطينية برا وبحرا، ومثل هذا الهجوم خطورة حقيقية على وينطة (٢٩).

وإذا كانت بيزنطة قد أفادت من قدوم جحافل الصليبيين في أواخر القرن الحادى عشر الميلادى لتتخلص من الخطر السلجوقي الجاثم على صدرها والمهدد لها في عقر دارها، وتقلل كثيرا من خطورة هذا الغزو، فإن وفاة السلطان العظيم ملكشاه سنة ١٠٩٢م وهو في عنفوان الشباب جاء عاملا جديدا في إضعاف قوة السلاجقة وإقلال خطورتهم على الدولة البيزنطية (٢٠٠٠).

<sup>(27)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 316.

Hussey: op.cit. p. 53.

<sup>(28)</sup> The Alexiad. PP. 286 - 91.

<sup>(</sup>٢٩) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٠٤.

فلقد بخت بيزنطة من مصيرها المحتوم على أيدى السلاجقة في أواخر القرن الحادى عشر مستفيدين من تقدم الجيوش الصليبية في طريقها إلى بلاد الشام لاستعادة الأراضى المقدسة من المسلمين ومستفيدة أيضا مماحدث في جوف الدولة السلجوقية نفسها بعد وفاة ملكشاه، إذ مالبث الصراع أن اندلع بين ملوك السلاجقة وبين أمرائهم وحملت حروب الوراثة لعرش الدولة السلجوقية، بعض زعماء هذا البيت إلى قلب الدولة في صراع من أجل الفوز بالسلطة السلجوقية في العاصمة (٢١٦)، وكان ذلك في صالح الامبراطورية البيزنطية دون جدال لأنه خلصها من عدو خطير تطلع إلى القضاء عليها وضاء تاما وإسقاط القسطنطينية والفوز بإرثها في العالم في ذلك الوقت.

ويميل بعض المؤرخين إلى اعتبار الحروب الصليبية التى برزت منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى عاملا هاما فى تأخير القضاء على الدولة البيزنطية، الذى كان يمكن أن يحدث فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر على أيدى السلاجقة (٢٣٧)، فتأخر ذلك إلى قرب منتصف القرن الخامس عشر الميلادى، حين سقطت القسطنطينية فى أيدى الأتراك العثمانيين سنة ٤٥٣ م، لكن يمكن إضافة عامل آخر هو تغير الظروف فى داخل الدولة السلجوقية، بعد أن اجتازت بوفاة ملكشاه ٢٩٧ م مرحلة التوسع وبدأت مرحلة جديدة فى عصرها وبدأ نفوذها فى التقلص وأخذت فى

(30) Browne: op. cit. PP. 601 - 602.

(٣١) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ١٦٦ -١٦٧.

الفارقى : تاريخه ص ٢٣٦ ( محقيق بدوى عبد اللطيف).

ابن القلانسي : ذيل ص ١٢٦.

البندارى : تواريخ آل سلجوق ص ٨٥.

(٣٢) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٢١١،

Hussey: op.cit. p. 56.

الاضمحلال البطىء وودعت عهد الفتح والتوسع والانتشار إلى عهد آخر في تاريخها في ذلك الوقت(٣٣).

أما عن موقف ألكسيوس كومنين من الحملة الصليبية الأولى، فقد كان مثار آراء وأفكار ونظريات كثيرة، وأول مايواجهنا في هذا الموضوع من قضايا هو موضوع استنجاد الإمبراطورية البيزنطية بالغرب الأوربي والبابوية ضد السلاجقة في الشرق، ونستهل الحديث عن هذه القضية بالقول أن موضوع استنجاد الإمبراطور ألكسيوس كومنين بملوك الغرب الأوربي والبابوية والرسائل التي قيل أن الأمبراطور قد بعث بها إلى أولئك الملوك وإلى البابا يستحثهم على توجيه الجيوش إلى الشرق لمحاربة المسلمين في حاجة إلى مزيد من الدراسة، والتأكيد (٣٤)، فقد تشكك كثير من الباحثين في رسالة قيل أن ألكسيوس كومنين أرسلها إلى صديقه روبرت الأول كونت فلاندرز يستحثه فيها على تقديم المساعدة لبيزنطة قبل أن تسقط القسطنطينية في أيدى الأتراك وأدعى فيها أن الاتراك يقتلون المسيحيين ويرتكبون المحرمات كلها(٢٥٠)، والواقع أن مثل هذه الرسائل في حاجة إلى مزيد من التأكيد فقد تعددت الآراء في ذلك وذهب البعض إلى أن ذلك لم يكن حقيقيا، وأكد نظريته بأن خطر السلاجقة في آسيا الصغرى لم يكن بالنسبة للإمبراطور مقلقا في ذلك الوقت بعد أن ضعف سلاجقة الروم وانقسمت دولتهم، وبعد وفاة ملكشاه سنة ١٠٩٢م، فلم يكن من المنطقي أن يستنجد ألكسيوس بالغرب الأوربي ضد خطر زال تقريبا أو في طريقة إلى الزوال، ولم يعد مقلقا البتة (٣٦)، كما أكد هؤلاء

<sup>(</sup>٣٣) مقدمة كتاب راحه الصدور وآية السرور للراوندى نشر إقبال ص ٧.

<sup>(</sup>٣٤) جوزيف نسهم يوسف : المرجع السابق ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣٥) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣٦) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٢١٢ – ٢١٣.

رأيهم هذا بأنه إذا كان ألكسيوس قد كتب إلى الملوك وإلى البابا فعلا، فإن ذلك لم يكن أمرا غريبا لأنه سبق أن استنجد بهم ضد النورمان، وضد بعض أعداء دولته في جبهة البلقان، وإذا كان قد استنجد بهم ضد السلاجقة فلا يعد ذلك أمرا على جانب كبير من الخطورة أو الأهمية، إذ لم يكن لغرب أوربا أن يلبى هذا الطلب لولا ماحدث من تغيرات في ظروف أقطاره ولولا ما استجد من أمور جعل قادته يفكرون فعلا في إنفاذ الجيوش إلى الشرق (٣٧٥).

والأمر الذى لاخلاف عليه أن الامبراطور ميخائيل السابع كان قد بعث إلى البابا جوريجورى السابع، عقب هزيمة البيزنطيين في مانزكزت سنة لاعادة الوحدة الدينية إلى أوربا، وإدخال كنيسة القسطنطينية تحت سلطة لاعادة الوحدة الدينية إلى أوربا، وإدخال كنيسة القسطنطينية تحت سلطة كنيسة روما الكاثوليكية، وإنهاء عهد الانفصال الديني الذى حدث منذ سنة عنولي هو قيادتها، وأخذ فعلا يدعو إلى هذه الحملة كبيرة إلى الشرق يتولى هو قيادتها، وأخذ فعلا يدعو إلى هذه الحملة، وكاتب ملوك الغرب وأمراءه لتلبية دعوة الدولة البيزنطية، ومجدتها ضد المسلمين في الشرق، غير أن الظروف لم تكن مواتية حينذاك لإنفاذ هذه الحملة لاسيما وقد اندلع الصراع بين البابوية والامبراطورية حول مسألة التقليد العلماني، وانصرفت الامبراطورية الغربية والبابوية كل إلى تأكيد سموها وقوتها بالنسبة للأخرى (٢٩٠). وهكذا لم يقدر لغرب أوربا أن يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ وقتذاك في الوقت

Hussey: op.cit. p. 53.

<sup>(37)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 320.

<sup>(38)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 305.

Hussey: op.cit. p. 53.

<sup>(39)</sup> Camb. Med. Hist. V.5, p. 78, PP. 146 - 7.

الذى أخذ فيه الخظر السلجوقى يتضاءل بالنسبة لبيزنطة، وفي الوقت الذى خجع فيه ألكسيوس كومنين إلى حد ما في حصر ذلك الخطر، وتقليل آثاره على دولته بالسياسة التي لجأ إليها والتي أسلفنا الإشارة إليها من قبل (٤٠٠).

هذا وينبغى أن نشير أيضا إلى أن موضوع استنجاد ألكسيوس كومنين ببعض ملوك الغرب الأوربى وبالبابوية، لم يكن يحمل فى طباته أية إشارات إلى مشروع صليبى أو تخريض ضد المسلمين فى الأراضى المقدسة، فمن البديهى أن هذا لم يكن يمثل مصلحة ملحة لبيزنطة أو مسألة تمس كياتها أو منافعها الذاتية، لأن ألكسيوس كان يخاف من الملاتين أكثر من خوفه من السلاجقة، فقد كان يدرك أطماعهم فى أراضى وممتلكات القسطنطينية (١٤). فإذا سلمنا بأن ثمة استغاثة حدثت من قبل هذا الإمبواطور إلى البابة وملوك الغرب، فيجب أن نحصرها فى نطاقها ولانحملها مالم يكن الإمبراطور يقصده، وينبغى أن نعتبرها استغاثة عادية ضد أعداء هددوا مصالح البيزنطيين سبق للإمبراطورية وألكسيوس نفسه أن أرسل مثلها ضد أعداء هددوا مصالح بيزنطة فى البلقان (٤٢). ولكن طلبه فى هذه المرة وفى سنة ٩٥ ام أوضح التدريب، وربما لهذا السبب لقى طلبه بعض الاهتمام (٤٢).

حقيقة أسرف ممثلو المدرسة القديمة في تخميل هذه الاستغاثة كثيرا من النتائج التي ترتبت على غزو الصليبيين للشرق، وذهبوا إلى القول بأن هذه

<sup>(40)</sup> The Alexiad. P. 275.

<sup>(</sup>٤١) الناصرى : الروم ص ٢٨٩.

<sup>(42)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 317

<sup>(</sup>۲۲) الناصری : نفسه ص ۳۹۳.

الاستغاثة أدت إلى قيام الحركة الصليبية، لأنها جعلت البابا أوربان الثاني يدعو إلى حملة صليبية منذ أواخر سنة ١٠٩٥م، وجعل منبره في مجمع كليرمونت الديني حينذاك أداة للدعوة للحركة الصليبية، وألهب بحماسته وروعة بيانه حماسة الناس في غرب أوربا، فانخرط كثير من الأمراء والنبلاء في سلك الحملة الصليبية الأولى، وشاركوا في الجيوش المنفذة إلى الشرق (٤٤)، إلا أنه يجب أن نعى أن ذلك لم يكن بسبب استنجاد الإمبراطورية أو بسبب رسائل ألكسيوس بقدر ماكان استجابة لعوامل كثيرة ألحت على البابوية والمجتمع الغربي لإنفاذ ذلك الجيش لمحاربة المسلمين واستعادة الأراضي المقدسة منهم (٤٥). والحقيقة أن البابا أوربان الثاني وجد في استغاثة ألكسيوس كومنين فرصة لتحقيق أهداف البابوية وسياستها الخارجية. وحل كثير من مشاكلها وكسب معركة من معاركها ضد القوى العلمانية والروحية في أوربا في أواحر القرن الحادى عشر، ولهذا فقد بشر بالحركة الصليبية في مجمع كليرمونت سنة ١٠٩٥م، ودعا إلى إنفاذ جيش لمحاربة المسلمين في الشرق مضمنا أفكاره مانزل بالمسيحيين البيزنطيين على أيدى الأتراك السلاجقة وماكانت تدعيه البابوية من تعرض الحجاج المسيحيين لبعض المتاعب في طريقهم إلى الأراضي المقدسة (٤٦).

أما الأمر الثانى الذى يجابهنا فى هذا الموضوع فهو موقف الامبراطور الكسيوس كومنين من أهداف الحملة الصليبية الأولى وقادتها، فلاشك أنه لم يشارك الصليبيين آمالهم فى الاستيلاء على الأراضى المقدسة وإخضاعها وربطها بالغرب الأوربى، لأن تلك قضية لم تعد تهم بيزنطة منذ أربعة قرون خلت

<sup>(44)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, P. 410.

<sup>(45)</sup> Ostrogorsky: op.cit. P. 320. Hussey: op.cit. p.53.

<sup>(46)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 410.

وغدت ذات أهمية ثانوية (٤٧)، ولهذا لم يشغل ألكسيوس باله كثيرا بأهداف الصليبيين وآمالهم، وغاية الأمر أنه حاول مساعدتهم وإرشادهم إلى الطريق وتقديم بعض العون العسكرى كيما يستعيدوا له البلاد التي سبق أن استولى عليها السلاجقة في آسيا الصغرى وفي أقصى شمال الشام (٤٨)، على حين أن الصليبيين من جانبهم لم يشاركوا الامبراطور أغراضه أو يقتنعوا بأهدافه ولم يضعوا مصالحه ومصالح دولته نصب أعينهم طالما كانت لهم أهدافهم الخاصة وأغراضهم الذاتية التي قد تتعارض أحيانا مع مصالح الامبراطورية وأهداف الامبراطور (٤٩).

ويبدو أن الامبراطور البيزنطى أحس من جانبه باختلاف الانجاهين، وتضارب مصالحه مع مصالح الصليبيين، ولهذا حرص على أن ينتزع من قادتهم يمين الولاء والطاعة (٥٠)، قبل أن يسمح لهم بالعبور إلى آسيا الصغرى، وأن يتعهدوا بإعادة كل ما استولى عليه السلاجقة من أراضى الامبراطورية البيزنطية (١٥). والحقيقة أن مسلك الامبراطور بجاه الصليبيين في ذلك الوقت بررته مجموعة ملابسات جعلت هذا الامبراطور يتخوف من نوايا الصليبيين ومن أهدافهم القريبة والبعيدة، بل أيقن أنه لولا حاجة الصليبيين إلى عون الامبراطورية ومساعدتها للوصول إلى الأراضى المقدسة لم يكونوا يحفلون بمصالح الامبراطورية أو يلتزمون برد أملاكها، ولهذا جد في محاولة انتزاع يمين الولاء والطاعة من زعمائهم قبل أن يتركوا القسطنطينية في

<sup>(</sup>٤٧) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٠٩.

<sup>(48)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 334.

<sup>(49)</sup> Ibid. P. 334.

<sup>(50)</sup> The Alexiad. P. 322.

<sup>(51)</sup> Runciman: A Hist. of the crusades, I, PP. 170 - 1

طريقهم إلى آسيا الصغرى وبلاد الشام (٢٥).

وكان الصليبيون قد أتوا في طريقهم إلى القسطنطينية من الأعمال في الأراضى البيزنطية ما كان كفيلا بجعل الامبراطور يتخوف منهم ويعمل ألف حساب لأهدافهم ومطامعهم ومدى مايمكن أن يسببوه له من متاعب، فقد عاث الصليبيون في البلاد البيزنطية فسادا وأنزلوا بالقرى والمدن الآمنة في البلقان شر أنواع التنكيل والتعسف، فقتلوا الآمنين وسلبوا المتاع وغنموا ونهبوا ما قدروا على حمله وأحرقوا وأتلفوا القرى والضياع والمدن وارتكبوا كثيرا من الفظائع ضد إخوانهم المسيحيين من سكان تلك البلاد(٥٣).

وإذا أضفنا إلى ذلك أن تلك الجيوش الجرارة قد ضمت كثيرا من الشعوب والأجناس وعلى رأسها النورمان أعداء الامبراطورية البيزنطية وأصحاب المطامع الواسعة في أملاكها والذين صرفوا جانبا كبيرا من همتهم لمحاربتها في البلقان وجنوب إيطاليا وتقويض دعائم نفوذها في تلك الجهات، لاسيما وقد تزعم بوهيموند بن روبرت جويسكارد جيشا من الصليبيين وقدم إلى العاصمة البيزنطية كزعيم صليبي، بل أحد القادة الصليبيين البارزين (٢٥٥)، أمكننا بذلك فهم حقيقة المسلك الذي اتخذه ألكسيوس من هذه الجيوش الصليبية، وعرفنا لم حرص الامبراطور على انتزاع يمين الطاعة والولاء من القادة الصليبيين، ولم تخوف منهم وشك في نواياهم (٥٥٠).

Runciman: Op. Cit., P. 157.

<sup>(52)</sup> Grousset: Hist. des croisades, I. PP. 27-8.

<sup>(53)</sup> The Alexiad. P. 311.

<sup>(54)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 317

<sup>(55)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, p. 334.

ومن ناحية أخرى لم يكن ألكسيوس كومنين يتوقع أن تصل كل تلك الجيوش الجرارة من الغرب الأوربي، فإذا كان قد طلب بعض المساعدة من الغرب لمجابهة السلاجقة، فإنه لم يكن يتوقع أن تصل كل تلك الأعداد الهائلة ترفع شعار المسيحية وتبغى التوجه إلى الشام لإقامة حكم لها هناك على حساب سكانها، فبينما كان أقصى أمل لألكسيوس أن يصل بعض الجند المرتزقة لدفع الأخطار التي تتعرض لها الامبراطورية (٢٥٠)، إذا به يرى جيوشا هائلة وفرقا متعاظمة تأتى مقتحمة أراضيه محدثة الخراب والدمار في البلاد التي اجتازتها إلى القسطنطينية، فكان لابد وأن يتشكك في نوايا قادة تلك الجيوش وأهدافهم القريبة والبعيدة، لأنه اعتقد أن غرض أولئك اللاتين هو خلعه عن العرش البيزنطي والاستيلاء على دولته (٧٥٠).

وليس هناك شك أيضا أن العداء القديم بين البيزنطيين الأرثوذكس واللاتين الكاثوليك قد أخذ يتجدد خلال هذه الحملة، وهو العداء الذى ترجع جذوره إلى القرن الرابع الميلادى، حين هجر الأباطرة روما إلى الشرق، وحين بنى قنسطنطين عاصمته الجديدة القسطنطينية لتحل محل روما وتعلو عليها وتبزها(٥٨)، هذا بالإضافة إلى الاختلافات اللغوية والمذهبية والحضارية بين اللاتين والاغريق، التي ألقت بظلها على العلاقات بين الجانبين، وأضافت إلى عوامل الفرقه والشقاق بينهما، فبوصول الصلبيين إلى العاصمة البيزنطية في خريف سنة ٢٩٠١م، أخذت عوامل البغضاء والشحناء تثور بين الطرفين، وأخذت تتفاقم لتحدد مسلك الامبراطور ألكسيوس بخاه أولئك

<sup>(56)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 305.

<sup>(57)</sup> The Alexiad. P. 329.

<sup>(</sup>۵۸) جيون : اضمحلال الامبراطوية ج ١ ص ٥٠٠٥ (8A) عميون : اضمحلال الامبراطوية ج ١

الصليبين (٥٩).

ونتيجة لكل تلك العوامل كيف الامبراطور سياسته بجّاه الصليبيين، فرأى أن يتخذ منهم أداة لتحقيق مصالحه واسترداد أملاكه الضائعة، وفي نفس الوقت لم يجد غضاضة في الموافقة على مايقومون به من أجل مصالحهم الخاصة وأهدافهم، مادامت لاتمس مصالح دولته أو تتعارض معها، وفي سبيل بخقيق أهدافه لجأ الامبراطور إلى التودد إلى زعمائهم والاغداق عليهم بالمنح والعطايا والأموال، رغبة في استمالتهم وجعلهم أداة طيعة في يده لتنفيذ أغراضه واسترداد أملاكه حتى أنطاكية في شمال الشام، التي كانت تمثل أهمية خاصة في أملاك بيزنطة في تلك الجهات (٢٠٠).

وفى بداية صيف سنة ١٠٩٧م، كانت الجيوش الصليبية قد بدأت تتكامل، وفى نفس الوقت بجع الامبراطور ألكسيوس فى عقد اتفاق بينه وبين زعماء الحملة الصليبية الأولى على أن تقدم الامبراطورية للصليبيين المساعدة وتمدهم بالمؤن والعتاد وتزودهم بفرقة عسكرية للمعاونة وتمدهم أيضا ببعض المرشدين الذين يقودنهم عبر مسالك ودروب آسيا الصغرى إلى بلاد الشام فى مقابل أن يؤدى قادة الحملة يمين الولاء والإخلاص للإمبراطور، وأن يتعهدوا بإعادة البلاد التى يتم فتحها إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية (١١٠). وتشير كثير من الراويات إلى أن الامبراطور بجع فى استخلاص ذلك اليمين من كافة زعماء الحملة باستثناء ريموند أوف تولوز، الذى امتنع عن ذلك لأنه يتعارض مع آماله الواسعة فى بلاد الشام وفى أنطاكية بصفة خاصة التى تبتغى بيزنطة

<sup>(59)</sup> Runciman: Op. Cit., P. 170.

<sup>(60)</sup> The Alexiad. P. 329.

<sup>(61)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 322.

استردادها (۱۹۲). فقد أدى ذلك اليمين كل من جود فرى أوف يوايون وأخيه بلدوين البولوني، وبوهيموند النورماني وابن أخته تنكرد، وأعلن بوهيموند إخلاصه ونواياه الطيبة بخاه الامبراطور، وأدى يمين الولاء أيضا كل من روبرت أمير نورمانديا وستيفن أمير بلوا وشارتر(٦٣).

وما لبث الصليبيون أن عبروا إلى آسيا الصغرى ترافقهم فرقة من الجيش البيزنطى ومجموعة من الأدلاء والمرشدين، وسرعان ماحاصروا مدينة نيقية عاصمة السلاجقة وحين استسلمت المدينة، قاموا بتسليمها لممثلى الامبراطور ألكسيوس (٢٤)، وتقدم الصليبيون إلى داخل آسيا الصغرى، وكلما سقطت في أيديهم مدينة بادروا بتسليمها لممثلى الإمبراطور، غير أنه ما لبثت أطماعهم أن أخذت في الظهور، فكلما قاربوا بلاد الشام تكشفت انجاهات الحملة الصليبية وأطماع قادتها التي بدت تتعارض مع مصالح الامبراطورية البيزنطية، فعندما استولى الصليبيون على مدينة طرسوس رفضوا تسليمها لممثلى الامبراطور غير حافلين بما قطعوه على أنفسهم من عهود ووعود، وأخذت مصالحهم الخاصة تبرز في هذا الدور بروزا ملحوظا(٥٠٠). وتكشفت مطامع الصليبيين الحقيقية عند مدينة أنطاكية ودب الخلاف بينهم وبين البيزنطيين، وعلى أثره انسحبت الفرقة البيزنطية تاركة الصليبيين يعملون منفردين، على حين أخذ الخلاف يستشرى بينهم أنفسهم (٢٦٦)، وتعلل بوهيموند النورماني

Grousset: Hist. des croisades, I. PP. 25-6, Runciman: Op. Cit., I P. 163.

<sup>(62)</sup> Ibid. P. 322.

<sup>(63)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 322.

<sup>(64)</sup> Bréhier: Vie et mort de Byzance, P. 312

<sup>(65)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 323.

<sup>(66)</sup> The Alexiad. P. 352.

بعدم مبادرة الامبراطور ألكسيوس بنجدة الصليبيين في أنطاكية حين تعرضوا للحاصرة الجيوش الإسلامية، واشتدت وطأة الحصار عليهم، حتى كادوا يهلكون داخل المدينة، لولا الحرب اليائسة التى خاضوها ضد المسلمين، والتى كانت بداية انتصاراتهم في بلاد الشام، أقول أن يوهيموند النورماني صاحب الأطماع الواسعة في أنطاكية بالذات تعلل بتقاعس الامبراطور عن مجدتهم، وعارض تسليم المدينة لبيزنطة، على الرغم من ظهور امجاه المعارضة ضده، وتطلع ريموند للفوز بالمدينة (٢٧٠). بل إن بوهيموند لم يكتف بحيازة المدينة بل أشاع أن البيزنطيين قد خانوا الصليبيين واقترح على البابا غزو القسطنطينية ذاتها (٢٦٨). وعلى الرغم من أن الامبراطور أرسل إلى الصليبيين يعلمهم أنه قادم على رأس قواته لمساعدتهم في الاستيلاء على بيت المقدس بشرط أن يسلموا له مدينة أنطاكية التي كانت تعتبر هامة بالنسبة للبيزنطيين، والتي كانت داخله في حوزة ملكهم إلى وقت قريب، لكن الصليبيين في الواقع لم يحفلوا في طريقهم دون أن يعيروا الامبراطور أي اهتمام (٢٩٠).

والواقع أن الصليبيين لم يكونوا في هذا الدور بحاجة ماسة إلى خدمات الامبراطور ألكسيوس، فقد نظروا إلى مصالحهم الذاتية ولم يعودوا راغبين في القيام بدور مخلب القط كيما يعيدوا إلى الامبراطورية أملاكها، بل كثرت الانتقادات الموجهة للامبراطور وسياسته بجاههم، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لمسلك الصليبين بجاه الامبراطور (٧٠٠)، ولكن الأمر الذي يؤكد عدم

Hussey: op.cit. p.54.

<sup>(67)</sup> Grousset: Hist. des croisades, I. PP. 108 - 116.

<sup>(</sup>٦٨) حستين ربيع : المرجع السابق ص ٢١٢،

<sup>(69)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 323.

<sup>(70)</sup> Camb . Med. Hist. V.4, pp. 294 5

اهتمام الصليبيين حينقذ بالامبراطور أن الأحوال قد أخذت إلى حد كبير تتحول في صالحهم والأمور تستتب لهم في بلاد الشام وأطراف العراق، بعد أن نجح بلدوين البولوني في تأسيس أول إمارة لاتينية في الرها في أقصى شمال العراق، وبعد أن أرسى بوهيموند النورماني دعائم إمارته في أنطاكية، وأخذت الجيوش الصليبية تستعد للزحف إلى بيت المقدس (٧١).

ومن الفريب أن الرجل الذى رفض فى البداية أن يؤدى يمين الولاء والإخلاص للإمبراطور ألكسيوس بالصورة التى كان يبتغيها الامبراطور، والذى كان يطمع فى زعامة الصليبيين والوقوف فى وجه بوهيموند بصفة خاصة، وهو الأمير ريموند دى سانت جيل (الصنجيلى) كونت تولوز ومركيز بروڤانس، هو الشخص الوحيد الذى أخذ يدافع عن الامبراطور ومصالح الامبراطورية ويدعو إلى التمسك بما قطعه الصليبيون على أنفسهم للامبراطور من وعود. ويبدو أن سبب ذلك لم يكن إلا لأنه خرج صفر اليدين من أنطاكية، بعد أن فاز بها بوهيموند، ولم ينل فى البداية ماناله غيره من القادة، مع طموحه ورغبته فى تكوين إمارة خاصة به (٢٧٧)، كما يبدو أن ريموند أمل بدفاعه عن مصالح الامبراطورية فى أن ينال بمساعدة الأمبراطور مالم ينله فى ظل دفاعه عن مصالح الصليبيين، فقد اعتبر رد أنطاكية إلى الامبراطور البيزنطى وخروجها من أيدى الصليبيين أحسن من أن يفوز بها بوهيموند، فريمه ومنافسه العتيد، ولهذا أظهر ريموند امتعاضا لدخول المدينة فى حوزة بوهيموند، وظل يعارض ذلك حتى بعد أن شرع فى تأسيس إمارة لنفسه لاسه.

(71) Runciman: Op. Cit., P. 250.

(۷۲) جوزیف نسیم یوسف : المرجع السابق ص ۲۱۸ ه

Grousset: Hist. des croisades, I. P. 116.

Runciman: Op. Cit., P. 258 ، ۲۱۸ ص ۲۱۸ (۷۳)

غيرأن الامبراطور ألكسيوس كومنين امتعض كثيرا لنقض الصليبيين عهودهم وعدم التزامهم بما قطعوه على أنفسهم من وعود، ولكنه لم يكن في وضع يسمح له بالزحف إلى بلاد الشام لمحاسبة الصليبيين وردهم إلى الصواب، وبدأت مرحلة قلقة في العلاقات بين الجانبين، وأخلت الخلافات تطفو إلى السطح من جديد وعلى رأسها الخلاف المذهبي بين اللاتين الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذكس، وهي التي طوتها قبل ذلك فترة من التعاون بين الجانبين وحجبها حرص الطرفين على مخقيق الأهداف المرجوة من الحملة الصليبية(٧٤). وبينما الشكوك تتعاظم بين الطرفين وسوء الطوية يظهر، وصلت إلى القسطنطينية حملة صليبية جديدة سنة ١١٠٠م، بعد أن اجتازت أراضي الدولة البيزنطية محدثة كثيرا من الخراب والدمار فيما مرت به من مدن وقرى (٧٥)، وحاول ألكسيوس كومنين أن يتبع مع زعماء هذه الحملة الجديدة نفس الأسلوب الذي اتبعه مع زعماء الحملة الأولى، وأن يحصل منهم على يمين الولاء والإخلاص، مقابل مدهم بالمؤن والعتاد وإرشادهم إلى بلاد الشام عبر آسيا الصغرى، إلا أن زعماء هذه الحملة رفضوا الانصياع لطلبات الامبراطور، ولم يحفلوا كثيرا بما أبداه من مساعدة لهم، بل بادروا بالخروج إلى آسيا الصغرى غير مكترثين بالسلاجقة بعد أن شاع في الغرب الأوربي وبولغ في حجم الانتصارات التي أحرزها الصليبيون في الحملة الأولى على السلاجقة (٧٦). وحينما اخترقت الحملة الجديدة أراضي تابعة للسلاجقة تعرضت لهجوم شديد أدى إلى كارثة بالنسبة لهذه الحملة الجديدة ولم ينج من جندها إلا القليل؛ وعلى أثر ذلك ازدادت الكراهية للإمبراطور

<sup>(74)</sup> Grousset :Op. Vit., I. P. 114.

<sup>(75)</sup> Runciman: Op. Cit.II, PP 18 - 19.

<sup>(76)</sup> Grousset :Op. Cit., I. PP . 324 - 5.

والبيزنطيين لدى الصليبيين وشاع بينهم أن الإمبراطور هو الذى دبر هذه المأساة للصليبيين، أو على الأقل لم يحاول أن يتداركها أو يظهر حرصا على مجنب هذه الكارثة، وأحذت العلاقات تزداد سوءا وتشكك الصليبيون منذئذ في نوايا ألكسيوس، وأخذت العلاقات تتدهور تدهورا كبيرا بين الجانبين (٧٧).

والحقيقة أنه لم تكن الامبراطور يد فيما نزل بتلك الحملة من كوارث، بل على عكس ذلك، لو أخد صليبيو تلك الحملة بمشورة الإمبراطور، وتجنبوا الأراضى التابعة للسلاجقة وسلكوا ما أشار به الامبراطور عليهم من طرق لربما مجنبوا ذلك المصير المؤلم، ولربما وصلوا إلى إخوانهم فى بلاد الشام سالمين (٧٨٠). وليس هناك شك فى أن سلاجقة الروم كانوا قد أفاقوا من ذهولهم بعد الحملة الصليبية الأولى، وما أحدثته لهم من متاعب وتأكدوا أن الخطر الصليبي أكبر مما توقعوا، وينبغى مجابهته بشئ من الاستعداد وحسن التخطيط كما أيقنوا أنها حروباً حاسمة إما الفناء وإما البقاء، ومن ثم أخذت حروبهم تزداد شراسة منذ ذلك الوقت (٢٩٠)، وصادفت حملة سنة ١١٠٠ قمة الغليان السلجوقي في آسيا الصغرى، وذروة الرغبة في الأخذ بالثأر من الجيوش الصليبية، ولهذا انتهت تلك الحملة إلى ما انتهت إليه من مصير (٨٠٠)، ولم يكن للبيزنطيين يد في ذلك، على الرغم مما ثار حولهم من أقاويل لم تكن ترقى إلى الحسم أو القطع، وإنما هى ردود أفعال ومجرد إشاعات لم يكن لها ما يؤكدها أو يقطع بها.

وعلى أثر ازدياد الهوة بين ألكسيوس والصليبين، واتساع الفرقة بين الجانبين وجد ألكسيوس نفسه مضطرا إلى إعلان عدائه للصليبيين وإظهار

<sup>(77)</sup> Runciman: Op. Cit.II, P. 29.

<sup>(78)</sup> Grousset :Op. Cit. I. P. 325.

<sup>(79)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 325.

<sup>(80)</sup> Runciman: Op. Cit. II, P. 29.

امتعاضه من مسلكهم، بجاهه وما أثاروه من اتهامات سرت في الغرب الأوربي ووجدت من يتقبلها ويصدقها (٨١١)، وكان أن بعث الامبراطور بجيوشه وأساطيله للاستيلاء على المدن التي حازها الصليبيون والتي رفضوا إعادتها إلى ييزنطة بحكم أنها كانت من أملاكها، وتنفيذا لما سبق الاتفاق عليه بينه وبين قادة الحملة الصليبية الأولى، ولم تلبث الجيوش البيزنطية أن استولت على أدنه وطرسوس وبعض المدن والقلاع التي أدخلها النورمان ضمن إمارتهم في أنطاكية واعتبروها في نطاق هذه الإمارة في شمال الشام (٨٢٠). ولم يجد بوهيموند النورماني بداً من الإسراع بالعودة إلى أوربا لاستثارة حماسة الغرب الأوربي والدعوة لحملة صليبية جديدة لمحاربة الامبراطور البيزنطي، وليس لحاربة المسلمين في الشرق (٨٢٠).

ومن الغريب حقا أن يعود بوهيموند النورمانى على رأس جيش كبير لحاربة الامبراطورية البيزنطية في البلقان، وذلك في سنة ١١٠٧م معيدا بذلك إلى الأذهان أحداث الحرب بين النورمان والبيزنطيين سنة ١٠٨١م، غير أن البيزنطيين كانوا في وضع يسمح لهم بمجابهة النورمان والتصدى لأطماعهم، إذ كان من السهل على الامبراطور ألكسيوس في هذه المرة أن يعرى أهداف بوهيموند عن ردائها الزائف وأن يكف عن أطماعه (١٤٤)، بل ويتصدى له

Hussey: op.cit. p.54.

<sup>(81)</sup> Grousset :Op. Cit. I. P . 47.

<sup>(82)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 325.

<sup>(83)</sup> Hussey: op.cit. p.54.

Ostrogorsky: op.cit. p. 324.

حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢١٢. (٨٤) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٢٢١.

بالقوة المسلحة بعد أن ألبس هذا الصراع ثوبا آخر غير ثياب الحرب الدينية وخرج عن نطاق ذلك إلى نزاع بين البيزنطيين والنورمان، أو بمعنى أدق حلقة جديدة فى الصراع القديم بين البيزنطيين والنورمان منذ عهد روبرت جويسكارد؛ ونجح الإمبراطور ألكسيوس فى إفساد خطة بوهيموند فى إثارة الغرب الأوربى ضد الامبراطورية البيزنطية (٥٨٥)، بل استطاع أن يلحق به هزيمة عند دورازو سنة ١١٠٨م، وأرغمه على قبول صلح مهين أقر فيه بسيادة بيزنطة على أنطاكية، ووعد بأن يصبح فصلا للامبراطور البيزنطى وتعهد كذلك بإعادة الأراضى التى كانت تابعة لبيزنطة، وحلت هذه المعاهدة محل يمين الولاء الذى أقسمه بوهيموند من قبل سنة ١٩٧٠.

وهكذا قبل بوهيموند مصالحة بيزنطة وأقر بالتبعية لها تبعية مطلقة على أن يتسلم أنطاكية كإقطاع من الامبراطور، وذلك في معاهدة جديدة عقدت بين الامبراطور وبين بوهيموند جاءت نصرا لسياسة الامبراطور الخارجية، ولو أنه كان نصرا زائفا لأن تلك التبعية لم تكن في يوم تبعية حقيقية فلم يحافظ النورمان يوما على وعودهم، وكثيرا ما نكثوا العهد ولم يحكمهم في علاقاتهم مع بيزنطة سوى مصالحهم الخاصة (٨٠٠). ولعل أكبر دليل على ذلك أنه بمجرد وفاة بوهيموند وانتقال الإمارة إلى ابن أخته تنكرد رفض هذا تنفيذ شروط الاتفاقية مع الامبراطور أو الالتزام بحدود التبعية التي أقر بها بوهيموند من قبل، في الوقت الذي لم تسمح الظروف لألكسيوس أن يتخذ طريقه إلى أنطاكية لتأديب أميرها النورماني الطارح لطاعة بيزنطة، على الرغم من أن أنطاكية كانت الشغل الشاغل للامبراطور طوال الفترة السابقة (٨٨٠). وظلت أنطاكية كانت الشغل الشاغل للامبراطور طوال الفترة السابقة (٨٨٠). وظلت هذه المشكلة قائمة على عهد من خلف ألكسيوس في الحكم من بيت

<sup>(</sup>٨٦) حسنين ربيع : المرجع السابق ص٢١٣.

<sup>(87)</sup> Runciman: Op. Cit. II, P. 51.

<sup>(88)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 323.

كومنين حتى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي.

وإذا حاولنا تقويم سياسة ألكسيوس نجاه الصليبيين، وحكمنا عليها بمعيار النجاح أو الفشل، جاز لنا القول أنه على الرغم من أن الامبراطورية لم تستطع أن تستغل الزحف الصليبي الاستغلال الأمثل أو الاستغلال الذي كانت ترجوه أو أن تنجح في الاستحواذ على أنطاكية بالذات التي كانت تمثل جزءا هاما من أملاك بيزنطة في شمال الشام (A۹)، إلا أن الفضل يرجع للامبراطور ٱلكسيوس في اتباع سياسة ممتازة بجاه الصليبيين حفظت لهذا الامبراطور دولته من أطماع قادة لم يكن هو شخصيا يثق في بعضهم، أو يضمن ولاءهم، أو يأمن جانبهم، كما أن الفضل لهذا الإمبراطور في استغلال ذلك الزحف الصليبي، وبأقل التكاليف في تقليم أظفار سلاحقة الروم واسترداد كثير مما كانوا قد سلبوه من بيزنطة في آسيا الصغرى(٩٠٠)، ولسنا نشك في أنه لولا تقدم الحملة الصليبية الأولى وما أحدثته من آثار على دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى لأصبح من الصعوبة بمكان التنبؤ بمصير الأملاك البيزنطية القريبة من يد أولئك السلاجقة، إن لم تكن القسطنطينية نفسها، فالفضل لهذا الامبراطور في اتباع سياسة على جانب كبير من الدهاء جنبته أولا الأخطار المرتبة على زحف الصليبيين إلى أسوار عاصمته من ناحية، ومكنته من ناحية أخرى من استرداد بعض أملاكه في آسيا الصغرى، والتطلع إلى بسط نفوذه في أنطاكية نفسها في شمال الشام (٩١).

وليس أدل على ذلك من أن الامبراطور ألكسيوس الذي أحجم كثيرا عن

(٨٩) مسكويه : عجارب الأم ج ٢ ص ٢٥٣.

يحى بن سعيد : تاريخه ص ١٣٣ – ١٤٣.

ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٥٩٦ - ٥٩٧.

(90) Bréhier: Op. Cit., . P. 312.

(91) The Alexiad. P. 322.

الدخول في معارك عسكرية كبيرة مع السلاجقة بآسيا الصغرى عاد بعد الحملة الصليبية الأولى ليجنى ثمار ما أحدثته تلك الحملة من شرخ عميق في دولة السلاجقة، وبدأ اعتبارا من سنة ١١١٤م حتى نهاية حكمه في القيام بحملات ضد أولئك السلاجقة وشن الحروب ضدهم، منتهزا فرصة الاضطراب الذي ألم بهذه الدولة على أثر تقدم الصليبيين ومجبرا أولئك السلاجقة من جديد على الالتزام بسياسة الدفاع (٩٢). كما أنه لايخالجنا شك في أنه لولا تقدم الصليبيين في بلاد الشرق الأدنى، واججاه كافة القوى الإسلامية، لحاربتهم أوصد تيارهم أو محاولة اقتلاع إماراتهم لتفرغ المسلمون - كما كانت الحال من قبل - لحرب بيزنطة وشن الحروب الضارية عليها (٩٣) ، وحيث أن تلك الامبراطورية كانت تعانى آلام الموت البطئ، منذ النصف الثاني للقرن الحادي عشر الأمر الذي أنذر بشر مستطير بالنسبة لها وكان يمكن أن ينتهى إلى زوالها، فقد تسبب الصليبيون بطريق غير مباشر في جلب انتباه المسلمين وتوجيه قوتهم إلى الكيان الصليبي ناتين بذلك عن بيزنطة مقدمين فرصة جديدة لاستمرارها في الوجود ولفترة أخرى، بعد أن أشرفت على التداعي، وحول انتباه المسلمين بعيدا عن حلمهم القديم وهو فتح القسطنطينية، وخفف ضغطهم عليها وأعطاها فسحة من الوقت الالتقاط الأنفاس (٩٤).

هذا وعلى الرغم من أن الامبراطور ألكسيوس قد صرف جانبا عظيما من جهوده للتعامل مع الصليبيين ومع السلاجقة بآسيا الصغرى، والتصدى قبل ذلك للنورمان، إلا أنه حاول أيضا أن يدلى بدلوه في الصراع القائم في الغرب

<sup>(92)</sup> Ibid. P. 372.

<sup>(</sup>٩٣) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٢٢٢.

<sup>(98)</sup> سيد الناصرى : الروم ص ٤٠٢.

بين البابوية والامبراطورية (٩٥)، ربما لمحاولة إحياء النفوذ البيزنطى في إيطاليا، وكان أن أرسل الامبراطور ألكسيوس إلى البابا يعرض عليه تعهده بإزالة الخلاف الدينى بين كنيستى القسطنطينية وروما، وهو الخلاف الذى أدى إلى القطيعة بينهما قرب منتصف القرن الحادى عشر سنة ١٠٥٤م (٩٦٠، وأن تمد البابوية سلطانها الروحى على العالم المسيحى غربا وشرقا مقابل أن توافق البابوية على أن يصبح الامبراطور ألكسيوس امبراطورا عالميا على الشرق والغرب جميعا، لتبعث الامبراطورية الرومانية القديمة من جديد، وفي ذلك إغراء للبابوية التى جدت في مناهضة إمبراطور الغرب (٩٧٠). وعلى الرغم من بريق هذه الدعوة، ومن أنها ربما حازت القبول لدى البابا الذى كان يهمه إنهاء القطيعة بين كنيسة بيزنطة وكنيسة روما، واستعادة الزعامة الروحية في العالم المسيحى شرقا وغربا، إلا أن هذه الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وظل بيت كومنين يتطلع إلى يحقيق هذا الأمل في الوقت الذى لم تساعد أوضاع العالم حيناذ على تقبل هذا الأمر، لاسيما وأن بيزنطة برغم إفاقتها المؤقتة لم تكن حين القوة بمكان ولم تكن في وضع يمكن لها أن تتزعم العالم المسيحى من القوة بمكان ولم تكن في وضع يمكن لها أن تتزعم العالم المسيحى من خلاله في ذلك الوقت (٩٩٠).

وفى ميدان الإصلاح الداخلى بذل ألكسيوس جهودا صادقة لإصلاح أحوال الامبراطورية فى الداخل، إذ قضى على الفتن الداخلية وأصلح الإدارة الحكومية، كما أصلح الجهاز المالى والإدارى، وأشرف على ممتلكات الكنيسة وأوقافها بهذف استغلالها على الوجه الأكمل، والاستفادة من أموالها فى

<sup>(95)</sup> Ostrogorsky: op.cit. pp. 320 - 1.

<sup>(96)</sup> Vasiliev: Op. Cit., P. 339.

<sup>(97)</sup> Camb. Med. Hist. V.5, p. 63, p. 69, p. 78.

<sup>(98)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 333.

الانفاق على الجيش والأسطول، ودعم الفن والثقافة حتى تستمر حركة الإبداع والتفوق الحضارى للامبراطورية (٩٩). وأحيرا توفي ألكسيوس سنة ١١١٨م، بعد أن أدى خدمات جليلة للامبراطورية، وأعاد إليها جانبا لابأس من هيبتها، وترك العرش لمن أتى بعده من أباطرة هذه الأسرة جمهدا قويا، ولعل الظروف قد أصبحت أكثر ملاءمة لأبناء هذا البيت بعد ألكسيوس لتحقيق استمرار هذه الإفاقة ووضع بيزنطة على طريق القوة والمنعة وانجاز جانب كبير من أهدافها في الشرق وفي الغرب على حد سواء(١٠٠)

## حنا الثاني كومنين (١١١٨ - ١١٤٣م):

كان ألكسيوس كومنين قد نجح في إرساء دعائم دولته والتمهيد لأبنائه وورثته لاعتلاء عرش الامبراطورية في يسر، ولهذا فقد اعتلى العرش بعد وفاته ابنه حنا الثاني كومنين دون مصاعب وساعده على ذلك ما اشتهر به من صفات طيبة وما تمتع به من سجايا أهلته للقيام بدوره في تسيير دفة الحكم بنجاح، بل إنه كان واحداً من أكفأ أباطرة الروم، كما كان مثابرا وسياسيا قديرا بعيد النظر(١٠١)، والحقيقة أن حنا كومنين كان من أبرز الأباطرة الذين تولوا عرش الإمبراطورية على مدى تاريخها الطويل، وكان من أعظم الشخصيات التي حكمت بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل. فقد اشتهر بذكائه وفطنته وبسمو أخلاقه وتعدد مواهبه، ولما عرف عنه من الطيبة ودماثة الخلق اشتهر بين معاصريه بحنا الطيب(١٠٢)، وبالإضافة إلى ذلك كان جريئا شجاعا مقداما لم يتوان عن قيادة جيوشه لتحقيق أهداف الامبراطورية وإعلاء

<sup>(99)</sup> سید الناصری : نفسه ص ۲۹۶.

<sup>(100)</sup> The Alexiad. PP. 73-103, Ostrogorsky: op.cit. p. 334.

<sup>(</sup>۱۰۱) سید النامسری : نفسه ص ۲۰۳

<sup>(102)</sup> E. R. A. Sewter: Introdction of the Alexiad, P. 13.

شأنها في الداخل والخارج، ومحاولة استعادة أملاكها المفقودة(١٠٣٠.

وعلى الرغم من كل ذلك فلم يسلم هذا الامبراطور الطيب من المؤامرات والدسائس في بداية عهده، والتي تهدف إلى الفوز بالسلطة والوصول إلى العرش الامبراطورى، والغريب أن من قام بهذه المؤامرات لم يخرج عن أفراد أسرته، بل عن أحته آنا كومنينا التي اشتهرت بأنها كاتبة سيرة والدها ألكسيوس كومنين والتأريخ لعهده في كتابها الألكسياد(١٠٤). إذ يبدو أن هذه السيدة التي كانت متزوجة من أحد أمراء البيزنطيين كانت تطمع في أن تلى العرش الامبراطوري هي وزوجها، وكانت آمالها واسعة في أن تخلف والدها ألكسيوس، كما يبدو أن والدها كان قد أعطاها بعض الاهتمام في حياته وخصها بجانب كبير من عطفه (١٠٥)، الأمر الذي جعلها تعتقد أنها أولى بعرش هذا الوالد الذي فضلها في حياته عن أخيها وخصها برعايته وكريم عطفه، بل إن حنا نفسه توجس خيفة من طموح هذه الأخت في الفترة الأخيرة من حياة والده، وسرعان ما تكشف له صدق ظنونه حين أخذت هذه الأخت تتآمر مع زوجها للإطاحة بحنا والفوز بالعرش، وذلك في السنة التالية لولاية حنا (١١١٩م)(١٠٦)، بل إن الرغبة التي استبدت بهذه السيدة في سبيل الوصول إلى العرش جعلتها تخطط للتخلص من أخيها بالقتل والفوز بالسلطة، أي ارتكاب أبشع جريمة يمكن أن يرتكبها إنسان في حق أخيه(١٠٧).

(103) Ostrogorsky: op.cit. p. 335.

(104) Sewter: Op. Cit. P. 13,

(١٠٥) رئسمان : الحضارة البيزنطية ص ١٥٣ ، ص ٢٨٥.

(106) Sewter: Op. Cit. P. 13,

سید الناصری : نفسه ص ٤٠٣

(107) Sewter: Op. Cit. P. 13,

ومن الغريب أن الشخص الذي أطلع حنا كومنين على تفاصيل تلك المؤامرة الدنيقة كان زوج تلك السيدة، التي خططت آنا للوصول معه إلى العرش. وكان حنا كومنين رحيما بالمتآمرين، فلم يشأ أن ينكل بهم كما هي عادة الأباطرة في مثل هذه الأحوال، بل أظهر جانبا كبيرا من التسامح والرحمة، واكتفى بالقبض عليهم ومصاعوة أملاكهم، ودفض في نفس الوقت أن يدخل أخته أحد الأديرة لتقضى يقية عصوها، بل تركها وشأنها، فاحتارت طائعة الأنزواء عن الحياة العامة (١٠٥٠)، بعد أن فشلت في تحقيق مطامعها وتلطخت سمعتها واسودت صفحتها، فابتعدت عن الناس وآثرت أن تفرغ كل هواجسها في الكتاب الذي ألفته في هذه الفترة من حياتها عن سيرة والدها ألكسيوس كومنين، وهو الكتاب الذي عرف بلسم الألكسياد -كما سبق أن أشرنا - والذي عد مصدرا هاما من المصادر البيونطية التي أطلعتنا على جانب كبير من حياة ألكسيوس، وفترة حكمه في بيزنطة (١٠٩٠ من شاهدة عيان بل من شخصية لها من القرابة والنفوذ مايجعلها وثيقة الصلة بالأحداث قريبة منها، ويجعل لكتابها أهمية عظيمة بالنسبة لتلك المرحلة الهامة من تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، فقد كانت آنا كومنينا كما أشار المؤرخون من وأبرز النماذج بين المؤرخين البيزنطيين، (١١٠٠).

واتبع حنا كومنين أيضا سياسه معتدلة في تعامله مع معاونيه والقائمين على خدمته، واشتهر بذكاء وفطئة، في اختيار الرجال الذين يعاونونه في تسيير دفة الحكم، فاكتظ بلاطه بالمستشارين والنصحاء وأرباب الخبرة والمحنكين من

<sup>(108)</sup> Ibid. P. 13.

<sup>(109)</sup> The Alexiad. PP. 73 - 103.

<sup>(110)</sup> Baynes and Moss: Byzantium, P. 232.

السياسيين والإداريين الذين أخلصوا له المشورة والنصيحة (١١١)، وقدموا له خدمات جليلة لحسن سبرته فيهم وطيبته وعدله فيهم، فأداروا معه شئون الدولة بتفان وإخلاص (١١٢)، فأتاح له ذلك التفرغ للعناية بجيش الامبراطورية وفرقها العسكرية، فاهتم كثيرا بإعداد جيوشه والإشراف على تدريبها وتزويدها بالسلاح، فبدأت الدولة تقوى عسكريا واستعادت القوات البيزنطية جانبا كبيرا من هيبتها لتواجه مشاكل الإمبراطورية الخارجية (١١٣٠).

وكان من الطبيعي أن تكون سياسة حنا كومنين الخارجية امتدادا للسياسة التي بدأها والده ألكسيوس، ومن الطبيعي أيضا أن يسير حنا في معالجة مشاكل الامبراطورية الخارجية على نفس النهج الذى سار عليه والده من قبل في معالجتها، وأن يستوحى الحلول لجابهتها من واقع بجربة والده، ذلك لأن ألكسيوس كان بحق عظيما في سياسته الخارجية التي جنبت الامبراطورية كثيرا من الكوارث على رأسها التعامل مع الجيوش الصليبية الجرارة التي زحفت نحو الشرق، ولم يكن يهمها كثيراً أن تخارب المسلمين وحدهم بل والبيزنطيين أيضا لتحقق أهدافها ولو على حساب بيزنطة وحساب امبراطورها ألكسيوس (١١٤٠). وحينما أخذت العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين تزداد سوءاً، كان رد الفعل عند ألكسيوس طبيعيا واقعيا يضع مصالح الدولة في مكانها الصحيح، بصرف النظر عما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من صراع مع الصليبيين، كما أنه في تصديه للسلاجقة كان أكثر حكمة، ولم يشأ أن يصعد الصراع بالشكل الذى يمكن أن يحدث كارثة في بيزنطة، وإنما كان

<sup>(</sup>۱۱۱) سید الناصری : الروم ص ۲۰۳

<sup>(112)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 335.

<sup>(113)</sup> Ibid. P. 335.

<sup>(114)</sup> The Alexiad. P. 329.

تصرفه رد فعل لما كان يقوم به السلاجقة بعد إفاقتهم منذ مستهل القرن الثانى عشر (۱۱۵).

وليس من شك في أن حنا كومنين قد دلل على فهمه العميق لأبعاد السياسة الخارجية التي سلكها والده ألكسيوس والتزم بالسير على نهجها، واضعا نصب عينيه مصالح الامبراطورية وتخقيق أهدافها، كما أن خلفاء حنا أيضا التزموا بمثل ذلك في تعاملهم مع القوى المحيطة سواء في الجانب الإسلامي أو الجانب الصليبي، أو غير ذلك من القوى، آخذين بعين الاعتبار الظروف التي استجدت والتغيرات التي حدثت في مسرح الأحداث في المنطقة بسبب تطور أوضاع الصليبيين بالشرق وتطور أوضاع السلاجقة من ناحية أخرى أيضاً (١١٦).

وأولى مشاكل حنا كومنين الخارجية هى مشكلة أنطاكية، والمعروف أن الكسيوس كومنين كان قد عقد اتفاقية مع بوهيموند سنة ١١٠٨ م استعاد بها المدينة إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية، حين قبل بوهيموند أن يحصل على تلك المدينة كإقطاع من الامبراطورية (١١٧٠). حقيقة كانت تلك التبعية إسمية إلى حد بعيد، الأمر الذى جعل تنكرد لايحفل كثيرا بها ولايقيم وزنا كبيرا لتلك المعاهدة التى عقدها خاله بوهيموند، إلا أن ألكسيوس كان يتشبث بتلك الاتفاقية ويعتبرها أداة لتحقيق أهداف الامبراطورية وشرعية ملكيتها لهذه المدينة الهامة (١١٨٥)، ولقد جد حنا كومنين هو الآخر في تأكيد سيادة بيزنطة على أنطاكية، وظل نحو ثمانية عشر عاما يفاوض خلفاء بوهيموند للوصول

(115) Browne: Op. Cit. P. 850.

(116) Ostrogorsky: op.cit. pp. 335 - 6. Grousset :Op. Cit. II. P . 84.

(117) Runciman: Op. Cit. II, P. 51.

(118) Ibid. P. 51.

إلى نتائج حاسمة ترضى بيزنطة من هذه الجهه، وتتمشى مع سياستها بخاه هذه المدينة، محاولا بخنب الحرب أو سفك الدماء، واضطر أمراء أنطاكية فعلا إلى الاعتراف بتبعيتهم لبيزنطة سنة ١٢٧ م، على أثر قيام حنا باتخاذ سياسة مرنة بخاه الإمارات اللاتينية الأخرى للوصول إلى أهدافه، بل إن جيوش الامبراطورية لم تتوان عن الزحف إلى شمال الشام فى مظاهرات عسكرية لإرغام المناوئين على الإقرار بالأمر الواقع وبأحقية الامبراطورية فى تلك المدينة بالذات (١١٩٠).

وارتبط بهذه المشكلة أيضا مشكلة سلاجقة الروم، الذين سيطروا على أجزاء كثيرة في آسيا الصغرى، وهددوا طرق الامبراطورية إلى بلاد الشام وأنطاكية التي جدت بيزنطة في استعادة السيادة عليها. وحيث أن السلاجقة كانوا يحيون إفاقة عظيمة منذ أوائل القرن الثاني عشر بحكم رغبتهم في حماية دولتهم من خطر الصليبيين، فقد كان أمر الحرب معهم مسألة تنطوى على جانب كبير من الخطورة، لاسيما وقد تزايدت قوتهم وهددوا أملاك بيزنطة في آسيا الصغرى (١٢٠٠)، وأصبحوا خطراً على شمال الشام ذاته والمناطق القريبة من أنطاكية. غير أن حنا كومنين لم يتهاون في معالجة هذه المشكلة لحاجته الماسة لتأمين طريقه إلى أنطاكية وشمال الشام ومنذ سنة ١١٣٠ م نجح حنا كومنين في تأمين ذلك الطريق مستخدما كل ثقله في ذلك، ونجح نجاحا حنا كومنين في سياسته تجاه السلاجقة منتهزا فرصة الخلافات التي كانت تثور بين عرئيا في سياسته تجاه السلاجقة الشام أحيانا في غيبة سلطان عظيم يمكن أن يوحد صفوف دويلات السلاجقة ويجمع شملها ويصلح من يمكن أن يوحد صفوف دويلات السلاجقة قد ادخلت حنا كومنين في

Bréhier: Vie et Mort de byzance, P. 324.

(121) Bréhier: Vie et Mort de byzance, P. 323.

<sup>(119)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 336.

<sup>(120)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 336.

مفاوضات شاقة مع خلفاء بوهيموند، الأمر الذى ساعد على حلها لحاجة الإمارات اللاتينية في بلاد الشام لمساعدة البيزنطيين، سيما وقد أخذت الجبهة الإسلامية المتحدة تتدعم بمحاولات عماد الدين زنكى السيطرة على شمال العراق وشمال الشام معا، والتصدى للخطر الصليبي في المنطقة (١٢٢٠)، فإن مشكلة السلاجقة كانت دون شك أشد خطورة لتضارب مصالح هؤلاء مع مصالح بيزنطة التي أخذت تعمل منذ فترة على طردهم من الجهات التي اخلوها في آسيا الصغرى، وراحوا يترقبون الفرصة لاستعادة سيطرتهم على الجهات التي نزل بها أولئك السلاجقة (١٢٢٠).

ويجانب مشكلة أنطاكية والسلاجقة، كان على حنا كومنين أن يواجه مشكلة البنادقة والبندقية، وأن يخوض صراعا مسلحا لتغيير أوضاع اقتصادية تهم بلاده. ذلك أن البنادقة كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات التجارية الخاصة في مواني الدولة البيزنطية، وكانت البندقية قد استغلت الحروب الصليبية لمد نفوذها إلى البلاد الشامية والساحل الشامي (١٧٤٠)، بعد أن عملت على نقل الجيوش الصليبية إلى الشرق ونقل المؤن والسلاح لهم ومساعدة الصليبيين في الاستيلاء على المواني الإسلامية أو حماية تلك المواني التي سقطت في أيدى الصليبيين من هجمات المسلمين والمساهمة في رد المسلمين عنها، وحازت البندقية بذلك قوة عظيمة نظرا للامتيازات التجارية المتعاظمة التي حصلت عليها نظير كل ذلك، فتحولت في القرن الثاني عشر إلى أكبر قوة بحرية عليها نظير كل ذلك، فتحولت في القرن الثاني عشر إلى أكبر قوة بحرية عليها نظير كل ذلك، فتحولت في القرن الثاني عشر إلى أكبر قوة بحرية

(122) Ibid. P. 324.

(123) Grousset :Op. Cit. II. P . 85.

(124) Runciman: Op. Cit. II. P. 294.

Heyd: Hist. de Commerce, I, PP. 148 - 51.

Grousset :Op .Cit. II, P . 803. Heyd; Op. cit., I, PP. 149 - 51. وكان ألكسيوس كومنين قد اضطر في مرحلة من مراحل صراعه مع النورمان إلى منح البندقية بعض الامتيازات التجارية في مواني دولته، نظير المساعدة التي قدمتها البندقية للامبراطورية ضد النورمان، واشتراك أساطيل البندقية في التصدى محاولات روبرت جويسكارد ضد سواحل الامبراطورية البيزنطية (١٢٦٠)، وكان من الطبيعي أن يحاول البنادقة بجديد الاتفاقات التجارية التي تمنح البنادقة الامتيازات التي تمتعوا بها على عهد ألكسيوس في قلب المدن البيزنطية على الرغم أن مجرد الامتيازات التجارية التي حصلوا عليها على عهد ألكسيوس قد أنزلت بالغ الغرر بالتجار البيزنطيين وتعارضت مع مصالح بيزنطة وسياستها المالية والغربية من ناحية أخرى (١٢٧٠). ولهذا فقد فكر حنا كومنين في إعادة النظر في الامتيازات المنوحة لهذه الفئة من التجار بل إنه، كومنين في إعادة النظر في الامتيازات المنوحة لهذه الفئة من التجار بل إنه الامتيازات أي إلغاء المعاهدة التي عقدها ألكسيوس مع البنادقة (١٢٨٠)، وشجعه على ذلك ماحدث من تداعي الدولة النورمانية وقلة خطرها على دولته بعد أن اخذت تمر بفترة دقيقة في تاريخها بما لا يجعلها قادرة على القيام بأى عمل عدائي ضد بيزنطة ومصالح بيزنطة ومصالح بيزنطة ومصالح بيزنطة على القيام بأى عمل عدائي ضد بيزنطة ومصالح بيزنطة الماهدة التي عقدها كالمتعلها قادرة على القيام بأى عمل عدائي ضد بيزنطة ومصالح بيزنطة وسيونية ونولة بيزنطة ومصالح بيزنطة ومصالح بيزنطة ومصالح بيزنطة وسيرية وسيرية بيزنطة ومصالح بيزنطة ويقاند المناحة الانتهام بالايجملها قادرة على القيام بأى عمل

غير أن البندقية لم تكن لتغض الطرف، عما فعله حنا كومنين، وعن المحاقه الضرر بمصالحها الاقتصادية، وهى المدينة التي حاربت وقاتلت لتضمن لنفسها تلك الامتيازات من قبل، ولهذا فقد لجأت إلى السلاح، وما لبثت أن بعثت بأسطولها الحربي إلى مدخل البحر الأدرياتي حيث استولى على جزيرة

<sup>(126)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 317.

<sup>(127)</sup> Ibid. P. 325.

<sup>(</sup>١٢٨) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢١٥.

<sup>(129)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 335.

خيوس سنة ١١٢٧م، كما بدأ في سلسلة إغارات شديدة على جزر رودس وساموس ولسبوس، الأمر الذى اضطر معه حنا كومنين إلى اللجوء إلى المفاوضات والموافقة على تجديد الاتفاقات المبرمة مع البندقية، والتي كان الكسيوس قد عقدها معها سنة ١٠٨٧م، وضمن للبنادقة الامتيازات التي سبق منحها لهم في مواني الامبراطورية البيزنطية وذلك سنة ١١٢٦م (١٣٠٠)، وإن منحت بيزنطة أيضا بعض الامتيازات التجارية المحدودة لبعض المدن الإيطالية الأخرى مثل بيزا وجنوة في محاولة لضرب المدن الإيطالية بعضها ببعض، غير أن ما منحه حنا كومنين للبندقية لم يكن يقارن بما منح لغيرها(١٣١١). ويبدو أن حنا كومنين لم يكن أمامه سوى ذلك، بعد أن تخولت البندقية إلى قوة بحرية هائلة في شرق البحر المتوسط وجابت أساطيلها البحرية جهات هذا البحرية هائلة في شرق البحرية على القوى المجاورة، وأكبر دليل على ذلك الدور الذي لعبته البندقية في مساعدة الصليبيين في الاستيلاء على المواني الشامية، وحماية ماسقط في أيدى اللاتين (١٣٢).

وإذا لم يكن حنا كومنين قد وفق في سياسته تجاه البندقية، واضطر للرضوخ أمام مصالح هذه المدينة، واضطر إلى التراجع عن موقفه، وأجبر على الدخول في مفاوضات مع البنادقة انتهت سنة ١١٢٦م بتجديد اتفاقية سنة ١٠٨٢م (١٣٣٠)، فإن سياسته الحربية في البلقان بجاه الجربيين قد أصابها التوفيق، فترتبت على حملاته في البلقان وحوض نهر الدانوب أن امتدت

<sup>(130)</sup> Ibid. P. 335.

<sup>(</sup>١٣١) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢١٥.

<sup>(132)</sup> Grousset: Op. Cit., II, P. 803. Runciman: Op. Cit., II, P. 249.

<sup>(</sup>۱۳۳) سید الناصری : الزوم ص ۲۰۰۰.

السيادة البيزنطية إلى جهات لم تكن تابعة لها من قبل (١٣٤)، ذلك أن الجريين سلكوا على عهد حنا كومنين سياسة حريبة عدائية، أعادت إلى الأذهان الدور الذي لعبه البلغار من قبل، وبجّراً الجريون فتوغلوا في البلقان حتى بلغوا مدينة صوفيا سنة ١١٢٨م، ولم يكن أمام حنا إلا أن يقوم بتأديب ذلك الشعب المشاغب، فقاد جيوشه في البلقان، واستطاع أن يلحق الهزائم بالجريين، حتى وصلت السلطة البيزنطية إلى أبعد ماوصلت إليه على عهد أسلافه في حوض نهر الدانوب الأوسط (١٣٥).

أما عن سياسة حنا كومنين تجاه غرب أوربا، فلقد عاد إلى استخدام أسلوب الدهاء للتفريق بين أعداء بلاده وضرب خصومة بعضهم بالبعض الآخر، وهى السياسة التى لجأ اليها سلفه الامبراطور ألكسيوس، فلقد واجه حنا كومنين العداء من قبل الدولة النورمانية في إيطاليا، فضلا عما كان يكنه نورمان أنطاكية من العداء له ولو بطريقة غير ظاهرة (١٣٦٦)، في الوقت الذي أخذ يزداد فيه اهتمام الامبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب بمسألة جنوب إيطاليا رغبة في ضم هذا الجزء إلى أملاك الامبراطورية الغربية ومد نفوذ الأباطرة الغربيين في تلك الجهات لتشمل إمبراطوريتهم ماكانت تشمله الامبراطورية الرومانية القديمة. وفي نفس الوقت ربطت علاقات الود والتحالف بين النورمان هناك وبين جمهورية بيزا الإيطالية، وكان على حنا كومنين أن بين النورمان هناك وبين جمهورية بيزا الإيطالية، وكان على حنا كومنين أن يواجه كل هذه الانجاهات في السياسة المعقدة في الغرب في الوقت الذي يواجه كل هذه الانجاهات في السياسة المعقدة في الغرب في الوقت الذي الابد

<sup>(134)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 335.

<sup>(135)</sup> Hussey: Op. cit. P. 58.

Ostrogorsky: op.cit. p. 335.

<sup>(136)</sup> Bréhier: op. cit., P. 324.

لحنا كومنين أن يحصل منسهم على اعستراف بالتبعية للإمبراطورية البيزنطية (١٣٧).

بدأ حنا كومنين سياسته في الغرب بأن أغرى لوثر إمبراطور الغرب بمساعدته ضد نورمان جنوب إيطاليا وصقلية، بعد أن بيت الملك روجر الثانى ملك صقلية النورماني النية لإلحاق الضرر بمصالح الامبراطورية البيزنطية، كما بخيح حنا كومنين في إغراء لوثر بغزو جنوب إيطاليا بهدف شغل النورمان هناك وإضعاف دولتهم وإلهائهم عن التفرغ لمحاربة بيزنطة والعمل على مضايقتها وإلحاق الضرر بمصالحها (١٢٨٨). وليس من شك في أن حنا كومنين قد أفاد من ذلك فتقدم بجيوشه نحو أنطاكية سنة ١١٣٧م - كماسبق أن أشرنا حيث أجبر حكام تلك المدينة على الاعتراف بالتبعية للإمبراطورية منتهزا فرصة انشغال نورمان صقلية وجنوب ايطاليا بأمورهم عن مساعدة وتأييد نورمان أنطاكية في ذلك الوقت فنجح حنا في تحقيق أهدافه بهذه الوسيلة، القائمة أنطاكية في ذلك الوقت فنجح حنا في تحقيق أهدافه بهذه الوسيلة، القائمة أغراضه، كذلك أفلح كومنين في ضرب التحالف الذي ربط بين النورمان وبين جمهورية بيزا الإيطالية مستهدفا في حقيقة الأمر حل مشكلة أنطاكية التي اهتم بأمرها كثيرا ونجح في ذلك إلى حد بعيد (١٣٦٩).

واضطر حنا كومنين لتجديد الحلف مع الإمبراطورية الغربية على عهد

<sup>(137)</sup> Ibid. P. 324.

<sup>(138)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 337.

<sup>(139)</sup> Bréhier: op. cit., P. 324.

Ostrogorsky: Op. Cit. P. 337.

إمبراطورها الجديد كونراد الثالث (١٤٠٠)، وقطع شوطا آخر في مشكلة أنطاكية وخطا خطوة أخرى في تأكيد أن أنطاكية وماحولها ليس إلا إقليما بيزنطيا، فضمن شروط الاتفاقية مع أمراء أنطاكية أنه يتعهد بمساعدتهم للاستيلاء على بعض المدن الكبيرة في بلاد الشام من أيدى المسلمين، فإذا أسفر ذلك عن سقوط إحدى المدن الكبرى مثل حلب أو حمص أو حماة، وتصبح تلك المدن أو إحداها صالحة لإقامة إمارة صليبية، يحق للإمبراطور حينئذ أن يسترجع أنطاكية التي عدت إذن بيزنطية (١٤١٠)، أي أن الامبراطورية لم تسلم بوجود الصليبيين بها إلا لأنه ليس ثمة حل غير ذلك، فإذا تغيرت الظروف، وأصبح بإمكان الصليبيين الإنتقال إلى مدينة أخرى فلا يصح أن تظل أنطاكية في أيدى الصليبيين، حتى لو اعترفت بالسيادة البيزنطية (١٤٢٠).

وهكذا دلل حنا كومنين على أنه يفرق بشدة بين ماهو صلّيبي وماينبغي أن يكون بيزنطيا، وتلك نظرة سقه إليها والده ألكسيوس، فليس ثمة مصلحة تملى علية أن يغض الطرف عن المدينة التي تعترف بالسيادة البيزنطية، إذا كان في مقدوره الفوز بها فعلا، وليذهب الصليبيون إلى أي مكان آخر (١٤٣)، فهذا شيء لايهم الإمبراطور من قريب أو بعيد. وكان حنا كومنين يخطط سنة شيء لايهم المحتر فصل في تاريخ تبعية أنطاكية للصليبيين، وإعادتها

(140) Hussey: Op. cit. P. 58.

ويلاحظ أن كونراد الثالث واجه بعض المشاكل في الداخل مثلما صادف استخفافا واستهانة من البابوية لضعفه وتردده. أنظر:

Camb . Med. Hist. V. 5. PP. 358 - 59.

(141) Grousset: Op. Cit. II, PP. 94 - 7.

Runciman: Op. Cit. II, P. 313.

(142) Smail: Crusading Warfare, P. 33.

(143) Grousset: Op. Cit. II, P. 97.

بقضها وقضيضها للامبراطورية البيزنطية حين وأفاء الأجل في العام التالى (١١٤٣م) تاركا هذه المشكلة لخلفه لوضع حل لها يرضى به البيزنطيون ويقر به الامبراطور عينا(١٤٤٠).

## مانويل الأول كومنين (١١٤٣-١١٨٠م)

اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية بعد حنا كومنين أصغر أبنائه، مانويل كومنين وهو – على حد قول المؤرخ نورمان بينز Baynes - شخصية تغرى الباحث بدراستها وتفهمها أكثر من أى شخصية أخرى فى هذه الأسرة؛ إذ كان شجاعا إلى حد التهور ولاهوتيا ماهرا، كما كان شديد العناية بمظهره واسع الكرم حريصا على الاستمتاع بالحياة آخذا بأطراف الأدب. وكان على الجملة مزاجا غريبا وجامعا بين صفات الفروسية الغربية وبين العقلية البيزنطية التقليدية، وربما كان آخر الحكام العظام الذين تربعوا على العرش الامبراطورى(١٤٥٠).

وعلى الرغم من أن العلاقات بين ييزنطة والدول اللاتينية والشعوب الغربية لم تكن من قبل تتسم بالمودة أو الصفاء، نظرا للاختلافات الحضارية واللغوية والمذهبية، ولما تأصل في الغرب الأوربي من فكرة أن بيزنطة هي التي تفسد على الصلبيين حملاتهم في الشرق وتقف حجر عثرة في سبيل إنجازهم لمهامهم وتحقيق أهدافهم (٢٤١٠)، أقول على الرغم من ذلك إلا أن مانويل كومنين هذا كان شديد الإعجاب بالنظم والنماذج الغربية، التي أخذت بيزنطة تعرفها من خلال تجربة الحروب الصليبية ومرور الجيوش الصليبية

(144) Smail: op. cit. P. 33.

(145) Camb. Med. Hist. V. 4. PP. 372 - 8.

(146) Runciman: Op. Cit., II, P. 29.

بأراضيها في طريقهم إلى الشرق، وأبدى مانويل كومنين رغبة جامحة في تقليد تلك النماذج لاسيما الاقطاعية التي كانت قد سرت في الكيان الأوربي في الغرب في ذلك الوقت، والتي حمل الصليبيون نظمها إلى إماراتهم في الشرق عبر بيزنطة (١٤٧٠). كما كان شديد الولع بنظام الفروسية في أوربا في ذلك الوقت وعشق مبارزاتها، فأدخل هذا النظام في بلاط القسطنطينية (١٤٨٠)، وأدى إعجاب مانويل كومنين بالنماذج الأوربية الى فتحه باب بيزنطة أمام أجناس الغرب اللاتيني فاستقدم منهم الكثيرين من مختلف الجنسيات من الفرنسيين والانجليز والايطاليين والنورمان واستخدم هؤلاء في الوظائف الهامة في دولته وأقام لجالياتهم ولجاليات الجمهوريات الايطالية التجارية الفنادق، واهتم كثيرا بالإنفتاح على تجارب الغرب اللاتيني. وهكذا وضع مانويل كومنين أمام دولته تجارب جديدة وافتتح حركة تهدف إلى تقليد النماذج الإقطاعية الأوربية (١٤٤٠)، فسرت في عهده موجة تقليد للسلوك الأوربي بين شباب الروم من أبناء الطبقات الراقية (١٥٠٠).

وليس من شك فى أنه خلال عصر الحروب الصليبية – عادت بيزنطة – إلى الاتصال المباشر بالغرب الأوربى، فقد قاربت هذه الحروب بين عالمين عاجزين عن التفاهم بل ظلا كذلك فترة طويلة فكانت النتيجة النهائية أن زادت حدة الضغائن وأسباب الكراهية بينهما، وأطلعت أهل الغرب على مدى غنى الدولة البيزنطية، وعلى الميادين التجارية الفسيحة التى تضمها، فأثارت نيران الطمع والحقد فى نفوس أهل الغرب (١٥١)، فلما جاء مانويل

(147) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 337.

(۱٤۸) سيد الناصرى : الروم ص ٢٠٩.

(149) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 337.

(۱۵۰) الناصرى : نفسه ص ٤٠٩.

(151) Runciman: Op. Cit. I, P. 170.

كومنين وفتح باب بيزنطة على مصراعيه لكثير من أجناس الغرب، أسهم بذلك في إثارة المطامع القديمة لديهم وأطلعهم في نفس الوقت على كثير من أحوال دولته فجلب في النهاية كارثة على بيزنطة، ان لم يخدث في عهده نأنها لم تتأخر كثيرا بعد رحيله(١٥٢).

كانت أولى المشاكل التى واجهت الامبراطور مانويل - فى سياسته المخارجية - هى مشكلة أنطاكية، إذ يبدو أن أمراء هذه المدينة الصليبيين لم يقروا بالتبعية لبيزنطة إلا مرغمين، وكلما سنحت الفرصة أمامهم للتنصل من هذه التبعية لم يترددوا فى انتهازها، ولقد اضطر الامبراطور مانويل إلى استخدام القوة لإجبار أمراء أنطاكية على الخضوع، فعلى أثر حملة عسكرية بيزنطية عادت أنطاكية إلى حدود الطاعة والولاء سنة ١١٤٥م، ونجح مانويل كومنين فى وضع حد لعصيان تلك الإمارة، وإنهاء تلك المشكلة ولو مؤقتا (١٥٢١).

أما عن موقف مانويل كومنين من سلاجقة الروم الذين مثلوا للامبراطورية مشكلة مستعصية على الحل، لاسيما وقد أفاقوا بعد الضربات التى تلقوها على أيدى الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، وراحوا يسببون متاعب شديدة لبيزنطة في آسيا الصغرى، بعد أن أقاموا لهم دولة عاصمتها قونية، فقد كان حظ هذا الامبراطور أحسن من سلفه في سياسته بجاههم نظرا لانشغالهم عن دولته بالحروب الضارية التي استعرت بينهم وبين دولة تركمانية أخرى أسسها آل الدانشمند في الشمال من شبه جزيرة آسيا الصغرى (١٥٥٠)، فاستنفدت الحروب مع هذه الدولة جانبا كبيرا من جهود وقوة سلاجقة الروم،

<sup>(152)</sup> Chalandon: Les Comnénes, II, PP. 200-6.

<sup>(153)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 338.(154) Cahen: Turkish invasion, P. 164.

فبدأت ضرباتهم تخف تدريجيا عن بيزنطة، فضلا عما لجأ اليه مانويل كومنين من إذكاء نار الفرقة بينهم وبين أعدائهم — آل الدانشمند — وتوسيع هوة الخلاف بين الجانبين لشغل أعدائه من ناحية وإضعافهم جميعا من ناحية أخرى، ونجحت هذه السياسة أيما نجاح وترتب عليها قلة خطر السلاجقة على بيزنطة في آسيا الصغرى(١٥٠٥).

أما بالنسبة لموقف مانويل كومنين من الحملة الصليبية – التى بدأت تتقدم من الغرب الأوربي سنة ١٤٦ م، فقد حكمته اعتبارات كثيرة، وترتبت على مسلك الجانبين خلال تلك الحملة، نتائج بالغة الأهمية، فليس هناك شك في أن الحملة الصليبية تقدمت إلى الشرق وسط اتهامات كثيرة ليبزنطة بأنها تسعى دائما لوضع العراقيل في وجه الصليبيين وإحداث الفشل لجهودهم، وفي غمرة هذه الاتهامات، وصل الشق الألماني من الحملة الصليبية الثانية إلى أراضى الدولة البيزنطية (١٥٦٠). فالمعروف أن تلك الحملة تشكلت من جيشين، قاد الجيش الفرنسي منهما الملك لويس السابع ملك فرنسا، وقاد الإمبراطور كونين كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا الجيش الألماني، وتقدم الامبراطور مانويل كومنين يعرض استعداده للسماح للصليبيين بعبور أراضى دولته وإمدادهم بالزاد والعتاد بشرط تعهدهم بالولاء له من ناحية وتسليمه مايستولون عليه من مواقع في أسيا الصغرى من ناحية أخرى (١٥٠١). إلا أن ذلك أثار غضب إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا، فلم يرض كل منهما أن يصبح تابعا من أتباع الامبراطور المانيل منذ البداية، وزاد من سوء الفهم إقدام الامبراطور البيزنطى على عقد مانويل منذ البداية، وزاد من سوء الفهم إقدام الامبراطور البيزنطى على عقد مانويل منذ البداية، وزاد من سوء الفهم إقدام الامبراطور البيزنطى على عقد مانويل منذ البداية، وزاد من سوء الفهم إقدام الامبراطور البيزنطى على عقد

<sup>(</sup>١٥٥) جوزيف تسيم يوسف : نفسه ص ٢٣١.

<sup>(156)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 339.

<sup>(157)</sup> Ibid. P. 339.

ملح مع سلطان قونية السلجوقي، مسعود بن قلح أرسلان، حين تخوف من نوايا الألمان (١٥٨).

ونظرا لهذا الجو المشحون بين البيزنطيين والألمان بادر الإمبراطور كونراد الثالث بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى، ثم شرع فى الزحف شرقا فى آسيا الصغرى، ثم مالبث أن وصل إلى نيقية فى منتصف أكتوبر سنة ١١٤٧م، الصغرى، ثم مالبث أن وصل إلى نيقية فى منتصف أكتوبر سنة ١١٤٧م، وبدلا من أن يتخذ الطريق الساحلى لجنوب آسيا الصغرى حتى يحتمى بالقلاع والمدن البيزنطية العديدة الواقعة على ذلك الشاطىء، اختار فى تسرع أن يشق طريقه فى جوف البلاد إلى قونية عبر أراضى السلاجقة للقضاء عليهم (١٥٩١)، ومن سوء حظ الألمان ان اختلفوا مع دليلهم البيزنطى فتخلى عليهم (قونية) حتى دهمهم السلاجقة فى ٢٦ اكتوبر سنة ١١٤٧م، فأعملوا شهر (قونية) حتى دهمهم السلاجقة فى ٢٦ اكتوبر سنة ١١٤٧م، فأعملوا فيهم السيف قتلا وأسرا ولم ينج كونراد الثالث نفسه إلا بصعوبة بالغة؛ إذ ارتد بفلول جيشه نحو نيقية وغنم السلاجقة متاعهم وعدهم وكثيرا من الغنائم، ووصل فى النهاية كونراد الثالث ومن بقى من جيشه إلى مدينة نيقية حيث التقى بالملك لويس السابع ملك فرنسا (١٦٠٠).

أما الفرنسيون فعلى الرغم من أنهم صدموا - عند وصولهم الى القسطنطينية - بنبأ عقد الامبراطور البيزنطى الصلح المنفرد مع سلطان السلاحقة واعتبروا ذلك خيانة في حق الحركة الصليبية كلها وفي حق الحملة الثانية بصفة خاصة، كما أن العلاقات بينهم وبين البيزنطيين لم تكن

<sup>(158)</sup> Runciman: Op. Cit. I, P. 266.

<sup>(</sup>١٥٩) سيعد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٦٢٥.

<sup>(</sup>١٦٠) سعيد عاشور: نفسه ج ٢ ص ٦٢٥.

أحسن حالا من علاقات الألمان بالبيزنطبين حتى أن بيزنطة منعت عنهم المؤن والزاد بمجرد عبورهم البسفور إلى آسيا الصغرى (١٦١١)، على الرغم من كل ذلك، إلا أن لويس السابع قبل أن يحلف الأمراء المشتركون معه فى الحملة يمين الولاء والتبعية للامبراطور البيزنطى ويتعهدون برد كل مايفتحونه من أراضى فى آسيا للامبراطورية، لأنه حتما أدرك أهمية محالفة بيزنطة والحفاظ ولو شكليا على علاقات الود معها ضمانا لتحقيق أهداف الحملة (١٦٢٠).

وعلى الرغم من أن الملك لويس السابع قد قرر أن يتخد الطريق الساحلى بعيدا عن أراضى سلطنه سلاجقة الروم، ووصل في طريقه إلى مدينة أنطاليا الواقعة على الشاطىء الجنوبي لآسيا الصغرى، وكانت تابعة لبيزنطة في يناير سنة ١١٤٨ م، حيث قرر أن يسلك طريق البحر إلى ميناء السويدية وأنطاكية، إلا أنه أخذ أيضا يلقى باللوم على اليبزنطيين لعدم تعاونهم مع الحملة، لاسيما تقاعسها في نقل جنود الحملة الفرنسية إلى أراضى الشام (١٦٣٠)، هذا في الوقت الذي رافق فيه الامبراطور كونراد الثالث الحملة بفلول جيشه لبعض الوقت قبل أن يعود إلى القسطنطينية لاشتداد المرض عليه وإحساسه المتزايد بالمهانة والذلة بعد تعرضه للهزيمة وضياع معظم جيشه، ولم يكن أقل حنقا على البيزنطيين من زملائه الفرنسيين (١٦٤٠). وليس من العدل – كما يقول أحد المؤرخين المحدثين – أن يتهم مانويل كومنين بأنه السبب في فشل هذه الحملة الصليبية، لأن فشلها يرجع لأسباب كثيرة : منها افتقار الصليبين للنظام وحسن التخطيط، فضلا عن حدوث نزاع بين قادتها واستمرار هذا النظام وحسن التخطيط، فضلا عن حدوث نزاع بين قادتها واستمرار هذا

<sup>(161)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 339.

<sup>(162)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 339.

<sup>(163)</sup> Runciman: Op. Cit. II, PP. 272 - 3.

<sup>(164)</sup> Grousset: Op. Cit. II, P. 243.

النزاع، وعدم حصافة قادتها في اختيار الطريق المأمون إلى بلاد الشام، بالإضافة إلى عدم اختيار الهدف الصحيح الذي توجه إليه جهود صليبي هذه الحملة، لكل هذه الأسبباب فشلت الحملة ولم يكن لبسيزنطة دور في هذا الفشل (١٦٥).

وإذا كان مسلك مانويل كومنين بخاه الحملة الصليبية الثانية قد تسبب في ازدياد كراهية اللاتين للامبراطورية البيزنطية وهي الكراهية التي تستند – كما سبق أن أشرنا – إلى جذور في الماضي تختص بالحضارة والتراث والخلاف الديني والمذهبي، فإن هذا المسلك أيضا قد جلب عليه خطراً آخر إذ حاول روجر ملك صقلية انتهاز الفرصة واستغلال كراهية الغرب المتزايدة للبيزنطيين للقيام بغزو الأراضي البيزنطية القريبة من شاطىء الأدرياتي (١٦٦٠)، إلا أن مانويل كومنين حاول أن يجدد التحالف مع الإمبراطورية الألمانية، وإمبراطورها كونراد الثالث ضد النورمان في صقلية (١٦٧٠). غير أن الظروف حينئذ كانت مختلفة، إذ توفي الامبراطور كونراد الثالث سنة ١٥١ م، وخلفه الامبراطور خزريك بربروسا الذي سلك سياسة مغايرة وراودته فكرة مد النفوذ الألماني إلى مجاولات بيزنطة التشبث بجنوب إيطاليا، واتخذ موقفا من بيزنطة بعيدا عن التحالف والصداقة أو بجنوب إيطاليا، واتخذ موقفا من بيزنطة بعيدا عن التحالف والصداقة أو التفاهم، ولهذا بدأ العداء البيزنطي للامبراطورية الغربية يظهر ويقوى (١٦٨٠). غير أن مانويل كومنين استعاض عن هذا التحالف، الذي أراد استغلاله ضد ملك مقلية النورماني، بتحالفه مع البندقية التي أقلقها تزايد قوة النورمان في صقلية النورمان في صفولات المناويل كومنين استعاض عن هذا التحالف النورمان في صقلية النورمان في صفولات المنورك المنورك المنورك المنورك المنورة النورمان في صفولات المنورك المنورك

<sup>(</sup>١٦٥) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٢٢.

<sup>(166)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 340.(167) Hussey: Op. cit. PP. 59 - 60.

<sup>(</sup>۱۹۸) جوزیف نسیم یوسف : نفسه ص ۲۳۲.

وجنوب إيطاليا، فقدمت البندقية المساعدات الحربية لبيزنطة لتسترد جزيرة كورفو، التى استولى عليها روجر، وذلك مقابل مزيد من الامتيازات التجارية في مدن الدولة البيزنطية، ورد روجر على ذلك بعقد تخالف مع الملك الفرنسي لويس السابع بعد فشل الحملة الصليبية الثانية ، وماشاع من أن لبيزنطة يد في هذا الفشل وأخذ الطرفان يعدان لحملة صليبية جديدة ضد بيزنطة ذاتها(١٦٩)، في الوقت الذي بدأت فيه بيزنطة تتباعد عن الامبراطورية الغربية بعد وفاة كونراد الثالث وولاية فردريك بربروسا، لاسيما وأن الامبراطور مانويل كومنين قد تطلع إلى إحياء فكرة الامبراطورية الواحدة بعثا لعهد الامبراطورية الرومانية القديمة، بحيث يصبح هو رأس تلك الامبراطورية وعاهلها، وتبلورت في ذهنه تلك الفكرة وألح عليه هذا الحلم وبدأ في التصرف بمقتضى ذلك اعتبارا من سنة ١٥٧ م، ولهذا أضافت هذه الفكرة عاملا جديدا لسوء العلاقات بينه وبين الامبراطورية الغربية، التي لاشك لم يكن يسعدها هذا الخاطر ولم تكن تقر هذه الفكرة مع طموح امبراطورها للجديد فردريك الأول بربروسا (١٧٠).

ومثلما انفرط عقد التحالف بين مانويل كومنين والامبراطورية الغربية حاول وليم الأول ملك صقلية الجديد الذى خلف روجر الثانى، أن يكسر التحالف البيزنطى البندقى ، فراح يخوف البندقية من ازدياد نفوذ بيزنطة فى إيطاليا، فقلقت البندقية من ذلك ورأت أن مخكم أية قوة فى شاطىء الأدرياتى يحول دون إبحار سفنها فى هذا البحر، ولهذا خرجت البندقية من تخالفها مع

(170) Ostrogorsky: Op. Cit. PP. 340 - 1.

Hussey: Op. Cit. P. 60.

<sup>(</sup>١٦٩) حسنين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ص ٢٧٣.

بيزنطة، وحصلت على امتيازات تجارية في صقلية، وعقدت تحالفاً جديدا مع وليم (١٧١). وفي نفس الوقت نشأت حلقة جديدة في الصراع بين الامبراطورية الغربية والبابوية على عهد البابا اسكندر الثالث، أي بدأ الدور الثاني في ذلك النزاع، وبادر مانويل كومنين إلى مصالحة البابا والتودد إليه ليضمه إلى جانبه في صراعه ضد الامبراطورية الغربية، منتهزا فرصة تحمس البابا لكل مايقوى موقفه في مواجهة الامبراطورية(١٧٢)، وفي الوقت ذاته كان مانويل كومنين يؤمل في هذا التحالف الجديد كعامل هام لبعث الامبراطورية الواحدة ومخقيق آماله في رئاستها وهي الفكرة التي آمن بها وعاش لتحقيقها والتي تكسب كثيرا بانضمام البابا إليها. غير أن الفكرة التي سيطرت على مانويل كومنين، وراودت أحلامه وتشبث بها، لم تكن سوى حلما من أحلام الماضي البعيد (١٧٣)، ولم يفده مخالفه مع البابوية في شيء، أو يدفع بهذه القضية قدما إلى الأمام، كما لم يؤد مخالف مانويل مع الدولة النورمانية في صقلية - وهي السياسة التي اضطر إليها لتقوية المحور الذي ارتكز عليه في عدائه للامبراطورية الغربية - لم يؤد إلى نتيجة حاسمة في هذا الشأن، بل إنه عول أيضا على تقوية نفوذه في إيطاليا ببذل الأموال والمساعدات الاقتصادية لمدن إيطاليا في نضالها مع الامبراطور فردريك بربروسا، إلا أن كل ذلك لم يفده في شيء، ولم يحقق هدفه الذي سعى إليه(١٧٤).

ولعل أبلغ دليل على الفشل الذى أصاب سياسة مانويل كومنين، في هذا الانجاه ماحدث من اتفاق الصلح الذي عقد بين البابا اسكندر الشالث

<sup>(</sup>١٧١) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٢٤

<sup>(172)</sup> Camb . Med. Hist. V. 5. P. 390, P 420.

<sup>(</sup>١٧٣) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٢٣٢.

<sup>(174)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 340.

والامبراطور فردريك الأول بربروسا سنة ١٩٧٧م، الذى عرف بصلح البندقية، وهى الهدنة التى انتهت بموجبها الحلقة الثانية من حلقات الصراع أو الدور الثانى من أدوار الصراع بين البابوية والامبراطورية، ولهذا فقد جاء ذلك الصلح لطمة عنيفة لمانويل كومنين الذى مال خلال ذلك الصراع إلى جانب البابوية والمدن الإيطالية في نضالها ضد الامبراطورية الغربية (١٧٥٠).

وعلى الرغم من أن مانويل كومنين لم ينجع في مختقيق الفكرة التى سيطرت عليه وهي إحياء الامبراطورية الواحدة ورئاستها ، نظرا لموقف الدولة النورمانية من التحالف الذي سعى إليه الامبراطور البيزنطي معها، وعدم جديتها في صداقة هذا الامبراطور ومساعدته لتحقيق أهدافه، إلا أن اتخاذ مانويل طريق الدبلوماسية خلال كل ذلك واهتمامه بإقامة محور يرتكز عليه في سياسته الخارجية قد أبعده لفترة طويلة عن اللجوء للحرب أو استخدام القوة، وأتاح له فرصة طيبة للتفرغ لمشاكل أخرى وأخطار أخرى كان لابد وأن يتصدى لها لوضع حد لشرورها(١٧٦١). وبعبارة أخرى إن ما اتبعه مانويل كومنين من وسائل لتحقيق سياسته في بعث الامبراطورية الواحدة، قد منحه فرصة طيبة لتوجيه قواه العسكرية لأخطار أخرى ربما كانت في حاجة إلى الالتفات لخطورتها على الامبراطورية.

وليس من شك فى أن مانويل كومنين قد أصبح لديه الوقت والفرصة للتدخل فى شئون الإمارات اللاتينية فى الشام، خاصة بعد أن فشلت الحملة الصليبية الثانية ولم مخقق أهدافها فى إعادة مدينة الرها إلى أيدى الصليبين، إذ مجمع عماد الدين زنكى فى استعادتها سنة ١١٤٤، بل إن خروج تلك

<sup>(175)</sup> Camb. Med. Hist. V. 5. P. 448.

<sup>(176)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 341.

الحملة إلى بلاد الشام كان على أثر سقوط الرها فى أيدى المسلمين تحت قيادة رائد من رواد الجهاد المقدس ضد الصليبيين هو عماد الدين زنكى (۱۷۷)، فلما فشلت الحملة فى تحقيق أى من أهدافها، وعادت إلى الغرب الأوربى بخفى حنين، بدأت آمال الصليبيين فى بلاد الشام تتعلق بالامبراطور البيزنطى مانويل كومنين، وعولوا عليه فى مساعدتهم وحماية كيانهم فى بلاد الشام، بل رحبوا بتدخله فى شئونهم دون معارضة (۱۷۸).

والحقيقة أن الكيان الصليبي ببلاد الشام، الممثل حينئذ ، في مملكة بيت المقدس الصليبية، وإمارتي أنطاكية وطرابلس، كان قد أخذ يترنح يوشك أن يتداعي أمام حركة الإفاقة الإسلامية في المنطقة منذ عهد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، الذي صارت إليه حلب ودمشق، وبدأ يرسى دعائم الجبهة الإسلامية المتحدة (١٧٩٦)، ولهذا فقد أحس الصليبيون بالخطر وأرجفوا بالنهاية، لاسيما وأن محاولات غرب أوربا لنجدتهم لم تؤت ثمارها، بعد أن فشلت أكبر دولتين من دول الغرب الأوربي في الحملة الصليبية الثانية. إذ انتهت الحملة الألمانية إلى كارثة مروعة بآسيا الصغرى، قبل أن تصل إلى بلاد الشام، على حين لم تؤد جهود الحملة الفرنسية محت قيادة لويس السابع إلى تغيير في أوضاع الإمارات الصليبية أو إضعاف جبهة المسلمين التي كانت تغيير في أوضاع الإمارات الصليبية أو إضعاف جبهة المسلمين التي كانت آخذة في القوة يوما بعد يوم (١٨٠٠).

(١٧٧) ابن القلانسي : ذيل ص ٢٨٠ ، ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص ٢٧٩ .

Smail: op. cit P. 51.

(178) Grousset: Op. Cit. II, P. 271.

Runciman: Op. Cit. II, P. 291.

Ostrogorsky: Op. Cit. P. 343.

(١٧٩) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٦٩.

(180) Runciman: Op. Cit. II, P. 291.

وإذا كانت القوى الصليبية في بلاد الشام قد أخذت تتطلع إلى الامبراطور مانويل كومنين باعتباره الملجأ الأخير والحصن القوى بالنسبة لها، فإن هذا الامبراطور لم يكن في حقيقة الأمريهمه أكثر من أنطاكية، فضلا عن الأراضي التي سبق أن خضعت للامبراطورية في أقصى شمال الشام وأطراف بلاد الرافدين(١٨١)، وغيرها مما لم تتوان الامبراطورية بصفة مستمرة عن تأكيد تبعيتها لبيزنطة، وأنها كانت ضمن أملاكها وخاضعة لها يوما، وإذا كان الصليبيون قد رحبوا بتدخل مانوبل في شئونهم إلا أن أنطاكية قد أخذت تشهد عهدا جديدا في تاريخها بعد وفاة أميرها، ووصول رينو دى شاتيون (أرناط) إلى السلطة فيها بزواجه من ابنه أمير أنطاكية ريموند دى بواتيه سنة ١١٥٧ م (١٨٢) . ورينودى شاتيون مغامر فرنسى وصل في أعقاب حملة لويس السابع، وبقى في بلاد الشام بعد رحيل لويس السابع وتزوج ابنه ريموند دى بواتيه فآلت إليه الإمارة، ولهذا لم ينظر إلى الامبراطور البيزنطي نفس النظرة التي نظر بها أمراء الصليبيين، لعلمه بأطماع الامبراطورية في أنطاكية بالذات، ومع ذلك فقد كان ترحيب الملك الصليبي بلدوين الثالث بالإمبراطور كافيا ليقوم هذا على رأس حملة لمساعدة الصليبيين في بلاد الشام والتصدى لنور الدين محمود بن زنكى، وفي نفس الوقت لتحديد موقف أنطاكية وحل مشكلتها (١٨٣٠). وزحف مانويل فعلا إلى الشرق؛ فنزل بقيليقية سنة ١٥٨ م، فاضطر رينو دى شاتيون (أرناط)، الذي كان زوجا لورثيه الإمارة، أمام حوفه من نور الدين محمود إلى المسير إلى قيليقيا لمقابلة مانويل كومنين في مقر قيادته في المصيصة، ملتمسا العفو والغفران طالبا الصفح من

<sup>(181)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 342.(182) Grousset: Op. Cit. II, P. 329.(183) Grousset: Op. Cit. II, P. 407.

لامبراطور، مقرا بأحقية بيزنطة في إمارة أنطاكية (١٨٤) معترفا بحق الامبراطور على تعيين أسقف كنيسة أنطاكية. ومالبث الملك بلدوين الثالث ملك بيت للقدس أن وفد، هو الآخر، على الامبراطور مانويل لتقديم فروض الطاعة والولاء، وتوالى وفود أمراء الصليبيين لإعلان خضوعهم، فتعهد مانويل بتقديم المساعدات لهم ضد المسلمين (١٨٥٠)، ثم انحدر مانويل إلى بلاد الشام فوصلها في أوائل سنة ١٥٩٩م، فانحاز إليه كل من الملك بلدوين الثالث ولم يسعرينو دى شاتيون إلا أن يفتح أبواب انطاكية للإمبراطور، وبدأ الجميع يستعدون احرب نور الدين محمود (١٨٦٠).

غير أن الامبراطور مانويل كومنين لم يكن يقصد في أغلب الظن، إلا إلى إظهار قوته أمام الصليبيين، وبسط نفوذه ولو الإسمى على أنطاكية، فقد اكتفى بالدخول في مفاوضات مع نور الدين محمود حول إطلاق سراح الأسرى الصليبيين الذين بلغ عددهم لدى نور الدين مابين ستة وعشرة آلاف رجل، وعندما وافق نور الدين على ذلك حقنا للدماء أوقف مانويل كومنين الحملة فورا(١٨٧٧)، ضد حلب والرها التي يقال أنه خطط لإعادتها إلى الجانب الصليبي. وهكذا باءت خطة التحالف بين الصليبيين والبيزنطيين ضد نور الدين بالفشل الذريع، وبدأ تفكير الصليبيين يتجه إلى الاعتماد على أنفسهم وعلى مجدات أوربا في الوقوف في وجه المسلمين ونور الدين محمود بصفة خاصة حاصة الدين محمود

<sup>(</sup>١٨٤) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱۸۵) سيد الناصري : الروم ص ٤١٥.

<sup>(186)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. PP. 343 - 45.

<sup>(187)</sup> Runciman: Op. Cit. II, P. 355.

Grousset: Op. Cit. II, P. 420.

<sup>(188)</sup> Cahen: Le Syrie du Nord, P. 241.

Baldwin: The latin States under baldwin III, P. 545.

وتشير الدلائل إلى أن الامبراطور مانويل كومنين لم يكن يقصد بحملته هذه إلا إلى حل مشكلة أنطاكية والفوز بتبعيتها له وهى أقصى غايات الأباطرة في بيزنطة، كما تشير الدلائل إلى أنه لم يكن متحمسا للقضاء على قوة نور الدين محمود، ربما لاتخاذه أداة للحد من أطماع الصليبيين وجعله وسيلة للضغط عليهم، إذا فكروا في نبذ تخالفهم مع بيزنطة أو طرح طاعة أنطاكية للإمبراطورية البيزنطية (١٨٩٦)، أى أن مانويل لجأ إلى ماكان يلجأ إليه أسلافه من استخدام الدبلوماسية والسياسة، لتحقيق أغراضه دون أن يحفل بمصالح القوى اللاتينية في بلاد الشام، طالما أن ذلك يتعارض مع مصالح دولته، وبعبارة أخرى لم يخرج مانويل على رأس جيشه سنة ١٥٩ م، من أجل مصالح اللاتين وإنما من أجل مصالح دولته في أنطاكية فقط (١٩٠١)، والدليل على ذلك أنه لم ينشط لإسقاط حلب ولم يتجه إلى الرها التي استنجد به الصليبيون ينشط لإستادتها، ولم يحاول القضاء على شوكة نور الدين محمود، وإنما أظهر قوته أمام كافة القوى الموجودة في الشام وحقق أغراضه في أنطاكية، وانسحب عائدا إلى عاصمته.

على أن الصليبيين لازالوا طامعين في تأييد ومساعدة مانويل كومنين والدليل على ذلك محافظة المملكة الصليبية في بيت المقدس على صداقتها لهذا الامبراطور ورغبتها في الإفادة من هذه الصداقة (١٩١٦)، فحينما اعتلى عرشها الملك عمورى الأول وتطلع هذا الملك إلى الاستيلاء على مصر في

<sup>(189)</sup> Runciman: Op. Cit. II, P. 355.

<sup>(</sup>١٩٠) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٢٣٦.

<sup>(191)</sup> Grousset: Op. Cit. II, P. 577.

زحمة التنافس بين شاور وضرغام وزيرى الخلافة الفاطمية، وفي غمرة الضعف الذي ران على تلك الخلافة في أواخر أيامها، وحتى لاينجع نور الدين محمود في الاستيلاء عليها، فيضع المملكة الصليبية بين شقى الرحا في الشام ومصر، وإذ فشل عمورى الأول في تنفيذ أغراضه والفوز بمصر لنشاط نور الدين، وإرساله الجيوش للدفاع عنها، والحيلولة بين عمورى وبينها بخد هذا الملك الصليبي يلجأ للاستعانة بالدولة البيزنطية (١٩٢٦)، لاسيما وقد بخيح نور الدين في النهاية في الفوز بمصر، وأصبح صلاح الدين صاحب الأمر فيها، ولم يتردد الامبراطور مانويل كومنين من إجابة الملك الصليبي إلى طلبه، إذ تم الاتفاق على بجهيز حملة مشتركة صليبية بيزنطية للاستيلاء على مصر من يد نور الدين محمود (١٩٢٦).

ابخه الأسطول البيزنطى فعلا إلى عكا ى سنة ١٦٩ ام، ثم الجه صوب دمياط فى الوقت الذى زحف فيه الصليبيون برا فى أكتوبر من عسقلان إلى الفرما ثم إلى دمياط وعسكروا بالقرب منها على حين لم يستطع الأسطول دخول الميناء بسبب السلاسل الحديدية الممتدة بعرض الميناء لتمنع دخول سفن الأعداء (١٩٤٠)، فأرسل صلاح الدين يستنجد بنور الدين الذى أمده بالجيوش العظيمة فى إثر بعضها، فواصل صلاح الدين إرسال الإمدادات والنجدات إلى دمياط، وأمدها بالذخائر والسلاح والمؤن لتصمد أمام هجوم الصليبيين (١٩٥٠)، وفى الوقت الذى طال فيه حصار الصليبيين لدمياط برزت المقاومة الباسلة لأعلها ضد سفن البيزنطيين وأخذ الأسطول البيزنطى يمانى قلة

<sup>(192)</sup> Ibid . P. 577.

<sup>(193)</sup> Runciman: Op. Cit. II, P. 391.

<sup>(</sup>١٩٤) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١٤٣.

<sup>(</sup>١٩٥) ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص ١٨١.

أبو شامة : الروضتين ص ١٨٠ – ١٨١.

المؤن والزاد، وتشكك البيزنطيون في الصليبيين والعكس بالعكس، واشتدت ضربات نور الدين محمود ضد ممتلكات عمورى في الشام، فاضطر الصليبيون الى رفع الحصار عن المدينة والعودة خائبين الى فلسطين (١٩٦١)، على حين انسحبت السفن البيزنطية من أمام المدينة، وشاء سوء حظها أن تشتد عليها الرياح، ويصادفها جو غير ملائم في وقت ضعف فيه جنودها وبحارتها من شدة الجوع وقلة الزاد، فغرقت أعداد كبيرة منها، وتقاذفتها الأمواج، ورمت بحثث بحارتها على الشواطيء، وانتهت الحملة البيزنطية الصليبية بالفشل الذريع، وثبتت أقدام صلاح الدين في مصر (١٩٧٧).

ويبدو أن مانويل كومنين كان في حاجة بعد ذلك للقيام بعمل يحقق به بعض الانتصارات على المسلمين، لاسيما بعد فشل حملته البحرية ضد مصر، فقد التفت إلى سلاجقة الروم بآسيا الصغرى، وحاول أن يلجأ الى القوة في إدارة النضال معهم، ونبذ الأسلوب السياسي الذي لجأ إليه أباطرة الأسرة الكومنينية لفترة مع أعدائهم ومن بينهم سلاجقة الروم. كما يبدو أن مانويل كومنين اعتقد في ذلك الوقت أن ضعف سلاجقة الروم المستمر سوف يمنحه فرصة مواتية لتحقيق أهداف الإمبراطورية في آسيا الصغرى واستعادة أملاكها منهم (194). غير أن تصدى السلاجقة بقيادة السلطان قلج أرسلان سلطان قونية، الذي وجد التأيد والمعاونة من إمبراطور الغرب فردريك بربروسا، قلب خطط مانويل كومنين رأسا على عقب، فلم يسع مانويل إلا إعلان الحرب الضارية على ذلك السلطان السلجوقي، ونجح في ضم بعض المناوئين للسلطان السلجوةي، ونجح في ضم بعض المناوئين للسلطان السلجوةي، ونجح في ضم بعض المناوئين للسلطان السلجوةي من المسلمين إلى جانبه، بعد أن أشعل نار الوقيعة

<sup>(196)</sup> Runciman: Op. Cit. II, P. 387.

<sup>(</sup>١٩٧) أبو شامة : الروضتين ص ١٨٠ – ١٨١.

<sup>(198)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. P. 347.

Camb . Med. Hist. V. 4. P P. 372 - 8.

بين هذا السلطان في قوضة وأمراء أنقرة في الشمال وآل الدانشمند في قبادوقيا في الشرق (١٩٩١)، ثم التبقى بالسلاجقة سنة ١٧٦ م في أواسط آسيا الصغرى، غير أنه تعرض لهزيمة ساحقة، لم يستطع الامبراطور إلا أن يشبهها بالكارثة التي حلت ببيزنطة في مانزكرت سنة ١٧٧ م، إذ أنها أدت إلى ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الأسرة الكومنينية نفسها، وترتب عليها عجز الامبراطورية عن استرجاع أملاكها في آسيا الصغرى، وكبع جماح سلاجقة الروم فيها (٢٠٠٠) وجاء مسلك مانويل كومنين مع قلع أرسلان، سلطان قونية، غريبا في ذلك الوقت، خاصة وقد زار هذا السلطان القسطنطينية قبل تلك الحرب بنحو خمسة عشر عاما، ونزل ضيفا على الامبراطور، واستقبل بحفاوة بالغة، وامتدت إقامته نحو ثلاثة أشهر عقد في نهايتها معاهدة صداقة ومودة مع مانويل كومنين، ورغم ذلك انقلب عليه مانويل وأعلن عليه الحرب (٢٠٠١).

ولقد ترتب على انتصار السلاجقة سنة ١٩٧٦م نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لأوضاع المنطقة، والعلاقات الاسلامية من جهة والبيزنطية والصليبية من جهة أخرى، فإذا كانت قوة السلاجقة قد أخذت في التدهور في الربع الأخير من القرن الثاني عشر، فإن ما أحرزته سلطنة سلاجقة الروم من نصر حاسم على بيزنطة سنة ١٩٧٦م، قد أوقف تيار المد البيزنطي ريثما تتقدم الجبهة الاسلامية المتحدة في بلاد الشام ومصر وأطراف العراق، لتنهض بدورها كاملا في مواجهة القوى المعادية (٢٠٢٠)، فقد أملى السلطان السلجوقي المنتصر شروطه على الامبراطور المهزوم وهذه الشروط هي: هدم وإزالة جميع الحصون والقلاع الحربية في آسيا الصغرى، والتنازل عن ادعاءاته في أراضي

(200) Camb . Med. Hist. V. 4. P. 347.

<sup>(</sup>۱۹۹) سید الناصری : الروم ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>۲۰۱) سید الناصری : نفسه ص ۲۰۱۹.

<sup>(</sup>٢٠٢) جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص ٣٣٧.

السلاجقة، وعلى أثر هذا الانتصار بدأت جحافل التركمان تتدفق من منابع الأنهار الآسيوية متجهة نحو مصباتها في بحر إيجة (٢٠٣٦). وبعبارة أخرى فإنه إذا كان قد قدر أن ينتصر البيزنطيون على قوات السلاجقة في ذلك الوقت، فلربما استمر التقدم البيزنطي في آسيا الصغرى ليصبح عقبة أمام إرساء قواعد الجبهة الإسلامية المتحدة، التي جد صلاح الدين في دعمها، وكانت بصدد القيام بدورها في تشكيل العلاقات الاسلامية الصليبية أو العلاقات الاسلامية المسيحية بصفة عامة (٢٠٤٦). وهكذا أدى سلاجقة الروم برغم معاناتهم آلام الموت البطيء – في ذلك الوقت – ورغم تداعيهم خدمة جليلة للكيان الاسلامي بانتصارهم على قوة بيزنطة ورضاعة هيبتها لتحجيم دورها، والزامها بالعودة إلى سياسة الدفاع، مع مافي ذلك من إعطاء فرصة للجبهة الإسلامية النامية.

ولم يستطع الامبراطور فردريك بربروسا، أن يمنع نفسه من إظهار الشماتة في غريمه الإمبراطور مانويل كومنين، إذ انتهز فرصة ماحل بالأخير من هزيمة، وأرسل اليه يسخر منه ومن أحلامه القديمة ومشروعه العقيم بإحياء الامبراطورية الواحدة، ويذكره بأن ذلك لم يكن إلا إقرارا منه بأن الامبراطورية قائمة فعلا تمارس دورها في الغرب الأوربي (٢٠٥٠)، والواقع أن الانتصار الذي أحرزه السلاجقة على بيزنطة في مستهل الربع الأخير من القرن الثاني عشر، جاء نصرا مؤزرا للامبراطورية الغربية وفردريك الأول بربروسا نفسه، لأنها

(205) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 347.

Hussey: Op. Cit. P. 62.

(206) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 347.

<sup>(</sup>۲۰۳) حسنین ربیع : دراسات ص ۲۳۱ ..

سيد الناصرى : الروم ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>۲۰٤) جوزیف نسیم یوسف : نفسه ص ۲۳۷.

قضت على دعاوى بيزنطة فى السيادة العالمية وفى حقها فى إقامة سلطة إمبراطورية واحدة فى العالم (٢٠٠١). وإذا كان مانويل كومنين قد حاول أن يرد على فردريك بربروسا، بتشجيع القوى الثائرة ضده فى إيطاليا، بإمدادها بالمال اللازم والمساعدة المادية والمعنوية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة حاسمة فى صراعه مع الامبراطور الغربى، وظل مانويل يقدم مساعداته للمدن الإيطالية، وكافة القوى المعادية والمناوئة لفردريك فى الغرب حتى توفى مانويل سنة الله المدن الإيطالية، المدن أن تسبب فى ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الأسرة الكومنينية حوب مانويل الكثيرة إلى زيادة نفوذ الإقطاعيين حتى أصبحوا دويلات داخل حروب مانويل الكثيرة إلى زيادة نفوذ الإقطاعيين حتى أصبحوا دويلات داخل الاقتصادية (٢٠٠٨)، لكثرة الضرائب لتمويل الحروب بالإضافة إلى أن مالجأ اليه مانويل من طرد التجار البنادقة دون ترتيب سابق أحدث هزة اقتصادية فى السوق التجارية، وأدى إلى انهيار مفاجىء فى الاقتصاد البيزنطى، وأخيرا توفى مانويل كومنين كسير الفؤاد يائسا، تاركا إمبراطورية تمانى من التدهور والضعف والافلاس بسبب سياسته الخرقاء وأحلامه الواهمة (٢٠٠١)

## الكسيوس الثاني (١١٨٠-١١٨٣):

يميل بعض المؤرخين إلى تشبيه الامبراطور مانويل كومنين بالامبراطور جستنيان – العاهل البيزنطى الكبير فى القرن السادس الميلادى – الذى تطلع إلى إعادة الامبراطورية الرومانية وبعثها بعد طول رقاد، والذى اندفع فى حملات عسكرية يبغى إسباغ هيبة الامبراطورية على أملاكها وإعطائها مسحة من القوة والجاه، ومثلما ترك جستنيان الامبراطورية البيزنطية ضعيفة مفلسة، عوت على عروشها وأفرغت خزائنها ولم تحقق أهدافها، ترك أيضا مانويل

<sup>(</sup>۲۰۷) جوزیف نسیم یوسف : نفسه ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>۲۰۸) حسنین ربیع : دراسات ص ۲۳۱ ..

<sup>(</sup>۲۰۹) سيد الناصرى : الروم ص ۲۲۱.

كومنين الإمبراطورية ضعيفة متهالكة، فقيرة، بعد أن استنفد جانبا كبيرا من قوتها وهيبتها وأنهك اقتصادها في مشروعاته الحربية التي لم يصادفها التوفيق (۲۱۰).

وليس من شك في أن الامبراطورية كانت بحاجة إلى فترة لالتقاط الأنفاس بعد وفاة ماتويل كومنين، كما كانت بحاجة ماسة إلى إمبراطور يستطيع أن يقيلها من عثرتها وببنهضتها من كبوتها، ولكن ذلك لم يتحقق لسوء حظ بيزنطة ولسوء حظ الأسرة الكومنينية أيضا، بل استمرت الامبراطورية في طريق الانحدار، وضعف البيت الحاكم نفسه وأخذ ينحدر هو الآخر الى طريق الزوال. فقد كان مانويل كومنين قد تزوج في أخريات أيامه من امرأة أنطاكية تدعى مارى(٢١١)، حتى يضع حلا لمشكلة أنطاكية، ويضمن ولاءها واستمرار هذا الولاء على عهد خلفائه، وترك مانويل عند وفاته ابنا صغيرا لم يكن قد جاوز الثانية عشرة من عمره هو ألكسيوس الثاني كومنين، وترتب على ذلك قيام أمه مارى بالوصاية عليه في الفترة بين سنتي على ذلك قيام أمه مارى بالوصاية عليه في الفترة بين سنتي

وكانت مارى هذه سليلة البيت الصليبى النورمانى، الذى أسس إمارة أنطاكية، تزوجها مانويل فى أخريات أيامه لحل المشكلة، كما استقدم إليه بالعاصمة أعدادا كبيرة من اللاتين من أنطاكية، واستخدمهم فى الوظائف الهامة فى الدولة؛ ولهذا فقد حرصت مارى على استمرار اللاتين فى أداء مهامهم بالبلاد فى الوقت الذى تسابق فيه موظفو البلاط وكبار رجال الدولة فى كسب ودها لأنها أصبحت صاحبة الحل والعقد فى الامبراطورية (٢١٣٠)،

(۲۱۰) جوزیف تسیم یوسف : نفسه ص ۲۳۸.

Hussey: Op. Cit. P. 63.

(211) Chalandon: Comnenes, II, P. 523.

Grousset: Op. Cit. II, PP. 469 - 70.

(212) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 350.

(۲۱۳) جوزیف نسیم یوسف : نفسه ص ۲۳۹.

غير أتها مالبت أن انحدرت في سلوكها الاجتماعي وعلاقاتها الخاصة، واهتمت كثيرا بمظهرها وأزيائها، وأقامت علاقات غرامية برجال في البلاط والخارا النهبيها عثيها تركت له تدبير أمور الدولة (٢١٤)، وأت من الأعمال ما أتلي يشر مستطير، لاسيما وقد نظر إليها الناس في بيزنطة باعتبارها أجنبية عنهم برجواست على تشجيع ورود اللاتين من الغرب الأورى واستخدام الأجانب غي وظائف الدولة، وإجامة نفسها بأعداد من الغرب الغرباء (٢١٥)

مكامنية مواتية للعمل في المخاوف والمعاون والمعارين والطامعين في المتعلقة المعامرين والطامعين في المتعلقة المعارفة والمعاون والمعارفة والمعارفة مواتية للعمل في المعارفة والمعارفة والمعارفة والمعارفة المعارفة ال

with from the said

(114) militar may reported a think by 12

<sup>(</sup>٢١٤) حين ربيع : الرجع السابق مر ٢٣٢.

<sup>\*\*</sup> Committee of the second of

Hussey . Op. Cit. P. 64. 99 II . J. 103 August 100 (216) Ostrogorsky Op. Cit. PP. 351 - 2

Emily a mary a many symbols of them by the second

أخرى، فاندلعت الثورة فى العاصمة وجرى الهجوم على اللابي وعلى ممتلكاتهم فى المدينة (۲۱۷)، حتى ذهب البعض إلى أن أحداث سنة ۱۱۷۱م، حين جرى القبض على جميع البنادقة فى أنحاء الدولة البيزنطية، وكذلك أحداث سنة ۱۱۸۲م، التى هاجم فيها الشعب البيزنطى اللاتين، واعتدوا على أملاكهم كانت من أسباب الغزو اللاتيني للقسطنطينية سنة على أملاكهم كانت من أسباب الغزو اللاتيني للقسطنطينية سنة أندرونيقوس كومنين يرقب الوقت كان أحد أفراد البيت الكومنيني ويدعى البيزنطي وما أن ساءت الأحوال، وبدأ الميزان يميل فى غير صالح الامبراطوريه الوصية حتى تقدم هذا الرجل ليضع حداً للجو الفاسد فى العاصمة اليبزنطية ويعتلى العرش الامبراطوري سنة ۱۱۸۲،

أندرونيقوس الأول كومنين (١١٨٣ - ١١٨٥ م):

كان أندونيقوس Andronicus أحد أفراد البيت الكومنينى الطموحين، الصغف بالذكاء والفطنة وفصاحة اللسان والعلم كمعظم أفراد هذه الأسرة التحاكمة، بل إنه تطلع إلى القيام بدور يقوق ماقدمه مانويل كومنين نفسه ويتفوق به عليه، ولذلك حاول أن يقوز بالعرش على عهد مانويل، إلا أنه لم يوقى وأمر الامبراطور بنفيه إلى أحد الفغور النائية الواقعة على ساحل البحر الأمتود. غير أن هذا الرجل ظل يراقب الأحداث، ويتطلع إلى العودة إلى العاصمة للقيام بدوره كاملا فيها (٢٢٠)، فلما ساءت الأحوال في العاصمة

en 1971 i 1981 julio 19**5**0 ji kasay generaliji 1985.

2320 CH W 93 - S

<sup>(</sup>۲.۷۷). حبينين ربيع ، <sub>ج</sub>المرجع البياني إح. ۲۳۲ . گذاشت و اي رئيسو د د د د شاسي . ب سيد الناصري ، الروم ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢١٨) حسنين ربيع . الجرجع السابق ص ٢٣٢

<sup>(219)</sup> Ostrogorsky Op Cit P 352

<sup>(220)</sup> Ibid. P 351

على أثر سلوك الامبراطورة الأنطاكية نظر اليه الناس باعتبار الرجل القادر على انتشال الامبراطورية من الفوضى والاضطراب، والقادر على إنهاضها من كبوتها، وفعلا انتهى الأمر باعتلائه العرش سنة ١١٨٣م لكنه لم يشأ أن يعلن انفراده بالسلطة، بل اكتفى بإعلان نفسه شريكا للامبراطور الصغير ألكسيوس الثانى، بعد أن تخلص من الإمبراطورة الوصية بالقتل ونكل بحزبها الأجنبى من اللاتين فى العاصمة، وبدا كما لو كان الله قد هيأه لانتشال البلاد مما ضربت فيه من الفوضى والاضمحلال (٢٢١).

غير أن أندرونيقوس اضطر إلى القيام بحركة تهدف إلى تصفية المناوئين له والتخلص من كافة أعدائه دفعة واحدة، حتى يصفو له الجو ويثبت أقدامه في الحكم، فقام بكثير من الاغتيالات لكبار رجال الدولة وأفراد الأسرة الكومنينية نفسها وتخلص في النهاية من الإمبراطور الصغير (۲۲۲)، في سلسلة من المذابع البشرية التي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الدولة، وأفراد البيت الحاكم، الأمر الذي اعتقد معه بصفاء الجو له وثبات أقدامه في السلطة، لكنه كان مسرفا في التفاؤل، فقد خاب ظنه وجرت الأمور بغير ماكان يحب ويهوى. فمن الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها أندرونيقوس إعلانه الحرب على الطبقة الإقطاعية، التي كان لها الفضل في اعتلائه العرش، إذ بادر بإصدار بعض القوانين الصارمة التي تهدف إلى التضييق على هذه الطبقة والحد من نفوذها وإضعاف شأنها، ولهذا بدأت تلك الأسر الإقطاعية تتحول عنه بعد أن عمها السخط والنفور من الامبراطور الجديد، الذي أملت فيه كثيرا وساعدته للوصول إلى السلطة (٢٢٣)، وفي نفس الوقت أمسر بزيادة

<sup>(221)</sup> Hussey: Op. Cit. P. 63.

<sup>(222)</sup> Ibid. PP. 63 - 4.

<sup>(223)</sup> Ostrogorsky: Op. Cit. PP. 352 - 3.

الرواتب للموظفين، ربما ليقلل من انتشار الرشوة بين الموظفين، وخفف الأعباء الضرائبية وتشدد في معاملة جامعي الضرائب (٢٢٤٠)، في محاولة لإصلاح الإدارة، ولكنه أظهر قصر نظر وجهل في معالجة هذه المشكلة، إذ لم يلجأ إلى تهدئة الأمور مع الأسر الإقطاعية أو محاولة كسب الوقت معها ريشما تتحسن ظروفه وإنما راح يصعد النزاع معها فبادر بالقبض على أحد أفراد أسرة أنجيلوس الإقطاعية ويدعي إسحق أنجيلوس، بعد سلسلة من الاتهامات والاغتيالات التي أغرقت البلاد في الفوضي وجلبت على الدولة كثيرا من الكهارث (٢٢٥).

ويذكر المؤرخون أن أندرونيقوس سعى لكسب ود صلاح الدين، أقوى حاكم مسلم في عصره، وربما دفعه إلى ذلك ما أظهره النورمان في صقلية من عداء لبيزنطة فضلا عن حكام قونية السلاجقة، الذين أزعجوا البيزنطيين وهددوا مصالح بيزنطة من ناحية وتطلعوا إلى مد نفوذهم في شمال الشام من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ما أظهرته جزيرة قبرص من نوايا في ميراث الصليبيين ومناوأة بيزنطة، وكلها مخاطر أقلقت أيضا صلاح الدين، فاقترح الامبراطور البيزنطي أندرونيقوس عقد تخالف مع صلاح الدين سنة ١١٨٥، ولكن تطور الأحداث في بيزنطة لم يكتب لهذا التحالف الخروج إلى حيز التنفيذ (٢٢٦).

وفي نفس الوقت حاول أندرونيقوس التصالح مع البنادقة، وعمل على التقرب من البابا، حتى يتدخل لوقف الخطر النورماني، مقابل التلويح لم بوحدة الكنيستين أو منح الكنيسة الكاثوليكية بعض الحقوقو الامتيازات (۲۲۷)، ولكن النكبات بدأت تنهال على رأس هذا الإمبراطور،

(٢٢٤) حسنين ربيع : المرجع السابق ص ٢٣٣.

(225) Hussey: Op. Cit. P. 64.

(۲۲٦) حسنين ربيع : نفسه ص ٢٣٥.

(۲۲۷) سيد الناصرى : الروم ص ٤٢٥.

فأعلن حاكم قبرص انفصاله عن بيزنطة، ففقدت الامبراطورية مصدرا ماليا وبجاريا هاما، فضلا عن الحسارة الاستراتيجية لأن قبرص كانت القاعدة البحرية لأسطول الروم في شرق البحر المتوسط (۲۲۸)، كما هاجم النورمان ميناء ديراخيوم واستولوا عليه، وأصبح الطريق مفتوحا أمامهم للوصول إلى سالونيك، التي مالبثوا أن استولوا عليها في صيف سنة ١١٥٥م، فأحدثوا بها مذبحة بشرية رهيبة ضد سكانها الأرثوذكس، وفي نفس الوقت تسبب القبض على إسحق أنجيلوس في اندلاع ثورة في الأقاليم ضد أندرونيقوس، وهي الثورة التي راح ضحيتها هذا الامبراطور والبيت الكومنيني نفسه سنة ١١٥٥م، لتعتلى أسرة جديدة الحكم، ويتولى إمبراطور جديد عرش الدولة، واضعا أسس حكم جديد وأسرة حاكمة جديدة هي أسرة أنجيلوس (٢٧٩).

ويتضح مما سبق أن الفترة الممتدة بين سنتى ١١٨٠ - ١١٨٥ م، كانت فترة عصيبة بالنسبة للامبراطورية البيزنطية، فبدلا من أن تتهيأ الظروف خلالها لاعتلاء إمبراطور راشد يستطيع تسيير دفة الحكم بنجاح في تلك الفترة الحرجة، وقعت الامبراطورية في خضم الفوضى والاضطراب، وبرزت الفتن والمؤامرات، ووثب على العرش طامع فيه متطلع إليه منذ أيام مانويل كومنين، لم يستطع أن يهدئ الأمور ويبدأ عهداً جديداً في البلاد، وإنما فجر صراعا رهيبا بين الطبقات وقاد البلاد نحو الهاوية هذا في الوقت الذي أدى فيه استخدام مانويل كومنين اللاتين في دولته بأعداد كبيرة لحرصه وإعجابه بالنماذج الغربية ولرغبته في بعث الامبراطورية الواحدة التي يتزعمها الامبراطور البيزنطي، قد أدى إلى إطلاع اللاتين على نقاط ضعف بيزنطة ومدى مايمكن أن يجنى من ورائها، كما جعل الغرب الأوربي يترقب الفرصة المواتية لهدم تلك الامبراطورية والفوز بإرثها في العالم في ذلك الوقت.

(۲۲۸) الناصر*ی* : نفسه ص ۲۲۵ – ۴۲۹.

(229) Ostrogorsky: Op. Cit. P. 356. Hussey: Op. Cit. PP. 63 - 64.

## الفصل التاسع أسرة انجيلوس (١١٨٥ - ١٢٠٤م)

على الرغم من أن العرش البيزنطى قد انتقل إلى أسرة جديدة، هى أسرة أنجيلوس، إلا أن الأمور لم تتحسن فى بيزنطة، بل كانت الدولة فى طريقها إلى الزوال فعلا، ولم يطرأ تغير يذكر على أحوالها يمكن أن تهرب به من مصيرها المحتوم، ذلك أن الفتن التى ميزت الفترة الأخيرة من عصر تلك الأسرة المنصرمة (الأسرة الكومنينية)، استمرت تميز عهد الأسرة الجديدة (١٠). فقد ترتب على ثورة الأقاليم والأسرات الإقطاعية أن اعتلى اسحق انجيلوس العرش باسم اسحق الثانى (١١٥٥ - ١١٩٥)، ولكن فترة حكم هذا الإمبراطور جاءت سلسلة من الكوارث على بيزنطة أدت إلى زيادة ضعفها، بل بدأت أملاكها فى الانسلاخ عنها، وبدأت نزعة انفصالية تميز انجاهات القائمين على أملاكها، كان لها نتائج بالغة الأهمية دون جدال (٢٠).

كان أحد أفراد البيت الكومنيني قد أعلن استقلاله بجزيرة قبرص، التي ظلت لفترة طويلة تابعة لحكم بيزنطة، واستمرت الجزيرة على انجاهها الانفصالي حتى سنة ١٩٩١م، حين قدم إليها الملك ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا في الحملة الصليبية الثالثة، فاحتل الجزيرة في ذلك العام (٣)، وانقطعت الصلة منذ ذلك الوقت بين الجزيرة وبين الدولة البيزنطية، نهائيا، وأخذ تاريخ الجزيرة منذئذ يتصل بتاريخ الحركة الصليبية، ولعبت جزيرة قبرص دوراً بارزاً في تاريخ الحروب الصليبية منذ ذلك الوقت حتى انتهاء الحركة

<sup>(1)</sup> Hussey: op.cit. p.64.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا ج١ ص ٦٤٠.

<sup>(3)</sup> Grousset: op.cit. III, pp. 45-6.

الصليبية في الشرق(1).

وإذا كانت جزيرة قبرص قد انفصلت عن بيزنطة، ودخلت في عهد جديد من تاريخها، فلقد عانت بيزنطة أيضا وسط ضعفها واضمحلالها حركة انسلاخ أخرى في شبه جزيرة البلقان من قبل الدول البلقانية التابعة لها مثل بلغاريا وصربيا اللتين أعلنتا استقلالهما عن أى تبعية لبيزنطة سواء كانت تبعية إسمية أو فعلية (٥٠). وتشير الدلائل إلى أن الامبراطور الألماني فردريك بربروسا هو الذي كان يشجع البلغار على طرح طاعة البيزنطيين والاستقلال عنها وبناء دولة لهم في البلقان (٢٠)، كما استقل الصرب وأسسوا لهم دولة أيضا هناك، في الوقت الذي لم يكن بوسع بيزنطة أن ترسل الجيوش إلى بلغاريا وصربيا، أو بجند الجند، أو مخاول استعادة نفوذها في تلك الدويلات، ووسط هذا الضعف الذي انتاب بيزنطة، مخرك التجار الإيطاليون في الداخل، وتلاعبوا بالاقتصاد البيزنطي ومخكموا فيه، بعد أن ازدادت امتيازاتهم وزاد وتلاعبوا بالاقتصاد البيزنطي ومخكموا فيه، بعد أن ازدادت امتيازاتهم وزاد نفوذهم وجشعهم في القسطنطينية. وهكذا عانت الدولة نتائج الضعف والفتن نفوذهم وجشعهم في القسطنطينية. وهكذا عانت الدولة نتائج الضعف والفتن والاضمحلال الذي ران عليها في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي (٧٠).

ومن سوء حظ بيزنطة أيضا أن تتقدم الحملة الصليبية الثالثة، بعد أن نجح صلاح الدين الأيوبي في استعادة بيت المقدس من الصليبيين، وصفى كثيرا

Hussey: op.cit. p.66.

(7)Ostrogorsky: op.cit. p. 360. Grousset: op.cit. III, pp. 47-9.

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ، ص ٨٨٨،

<sup>(5)</sup> Camb. Med. Hist. V.4, pp. 518 -19.

<sup>(</sup>٦) الناصرى: الروم ص ٤٢٧.

من الوجود الصليبي في بلاد الشام وفلسطين والمواني الساحلية هناك، وكان ضمن الحملة الثالثة الامبراطور فردريك بربروسا نفسه، عدو الامبراطورية البيزنطية القديم، الذي سلك في طريقه إلى بلاد الشام، أراضي بيزنطة في آسيا الصغرى، دون موافقة الامبراطور البيزنطي، ورغم إرادته، وعبر الإمبراطور الغربي عن حنقه على بيزنطة بإحداث الخراب والدمار في أراضيها ومدنها والجهات التي مربها، حتى جاءت هجماته عليها أعنف بما تعرضت له تلك الممتلكات من أى من الجيوش الصليبية أو السلجوقية الغازية (٨). ولم يشأ إسحق أنجيلوس أن يقف مكتوف الأيدى، بل أخذ في مقاومة اللاتين من ناحية، وقام بعقد صلح مع صلاح الدين الأيوبي لعمل محور يناهض أطماع الغرب في الشرق، بل إن هذا الصلح في الواقع كان امتدادا للتحالف الذي جرى بين أندرونيقوس من قبل وصلاح الدين، بل غدا مخالف إسحق أنجيلوس وصلاح الدين كما يقول - أحد المؤرخين المحدثين - حجر الزاوية في سياسة بيزنطة الخارجية فيما بين سنتي ١١٨٥ و ١١٩٢م، فقد اعتمدت بيزنطة على قوة صلاح الدين في مصر والشام للوقف في وجه النورمان والمدن الإيطالية وإمبراطور ألمانيا والبابا فضلا عن الصليبيين(٩). ويبدو أن اسحق أنجيلوس تحمس لهذا الوفاق أكثر من سلفه لأنه سمح بالدعاء للخليفة العباسي على منبر جامع القسطنطينية تعبيرا عن هذا الوئام البيزنطي الإسلامي، بل قيل أن اسحق أنجيلوس هو الذي حذر صلاح الدين من تقدم الحملة الصليبية الثالثة، إذ لم يكن يقلق باله انتصارات صلاح الدين بقدر ما كان يقلقه أطماع الصليبيين (١٠٠).

<sup>(8)</sup> Hussey: op.cit. pp. 65-6.

<sup>(</sup>٩) حسنين ربيع: المرجع السابق ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٠) حسنين ربيع: نفسه ص ٢٤٢، الناصرى: الروم ص ٤٣٩.

ولقد ترتب على ذلك زيادة الكراهية لبيزنطة من قبل اللاتين، حتى لقد مقترح الإمبراطور فردريك بربروسا تخويل الحملة الصليبية الثالثة لمعاقبة البيزنطيين بدلا من حرب المسلمين في الشرق (١١)، لكن وفاق بيزنطة مع المسلمين أدى إلى تشجيع اسحق أنجيلوس لتجميع جيوشه لطرد البلغار من تراقيا والصرب من مقدونيا، بل إنه هزم النورمان وأجبرهم على الجلاء عن سالونيك ودورازو، وأبعد خطرهم عن القسطنطينية، وذلك بلاشك أحد ثمار الوفاق مع الجبهة الإسلامية (١٢). وعلى الرغم من ذلك أدى سوء حظ بيزنطة أن تضافرت العوامل على إضعافها، ودفعها دفعا في طريق الزوال، بل لقد عانت الدولة من الفتن الداخلية أكثر مما عاتت من محاولات أعدائها، الأمر الذي عجل بانهيارها، وجعلها في مهب الرياح (١٢).

وكان اسحق أنجيلوس قد أمل كثيرا من تخالفه مع صلاح الدين، واعتقد أن بإمكانه استرداد قبرص واستعادة أملاك بيزنطة في آسيا الصغرى، وفي الأراضي المقدسة في فلسطين، لكن هذه الآمال كان مبالغ فيها، ولم يتحقق منها الكثير إذ لم تستفد بيزنطة كثيرا من هذا التحالف، بل إن ذلك أساء نوعا ما إلى سمعة الدولة البيزنطية، فاستغل الصليبيون ذلك وأثاروا الشعور العدائي ضد بيزنطة، فتحركت دعوات للبابا للحث على توجيه حملة صليبية ضد

<sup>(11)</sup> Hussey: op.cit. p.66.

<sup>(</sup>۱۲) حسنين ربيع: المرجع السابق، ص ۲٤٢. سيد الناصري: الروم ص ۲۲۹

<sup>(13)</sup> Hussey: op.cit. p. 65.

البيزنطيين، وبدأت الحملات الصليبية تتخذ الطريق البحرى إلى الشرق بسبب كالف بيزنطة والمسلمين (١٤).

ولقد أدى فشل بيزنطة في سياستها الخارجية إلى اندلاع ثورات وفتن داخلية في الوقت الذي تربص فيه اعداؤها بها، وترقبوا الفرصة لهدمها والفوز بإرثها، فوسط تلاحق الأحداث وإنسلاخ أملاك الدولة عنها حين انفصل البلغار سنة ١١٨٦م عن بيزنطة بعد تبعيتهم التي استمرت أكثر من قرن ونصف من الزمان، منذ عهد باسيل الثاني سنة ١٨ • ١م، بنجحوا في تأسيس المملكة البلغارية الثانية وطرحوا طاعة البيزنطيين، بل إن هذه المملكة، مخولت إلى قوة مناوئة للإمارة اللاتينية في القسطنطينية بعد نجاح الحملة الصليبية الرابعة ضد بيزنطة (١٥٠) ، وبالإضافة إلى انسلاخ أملاك بيزنطة عنها ، تقدم الصليبيون في أراضيها وازدادت كراهيتهم لها(١٩١٠)، فعلى الرغم من المعاهدة التي عقدها البيزنطيون مع الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا قبل خروج هذا العاهل في الحملة الثالثة، إلا أن اسحق أنجيلوس لم يكن يثق في الامبراطور الألماني، وربما لهذا سعى البيزنطيون للتحالف مع كل من صلاح الدين وسلطان قونية السلجوقي، ولما عبر الألمان البسفور إلى آسيا الصغرى وسط مظاهر الشك وعدم الأطمئنان من بيزنطة، سيطر على هذا الشق من الحملة الثالثة شعور العداء لإمبراطور القسطنطينية، لولا أن انتهى الأمر بغرق الامبراطور الألماني في أحد أنهار قيليقيا بآسيا الصغرى، وفشل هذا الشق من الحملة الثالثة، فتنتفست بيزنطة الصعداء قليلا، غير أن ريتشارد قلب الأسد فاجأ بيزنطة بعد فشل الحملة الثالثة في بلاد الشام بالاستيلاء على قبرص.

<sup>(</sup>١٤) حسنين ربيع: نفسه ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١٥) حسنين ربيع: نفسه ص ٢٤٣.

<sup>(16)</sup> Hussey: op.cit. p.66.

فانتقلت قبرص من التبعية لبيزنطة إلى التبعية للاتين، ووسط مظاهر الإحباط وفشل السياسة الخارجية لبيزنطة (١٧٠) ، برز أخ للامبراطور اسحق الثانى أنجيلوس ليستغل الموقف لصالحه، ويأمر بالقبض على أخيه اسحق وابنه سنة ١٩٥٥ م، ويعتلى عرش الدولة باسم الإمبراطور ألكسيوس الثالث (١٨٠) ، بل إنه لم يكتف بالزج بأخيه في السجن وخلعه من العرش، بل أمر أيضا بسمل عينيه، حتى لا يتطلع بعد ذلك للعودة للحكم.

وانتهز هنرى السادس بن فردريك بربروسا الفرصة ليفرغ حصيلة هائلة من العداء لبيزنطة، ربما تراكمت آثارها منذ عهد والده، فاضطر الإمبراطور المغتصب للعرش البيزنطى (ألكسيوس الثالث) لشراء السلام من هنرى بدفع إتاوة كبيرة، ومع ذلك لم يمنحه ذلك سلاما حقيقيا لأن هنرى السادس فكر في قيادة حملة ضد بيزنطة سنة ١٩٩٧م، لولا أن دهمه الموت في نفس العام فتخلصت بيزنطة من عدو خطير (١٩٩)، وفي نفس الوقت بخع ابن الامبراطور المخلوع في بيزنطة في الفرار من السجن بعد سمل عيني والده، وهو الذي عرف بعدئذ باسم ألكسيوس الرابع، ووصل إلى أوربا حيث أخذ يستنجد بملوكها وأمرائها ضد عمه المغتصب، ويحاول تأليب الغرب الأوربي ضد الامبراطور الجديد والكسيوس الثالث، الذي اغتصب العرش وارتكب في سبيل ذلك أبشع الجرائم (٢٠٠).

(۱۷) حسنین ربیع: دراسات ص ۲٤٦.

(18) Ostrogorsky: op.cit. p. 362.

(۱۹) حستین ربیع: نفسه ص ۲٤۷ – ۲٤۸.

Hussey: op.cit. p.66.

(20) Ostrogorsky: op.cit. p. 369.

ولم يحدث تغيير كبير في سياسة الإمبراطورية الخارجية، على عهد هذا الامبراطور المغتصب وألكسيوس الثالث، الأنجيلي (١٩٥٥-١٠٠١م)، إلا أن سياسته الداخلية ساءت كثيرا، وعمت الفوضى في سائر أنحاء الامبراطورية في الوقت الذي تمكن فيه ابن أخيه المعزول من الفرار والانجاه غربا لاستعداء زعماء وملوك الغرب الأوربي ضد عمه المغتصب (٢١٠). في الوقت الذي كانت فيه أقطار الغرب الأوربي قد حنقت على بيزنطة حنقا شديدا، وازدادت فيها كراهية البيزنطيين، لما شاع من مواقفهم مجاه الصليبيين، وماقيل من إفسادهم خطط الغرب الأوربي في الشرق (٢٢٠)، خاصة بعد أن عادت الحملة الصليبية الثائثة إلى غرب أوربا دون أن تحقق أهدافها في استعادة بيت المقدس إلى أيدى اللاتين، بعد أن ضمها صلاح الدين الى ملكه محدثا كارثة للكيان الصليبي كله ببلاد الشام (٢٢٠)، ازدادت كراهية الغرب لبيزنطة في الوقت الذي تجمع جنود الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة في البندقية، استعدادا للوصول إلى بلاد الشام أو مصر انتقاما لماحدث للصليبيين في الشام على يد صلاح الدين، ومحاولة استعادة التوازن وإعادة ميزان القوى في صالح الصليبيين من جديد في المنطقة (٢٤٠).

ولما كان الصليبيون بحاجة ماسة إلى جهود البندقية والاستعانة بأساطيلها لنقلهم إلى الشرق، فقد أصبح للبندقية دور كبير فى الحملة الصليبية الجديدة على عهد الدوج الشهير إنريكو داندولو Enrico Dandolo، الذى يعد واحدا من أعظم حكام البندقية، على الرغم من أنه كان فى الشمانين من عمره،

<sup>(</sup>۲۱) سيد الناصرى: الروم ص 27۳.

<sup>(22)</sup> Hussey: op.cit. p. 66.

<sup>(23)</sup> Grousset: op.cit. II, pp. 809 - 19.

<sup>(24)</sup> Runciman: op.cit. III, pp. 115-16. Hussey: op.cit. p.67.

فضلا عن أنه كان ضريرا، فقد وضع مصالح البندقية فوق كل اعتبار، ووزن الأمور بميزان الربح والخسارة (٢٥)، فرأت البندقية التى يهمها دائما مصالحها التجارية وتحقيق مطامعها في الشرق أنها تعرضت لعداء بيزنطة، التى وقفت من مصالحها التجارية ومصالح رعاياها في بيزنطة وأملاكها موقفا عدائيا وغير ودى، ولهذا مالت البندقية إلى توجيه تلك الحملة ضد الدولة البيزنطية لنجدة ألكسيوس الرابع وإنقاذ بيزنطة مما حل بها على يد الامبراطور المغتصب الكسيوس الثالث ظاهريا وضم مدينة القسطنطينية إلى امبراطورية البندقية التجارية والسيطرة على مجارتها فعليا وحقيقيا (٢٦).

ويبدو أن سعى الإبن الهارب وألكسيوس الرابع؛ للفوز بتأييد البندقية كان له الدور الحاسم في تخول الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية (٢٧٠)، في الوقت الذي مال فيه الصليبيون إلى عقاب بيزنطة عن كل مافعلته تجاه الحركة الصليبية منذ قيامها في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، أي قبل ذلك بنحو قرن من الزمان، وهكذا بدأت الحملة الصليبية الرابعة تتحول إلى القسطنطينية بدلا من أن تصل إلى أهدافها الأصلية في الشرق (٢٨٠).

فقد وصل وفد من زعماء الحملة الصليبية إلى مدينة البندقية للتفاوض لنقل الجنود والعتاد إلى الشرق وكان فى تخطيطهم الوصول إلى مصر، لكن دوج البندقية لم يشأ أن يفسد علاقته بالملك العادل الأيوبى فى مصر، ويفقد

Hussey: op.cit. p.67.

<sup>(</sup>٢٥) سيد الناصرى: الروم ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲۶) الناصرى: نفسه ص ۲۳۷.

<sup>(27)</sup> Bréhier: op.cit. p. 366.

<sup>(28)</sup> Camb. Med. Hist. V.5, p. 411.

الامتيازات التجارية التى سمح له الأيوبيون فى مصر والشام بها (٢٩)، فأخذ الدوج يغالى فى شروطه لنقل الحملة الى الشرق، ثم أغرى الصليبيين بذهب القسطنطينية وثراء بيزنطة، فى الوقت الذى أسرف فيه أيضا ألكسيوس بن اسحق انجيلوس فى وعوده لزعماء الصليبيين، إذا ما أعيد لعرشه بالإضافة إلى الشعور العام الذى سيطر على الغرب الأوربى، تجاه بيزنطة فنجح داندولو فى النهاية فى يجويل الجملة الرابعة عن هدفها لتتجه صوب القسطنطينية (٣٠٠).

توجهت الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية فعلا، وانتهى الأمر بالقضاء على الدولة البيزنطية رسميا، واقتطع الصليبيون أملاكها وأقاليمها، وصار الأمراء الصليبيون يسيطرون على أجزاء تلك الامبراطورية الزائلة، فيما عدا مناطق قليلة ظلت بأيدى بعض الأمراء البيزنطيين (٢٦) في نيقية وطرابيزون، أي صارت تلك الأجزاء تمثل أملاك الحكومة البيزنطية في المنفى، وهي الأقاليم التي أنيط بها إعادة الدولة البائدة واستعادة نفوذها وبعثها إلى الحياة من جديد وإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه من قبل (٢٢).

لكن الصليبيين بجحوا من خلال الحملة الصليبية الرابعة فيما فشل فيه قادة الحملات الصليبية من قبل، إذ صارت تلك الإمبراطورية الزائلة، إحدى الإمارات اللاتينية تضاف إلى مابيد الصليبيين في بلاد الشام، وظلوا بها أكثر من نصف قرن من الزمان ١٢٠٤ – ١٢٦١م)، غير حافلين بمحاولات

(29) Camb. Med. Hist. V.5, p. 329. Grousset: op.cit. III, p. 171. Runciman: op.cit. III, p.113.

(۳۰) سيد الناصرى: الروم ص ٤٣٩.

(31) Ostrogorsky: op.cit. p. 372 p. 378.(32) Camb. Med. Hist. V.4, pp. 424 - 5.

الحكومة البيزنطية في المنفى التي كانت تنشط أحيانا لتبعث بيزنطة من سباتها العميق دون جدوى، خلال ذلك الأمد الطويل (٣٣٠). فقد عاشت هذه الإمارة اللاتينية أكثر من نصف قرن من الزمان على أنقاض الامبراطورية البيزنطية مستفيدة لاشك بما جرى من انفتاح بيزنطة على الغرب الأوربي منذ عهد مانويل كومنين ومحاولة أن تتشبث بموقفها على الرغم من محاولات البيزنطيين إحياء امبراطوريتهم وبعثها إلى الحياة من جديد (٣٤).

وإذا كانت بيزنطة قد بعثت فعلا من جديد واستمرت نحو قرنين من الزمان بعد هذه الأحداث أى إلى قرب منتصف القرن الخامس عشر الميلادى حتى قضى عليها الأتراك العثمانيين سنة ١٤٥٣م، فإن كثيرا من المؤرخين لايعترف بالفترة البيزنطية بعد حكم اللاتين، بل يميل إلى اعتبار سنة ١٢٠٤ ام نهاية للتاريخ البيزنطي حين سقطت القسطنطينية في أيدى اللاتين (٢٥٠)، ومن هؤلاء المؤرخين المؤرخ ذائع الصيت نورمان بينز Baynes الذي أنهى كتابه عن الامبراطورية البيزنطية بالحديث عن استيلاء اللاتين على الماصمة البيزنطية سنة ٢٠٤ م باعتبار ذلك نهاية التاريخ البيزنطي، ويسوق المؤرخون حججهم على ذلك وعدم اعترافهم بالدولة البيزنطية في الحقبة الأخيرة بعد حكم اللاتين بأن تلك الدولة تأثرت دون شك بمؤثرات جديدة وتعرضت لأحداث متلاحقة (٢٦٠)، وكان أثر الغرب الأوربي فيها بعيدا بعد سقوطها في أيدى اللاتين ولم يعد تاريخها تاريخا بيزنطيا نقيا بعد زوال حكم اللاتين منها، فقد تركت تلك الفترة التي خضعت فيها للصليبين بصماتها اللاتين منها، فقد تركت تلك الفترة التي خضعت فيها للصليبين بصماتها

<sup>(33)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 376.

<sup>(34)</sup> Hussey: op.cit. p.70.

<sup>(</sup>٣٥) جوزيف نسيم يوسف: المرجع السابق ص ٧٤٧.

<sup>(36)</sup> Ostrogorsky: op.cit. p. 372 - 3, p. 377.

الواضحة على كل مظاهر الحياة والحضارة في بيزنطة وخلفت آثارها الواضحة في كل مناحى الحياة في تلك الدولة بحيث تباعدت القسطنطينية عن عظمتها السالفة ومجدها القديم (٣٧)، ولم تعد في حقيقة الأمر سوى ذكرى من ذكريات الماضى البعيد ومجرد ذكرى لعصور غابرة كتبت في مؤلفات الكتاب والمؤرخين.

(37) Ibid. p. 377.

Hussey: op.cit. p.69.

70 T -- أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية:

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن الجزري) :

- الكامل فى التاريخ (ط بيسروت ١٣٨٥/١٩٦٥هـ، ط مسمسر ١٣٤٨هـ)
- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل (تحقيق عبد القادر طليمات -- القاهرة ١٩٦٣).

ابن الأزرق الفارقي:

تاریخ الفارقی ( نخقیق بدوی عبد اللطیف - القاهرة ۱۹۵۹).

البلاذري (أبو الحسن أحمد بن يحيي بن جابر):

- فتوح البلدان (القاهرة ١٣١٩هـ/١٩٠١م، ونشر المنجد سنة ١٩٠١).

البندارى (أبو الفتح بن على بن محمد البندارى الأصفهاني):

- مختصر تواريخ آل سلجوق ( مخقيق هوتسما ليدن سنة ١٨٨٩م).
  - الراوندى (محمد بن على بن سليمان):
- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ آل سلجوق (نشر إقبال نقله إلى العربية د. الشواربي، وآخرون القاهرة ١٩٦٠).

ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله):

- المسالك والممالك (ليدن سنة ١٨٨٩م، وطـ١٩٦٧م).

ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله):

- فتوح مصر والمغرب والأندلس (يخقيق عبد المنعم عامر - القاهرة ١٩٦١).

ابن العديم (عمر بن أحمد):

- زبدة الحلب من تاريخ حلب، ٢ ج (تحقيق سامى الدهان، دمشق ١٩٥١ ، سنة ١٩٥٤).

الطبرى (محمد بن جرير):

- تاريخ الرسل والملوك (ط القاهرة ١٣٢٦هـ/١٣ جزء، ط ليدن ١٨٧٩ - ١٩٠١م).

أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل):

- الختصر في أخبار البشر (ط القاهرة ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م، ط دي سلان، ط استانبول ١٨٦١هـ).

المقرى (أحمد بن محمد التلمساني):

- تقع الطيب من غصن الأندلس الرطيب (احسان عباس، بيروت ١٩٦٨).

المقريزي (تقى الدين أحمد بن على):

- اتماط الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا ٢ ج (تحقيق محمد حلمي أحمد، القاهرة ١٩٤٨م).

ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة):

-ذيل تاريخ دمشق (مخقيق آمدروز سنة ١٩٠٨م).

الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب):

- كتاب الولاة والقضاة (روفن جست، ط بيروت ١٩٠٨م).

ابن تغری بردی (المحاسن یوسف):

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة سنة ١٩٢٩م).

المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن على):

- التنبيه والإشراف (طبعة بيروت، طبعة القاهرة ١٩٣٨).
- مروج الذهب ومعادن الجوهر (ط بيروت سنة ١٩٦٦، ط بولاق بالقاهرة).

مسكوية (أبو على احمد بن محمد):

- بتجارب الأمم (نشر أمدروز، ط القاهرة ١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م).

ابن هشام:

- السيرة النبوية (مخقيق مصطفى السقا وآخرون وط القاهرة).

أبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعيل):

- الروضتين في أخبار الدولتين ٢ ج (القاهرة سنة ١٢٨٨).

ياقوت الحموى (شهاب الدين ابى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي البغدادي):

- معجم البلدان (ط بيروت ١٩٦٧، وط مصر سنة ١٩٠٦).

يحيى بن سعيد الأنطاكي:

- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (نشر شيخو - بيروت سنة ١٩٠٩م).

اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح):

- تاريخ اليعقوبي (نشر هوتسما - ليدن ١٨٨٣ جزءان).

؛براهيم أحمد العدوى (دكتور):

- الأمويون والبيزنطيون (القاهرة سنة ١٩٥٣).
- الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم (الطبعة الثانية سنة ١٩٥٨م).

ابراهیم علی طرخان (دکتور):

- الحركة اللاأيقونية في الدولة البيزنطية (مصر سنة ١٩٥٦).

إحسان عباس:

- العرب في صقلية (القاهرة سنة ١٩٥٩م)

أحمد عبد الكريم سليمان (دكتور):

– المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسط (القاهرة سنة ١٩٨٢)

أرشيبالدلويس:

- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (ترجمة أحمد محمد عيسى ومراجعة غربال - القاهرة سنة ١٩٦٠م).

أسد رستم:

-الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب (بيروت ١٩٥٦)

إسمت غنيم (دكتورة):

- إمبراطورية جستنيان (الاسكندرية سنة ١٩٨٢م).
- الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية (الاسكندرية ١٩٨٣).
  - زواج التحالف في العصور الوسطى (الاسكندرية ١٩٨٦).
- العلاقات البيزنطية الألمانية أثناء الحملة الصليبية الثانية في ضوء وثائق كيناموس (١٩٨٨م).
  - الآثار (الاسكندرية ١٩٩١).

# أومان (سير شارل):

- الامبراطورية البيزنطية (ترجمة مصطفى طه بدر القاهرة ١٩٥٣) بينز (نورمان):
  - الإمبراطورية البيزنطية (ترجمة د. حسين مؤنس ومحمود زايد). جوزيف نسيم يوسف (دكتور):
  - تاريخ الدولة البيزنطية ٢٨٤ ١٤٥٣م (الاسكندرية ١٩٨٨).
- الاسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى (الاسكندرية ١٩٨٦).
  - دراسات في تايخ العصور الوسطى الأوربية (الاسكندرية ١٩٨٣).

# جيبون:

- اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها:
- ج ا ترجمة محمد على أبو درة (مراجعة بخيب هاشم).
  - ج٢ ترجمة لويس اسكندر (مراجعة نجيب هاشم).
- ج٣ ترجمة محمد سليم سالم (مراجعة محمد على أبو درة).

# حسنين ربيع (دكتور):

- دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة سنة ١٩٨٣)

# ديڤز (كارلس):

- شارلمان (ترجمة د. السيد الباز العريني القاهرة ١٩٥٩).
- أوربا فى العصور الوسطى (ترجمة د. عبد الحميد حمدى الاسكندرية ١٩٥٨)

# رنسمان (ستيفن):

- الحضارة اليبزنطية (ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة زكى بدر) رأفت عبد الحميد (دكتور):
- الدولة والكنيسة (الجزء الأول القاهرة ١٩٧٤، الجزء الشاني القاهرة ١٩٧٤).

# رستوڤتزف:

- تاريخ الامبراطورية الرومانية (ترجمة د. زكى على).
  - زبيدة محمد عطا (دكتورة):
  - المقاتل البيزنطي (المنيا سنة ١٩٨٢م)
- الحياة الاقتصادية في مصر البيزنطية (القاهرة سنة ١٩٨٣م).
  - سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور):
  - أوربا العصور الوسطى جزءان (القاهرة ١٩٦٦).
    - الحركة الصليبية جزءان (القاهرة ١٩٦٣).
      - سيد أحمد الناصرى (دكتور):
- الروم تاريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربي (القاهرة سنة ١٩٩٣).

# السيد الباز العريني (دكتور):

- -تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة سنة ١٩٦٥م).
- تاريخ أوربا في العصور الوسطى (بيروت سنة ١٩٦٨ م).
- الشرق الأوسط والحروب الصليبية (القاهرة سنة ١٩٦٣م)

# السيد عبد العزيز سالم (دكتور):

- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (بيروت ١٩٦٢م).
- دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول ج ٣).

# شاكر مصطفى (دكتور):

- دولة بني العباس ٢ ج (الكويت سنة ١٩٧٣)

صابر محمد دیاب حسین (دکتور):

- أرمينية من الفتح الاسلامي إلى مستهل القرن الخامس الهجرى (القاهرة / ١٩٧٨).

عبد الغني محمود عبد المعطى (دكتور):

السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عهد الامبراطور الكسيوس كومنين (١٩٨٨)

# عبد القادر اليوسف (دكتور):

- الامبراطورية البيزنطية (بيروت ١٩٦٦م).
- العصور الوسطى الأوربية (بيروت ١٩٦٠م).

# عمر كمال توفيق (دكتور):

- تاريخ الامبراطورية اليبزنطية (الاسكندرية ١٩٦٧م)
- مقدمات العدوان الصليبي على بلاد الشام (الاسكندرية ١٩٦٦م)
- الامبراطور نقفور فوقاس واسترجاع الاراضى المقدسة (الاسكندرية ١٩٥٩)

# قازىلىيە:

- العرب والروم (ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة)

# فايز نجيب إسكندر (دكتور):

- اليبزنطيون والأتراك السلاجقة في معركة ملاذكرد في مصنف نقفور برينيوس (١٩٨٤).
- أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني جيوفوند ٦٣٢ ١٦٨٥ هـ (الاسكندرية ١٩٨٢).
- أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة ١٠٠٠ ١٠٧١م (الاسكندرية ١٩٨٣).

# فشر:

- تاريخ أوربا في العصور الوسطى (ترجمة زيادة والعريني والعدوى) - جزءان.

# کانتور(نورمان) :

- التاريخ الوسيط (ترجمة د. قاسم عبده قاسم).

# كرمب وجاكوب:

- تراث العصور الوسطى (مراجعة محمد بدران ود. زيادة القاهرة ١٩٦٥م).
  - ليڤي بروفنسال:
- الاسلام في المغرب والأندلس (ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ١٩٥٦).

# محمد حمد مرسى الشيخ (دكتور):

- الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها (الاسكندرية 19۷۲م).
- الإمارات العربية في بلاد الشام في القرنين ١١،١٢م (الاسكندرية ١٩٨٠م).

- الممالك الجرمانية في أوربا في العصور الوسطى (الاسكندرية ١٩٧٥م) .
- دولة الفرنجة وعلاقاتها بالمسلمين في الأندلس حتى نهاية القرن ١٠م (الاسكندرية سنة ١٩٨٠م).
- تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى نهاية الدولة الفاطمية (الاسكندرية ١٩٩٠).
  - تاريخ أوربا في العصور الوسطى (الاسكندرية ١٩٩٠م).
- سياسة الإمبراطور البيزنطي ثيوفيلوس تجاه الخلافة العباسية (مقالة سنة 1979).

# محمود سعيد عمران (دكتور):

- إدارة الامبراطورية اليبزنطية للامبراطور قنسطنطين السابع · عرض وتخليل وتعليق (بيروت ١٩٨٠).

#### موس:

- ميلاد العصور الوسطى (ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة العريني).

# وسام عبد العزيز فرج (دكتور):

- العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن
   الثامن الميلادي (الاسكندرية ١٩٨١).
- دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية (الاسكندرية ١٩٨٣).
- الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس ٨٨٦ ١٢ ٩ م (الاسكندرية ١٢ ١٩ ١).

# ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية:

- The Alexiad of Anna Commena (trans by E.R.A. Sewter 1969).

Historiarum Conpendium, in P.G.T, 121 Col. 959 (Belgium), ed. Bekker, Bonn 1839.

## Genesius:

Regna (ed. Lachmann, 1834).

## Leo Grammaticus:

Chronogaphia, (Bonn 1842).

#### Leonis Diaconus:

Historia, Leber C.S.H.B. Bonn 1828.

# Monachus:

Vitae Recentiorum imperatorum C.S.H.B. ed. Bekker\_Bonn 1838.

# Procopius:

De bello Vandalico, English trans. by Dewing.

De bello Persico C.S.H.B. Vol. I, Bonn 1833.

## Psellus Michael:

Chronographia (trans. from the Greek by Sewter).

#### Scylitzes:

Snoposis Historarum, ed. Boor Leipzig 1904.

## Theophanes:

Chronographia, ed. de Boor, Leipzig 1883, ed. Bonn Chavanne.

# Theophanes Continuatus:

Historia in C.S.H.B., Bonn 1838.

#### Zonaras:

Epitome Historiarum, ed. Pender and Buttner - Wobst, Bonn 1841-97.

## Baldwin, M.W.:

The Crusades, vol. I, (Philadelphia 1955)

The Latin States under Baldwin III.

## Baynes, N.H.:

The Byzantine Empire (London 1926).

Constantine the Great and the christian Church (London 1929).

## Bynes and Moss:

Byzantium (Oxford 1948).

#### Bell, H.L.:

Egypt from Alexander the great to the arbe Conquest. (Oxford. 1948).

# Bréhier, L.:

L'Eglise et L'orient au Moyen âge les croisades (Paris 1928).

Vie et mort de Byzance (Paris 1947).

## Brooke, E.:

A History of Europe 911-1198 (London 1928).

#### Bryce, W.C.:

Primitive Iceland (Oxford 1901).

The Holly Roman Empire (London 1904).

# Browne, E.G.:

Account of a rare, if not unique manuscript history of the Seljuqs. J.R.A.S. (July 1902).

# Bury, J.B.:

A History of the Later Roman Empire 2 Vols. (London 1923).

A History of the eastern Roman Empire (London 1912).

A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene 2 vols. (London 1899).

#### Burckhardt:

The Age of Constantine the great.

# Butler, A.:

The Arab Conquest of Egypt (Oxford 1902).

#### Cahen, C.

La Syrie du Nord à L'époque des Croisades (Paris 1940).

Cambridge Medieval History & Vol.s (Cambridge 1924).

# Canard, M.:

Histoire de la Dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie (Paris 1953).

# Cantor, N.F.:

Medieval History (New York 1964).

The Medieval World 300-1300 (ed. by Cantor N.Y. 1968).

#### Chadwick, H.:

The early Church (London 1967).

#### Chalandon, F.:

Les comnénes, Etude sur L'empire byzantin au xle et aux X11e siecle 2 vols. (Paris 1900-1912).

#### Diehl, charles:

History of the Byzantine Empire (Princeton 1925- New York 1945).

L'Egypte Byzantine.

La legende de l'Empereur Theophile.

# Diehl et Marcias:

Le monde oriental de 395 a 1081 (Paris 1936).

Histoire du Moyen Age (Paris 1936)

# Dunlop:

History of the Jewish Khazars (Princeton 1954).

# Finlay, G.:

. History of the Byzantine Empire (London 1906).

#### Gesquest, A.:

L'Empire byzantin et la monarchie Franque (Paris 1888).

# Gibbon:

The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire 7 vol. (oxford 1929).

#### Gay, I.:

L'Italie meridionale et l'Empire Byzantin 867 - 1701 (Paris 1904).

## Grousset, R.:

L'Empire du levant Paris 1946).

Histoire de l'Armenie (Parie 1947).

Histoire des Croisades et du Royaume de Jerusalem 3, T. (Paris 1936).

## Halphen, L.:

Babare's des grandes invasions aux conquêtes Turques de X1 siecle (Paris 1926).

#### Hardy:

Studies in Roman History, 2 vols. (London 1910).

Christian Egypt.

## Haskins, C.H.:

The Normans in european History (New York 1959).

# Hearder and Waley:

A History of Italey.

# Heyd, w.:

Histoire du commerce du levant au moyen age 2 vols. (Leipzig 1885, Reprint 1923).

Hill, G.H.:

A History of Cyprus 3 Vol. (Cambridege 1948).

Holme, W.G.:

The Age of Justinian and Theodora 2 vol. (London 1912).

Hussey, T.M.:

The Byzantine World. (London 1967).

Jones, A.H.M.:

The Greek City from Alexander to Justinian (Oxford 1940)

Kaegi, W.E.:

Byzantium and the Decline of rome (Princeton 1968).

Katz, S.:

The Decline of Rome and the Rise of Medieval Europe (New York 1955).

Keen, S.:

A History of Medieval Europe (London 1967).

La Monte

The World of the Middle Ages (London 1966).

Laurent, J.:

. Byzance et les Turcs Seljoucides dans l'Asie occidentale jusqu'en 1081 (Paris 1013-14).

Lemerle, P.:

Histoire des Byzance (Paris 1975).

Lewis, B.

The Arabs in History (London 1966).

Lewis, A.R.:

Naval Power and trade in the Mediterranean A.D. 500-1100 (Princeton 1954).

# Lodge Sir R.:

The Close of the middle ages (London 1963).

#### Lot, F.:

The end of the Ancient World and the Begining of the middle ages (London 1966).

## Maclagan, M.:

The city of Constantinople (New York 1968).

#### Marçias:

La Berberic Musulmane et L'orient au Moyen Ages (Paris 1946).

## Martin, E.J.:

A history of the Inconoclastic Controversy (London 1930)

## Oman Sir C.:

A History of the Art of War in the middle Ages 2 Vols. (London 1924)

Story of the Byzantine Empire (New York 1892).

The Dark Ages 476 - 918 (London 1962).

#### Obolensky:

Byzantine Commonwealth Eastern Europe 500 - 1453 (London 1971).

## Ostrogosrky, G.:

A History of the Byzantine States, trans. by Hussey (Oxford 1956).

#### Pirenne, H.:

Mohamed and Charlemagn (London 1968).

## Rambaud, A.:

L'Empire grec au dixieme siecle (Paris 1870).

# Runciman, S.:

Byzantine Civilization (London 1933).

The Emperor Romans Lecapenus and His Reign (Cambridge 1929).

History of the Crusades 3 Vols. (London . 1971).

A History of the First Bulgarian Empire (London 1930).

A History of the Art of War (London 1924).

## Rice, C.T.:

The Byzantines (Londno 1962).

# Schlumberger, G.:

Un Empereur Byzantin au dixieme siecle Nicephore Phocas (Paris 1890).

L'Epopée Byzantine à la Fin du dixieme siecle 3 vols. (Paris 1896-1905).

# Smail:

Crusading Warfare (Cambridge 1976).

# Stewart, C .:

Byzantine Legacy (London 1959).

# Trevelyan:

History of England Part I (London 1959).

## Vasiliev, A.:

The Byzantine Empire (Madison 1952).

# Ware:

The Orthodox Chruch

## Wiet, W.:

L'Egypte Arabe - Histoire de la Notion Egyptienne Iv (Paris 1937).

|       |          | المحتوي                                            |
|-------|----------|----------------------------------------------------|
| لصفحة | الصفحة ا |                                                    |
| ٣     |          | – تقدیم                                            |
|       |          | - الفصل الأول:                                     |
| 1     |          | فجر التاريخ اليزنطي، من قسطنطين الكبير إلى جستنيان |
| İ     | ١.       | <ul> <li>اسرة قسطنين الكبير (٣٠٦–٣٧٨م)</li> </ul>  |
|       | ٣٠       | <ul><li>اسرة ثيودسيوس (٣٧٩– ٤٥٧م)</li></ul>        |
|       | ٣٣       | <ul> <li>اسرة ليو (٤٥٧ – ١٨٥م)</li> </ul>          |
|       |          | – الفصل العاني                                     |
| 49    |          | أسرة جستنيان (۱۸۰ – ۲۱۰م)                          |
|       | ٤٠       | * جستين الأول (١٨٥ -٧٧هم)                          |
| l     | ٤١       | * جستنیان (۲۷۰ – ۲۰۵۵م)                            |
|       | 23       | سياسة جستنيان الخارجية                             |
|       | 50       | سياسة جستنيان الداخلية                             |
|       | ٠ ٥٢     | خلفاء جستنيان                                      |
| Ì     |          | - القصل الثالث:                                    |
| ٧١    |          | اسرة هرقل (۲۱۰ف – ۷۱۷م)                            |
|       | ٧٣       | * هرقل (۱۱۰ – ۱۹۲۹)                                |
|       | ٩.       | <ul> <li>خلفاء هرقل (٦٤١ – ٧١٧م)</li> </ul>        |
|       | 44       | قنسطانز (۲۶۱ – ۲۲۸م)                               |
|       | 47       | قنسطنطين الرابع (٦٦٨ – ١٨٥٥م)                      |
|       | 1.1      | جستنیان الثانی                                     |
|       | 1.7      | <ul> <li>شقوط أسرة هرقل</li> </ul>                 |

|      |     | لقصل الرابع                                                             |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 111  |     | الأسرة الأيسورية (٧١٧ – ٧٠٨م)                                           |
|      | 111 | <ul> <li>ليو الثالث الايسورى (٧١٧ – ٧٤١م)</li> </ul>                    |
|      | 121 | * تنسطنطين الخامس (٧٤١ – ٧٧٥م)                                          |
|      | 129 | ه ليو الرابع (۷۷۵ – ۷۸۰م)                                               |
|      | 181 | - و المسلم المسادس وأبرين<br>المسلم المسادس وأبرين المسادس وأبرين       |
|      | ١٤٧ | <ul> <li>نهاية الأسرة الإيسورية</li> </ul>                              |
|      | ٨٤٨ |                                                                         |
|      | 107 | <ul> <li>نقفور الأول (۸۰۲ – ۸۱۱م)</li> </ul>                            |
| 1    | 100 | میخاتیل الأول وانجابی (۸۱۱ –۸۱۳م)                                       |
| į    | ,   | ليو الخامش الأرمنى (٨١٣ – ٨٢٠م)                                         |
| 109  |     | القصل الخامس:                                                           |
| '" \ |     | الأسرة العمورية (٨٢٠ – ٨٦٧م)                                            |
|      | 109 | *میخائیل الثانی العموری (۸۲۰ – ۸۲۹م)                                    |
|      | 174 | * ئيونيلوس (٨٢٩ –٤٤٨م)                                                  |
|      | 177 | <ul> <li>* ميخائيل الثالث (٨٤٢ – ٨٦٧) ونهاية الأسرة العمورية</li> </ul> |
|      |     | القصل السادس                                                            |
| 144  |     | الأسرة المقدونية (٨٦٧ – ١٠٥٧م)                                          |
| 1    |     | العصر الذهبي للدولة البيزنطية                                           |
|      | 144 | النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية (٨٦٧ – ٩٦٣م)                        |
|      | 1   | <ul> <li>باسیل الأول المقدونی (۱۹۲۷ – ۱۸۸۹م)</li> </ul>                 |
|      | 197 | په پېښون دوي<br>په ليو السادس (۸۸٦ – ۹۱۲)                               |
|      |     | به ليو الماد <i>س ۱۱۰۰۰ ۲۰۲۰</i>                                        |

· j

```
* قنسطنطين السابع (٩١٣ – ٩٥٩م)
7.7
                         * رومانوس الثاني (۹۰۹ – ۹۶۳م)
414
         النصف الثاني من عصر الأسرة المقدونية (٩٦٣ - ٩٠٥٧ م)
777

 نقفور فوقاس (۹۹۳ – ۹۹۹ م)

277
                          * حنازمسكيس (٩٦٩ – ٩٧٦م)
711
                          * باسيل الثاني (٩٧٦ – ١٠٢٥م)
779
       * بيزنطة بعد باسيل الثاني والى نهاية الأسرة المقدونية (١٠٢٥
444
                                          (p1.0V -
                    قنسطنطین الثامن (۱۰۲۵ – ۱۰۲۸م)
444
                زوی ورومانوس الثالث (۱۰۲۸ – ۱۰۳۶م)
 49.
                زوى وميخائيل الخامس (١٠٤١ - ١٠٤٢م)
 388
 زوی وثیودورا وقنسطنطین التاسع مونوماخوس (۱۰٤۲ – ۲۹۶
                                            (1.00
                                    نهاية اليبت المقدوني
 ٣..
                                               - الفصل السابع
                                أسرة دوقاس (۱۰۵۹–۱۰۸۱م)
                         * اسحق كومنين (١٠٥٧- ١٠٥٩م)
                          * اسرة دوقاس (١٠٥٩ – ١٠٨١م)
  4.4
                  قنسطنطين العاشر دوقاس (١٠٥٩-١٠٦٧م)
  31.
               رومانوس الرابع ديوجينس (١٠٦٨ – ١٠٧١). .
  717
```

| <b>W</b> 11. |            | لفصل الثامن:                                  |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| 414          |            | اسرة كومنين (١٠٨١ - ١١٨٥م )                   |
|              | 719        | 💠 الكسيوس كومنين (١٠٨١ – ١١١٨م )              |
|              | 722        | <ul> <li>حنا زمسکیس (۱۱۱۸ – ۱۱۶۳م)</li> </ul> |
|              | 401        | مانویل کومنین (۱۱٤۳ – ۱۱۸۰م)                  |
|              | <b>474</b> | الكسيوس الثاني (١١٨٠ - ١١٨٠م )                |
|              | ***        | اندرونيقوس الأول كوهنين (١١٨٣ – ١١٨٥ م)       |
| TAI          |            | القصل التاسع:                                 |
|              |            | أسرة انجيلوس (١١٨٥ - ١٢٠٤م)                   |
|              | ;<br>;     | المصادر والمراجع:                             |
| <b>717</b>   |            | أولا: المصادر والمراجع باللفة المريبة         |
| 1.1          |            | ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية              |

رقم الإيداع ١١٧٦٩/ ٩٨